

#### تاريخ العلم العلم الفديم في العصر الذهبي لليونان الجزء الأول

المركز القومى للترجمة اشراف: جابر عصفور

سلسلة ميراث الترجمة المشرف على السلسلة: مصطفى لبيب

- العدد: 1638
- تاريخ العلم: العلم القديم في العصر الذهبي لليونان (الجزء الأول)
  - چورچ سارتون
    - نخبة
- إبراهيم بيومي مدكور ومحمد كامل حسين وقسطنطين زريق ومحمد مصطفي زيادة
  - مصطفى لبيب عبد الغنى
    - 2010 -

هذه ترجمة كتاب: A History of Science, (Vol. I, Part I) Ancient Science through the Golden Age of Greece by: George Sarton

" صدر هذا الكتاب بالتعاون مع الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية"

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة. شارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥٢ – ٢٧٣٥٤٥٢ فاكس: ٢٧٣٥٤٥٥٤

El Gabalaya st. Opera House, El Gezira, Cairo.

E-mail: egyptcouncil@yahoo.com Tel: 27354524- 27354526 Fax: 27354554

## تاريخ العلم

العلم القديم في العصير الذهبي لليونان

الجرّع الأول الأصول الشرقية واليونانية

تأليف: چورچ سارتون

ترجمة لفيف من العلماء

إشراف

محمد كامل حسين محمد مصطفى زيادة

إبراهيم بيومي مدكور قسطنطين زريـــق

تقديم: مصطفى لبيب عبد الغنى



#### بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

سارتون، جورج.

تاريخ العلم (الجرء الأول): العلم القديم في العصر الذهبي لليونان / تأليف: جورج سارون، إشراف: إبراهيم بيومي مدكور ... (وآخرون)

ط أ - القاهرة : المركز القومي للترجمة ، ٢٠١٠ من ٥٠٠ من ، ٢٠١٠

١- العلوم عند اليونان

٢- العلوم - تاريخ

(أ) مدكور، إبراهيم بيومي (مشرف مشارك) (ب) العنوان

0.9

رقم الإيداع ٢٠١٠ / ٢٠١٠

النرقيم الدولى: 0 -271 - 704 -977 -978 I.S.B.N

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بها ، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم ، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

#### تقديم

ولاد جورج ألفرد ليون سارتون 1907 Alfred Leon سنة المحدد المعتها على مدينة غينت Ghent البلجيكية، وفي سنة 1901 حصل من جامعتها على درجة البكالوريوس في العلوم، وفي سنة 1911 حصل على درجة الدكتوراه في العلوم. هاجر إلى الولايات المتحدة في سنة 1901، وفي سنة 1971 حصل على الجنسية الأمريكية. حاضر في الكثير من الجامعات الأوربية والأمريكية، وأصبح أستاذا لكرسي تاريخ العلم بجامعة هارفارد. رأس أكثر من جمعية دولية تُعنى بالعلم وتاريخه. وكان رئيسا للاتحاد الدولي لتاريخ العلوم، ورئيسا شرفيا لجمعية تاريخ العلوم الأمريكية. أسسً ورأس تحرير مجلتين رائدتين في تاريخ العلم هما: مجلة "إيزيس" ومجلة "أوزيريس". وكانت وفاته سنة 1907.

وسارتون هو عُمدة الباحثين في تاريخ العلم دون منازع: دراسته موسوعية شملت فروع العلم المختلفة الرياضية والطبيعيّة والإنسانيّة. أتقن العديد من اللغات القديمة والحديثة وتعمَّق في دراسة المضارات. وهو في تأريخه للعلم فنان مُرهف الحسّ يكتب برشاقة ويأمل أن يقوم بين قرَّائه من يُسيل جَمَد الكلمات المطبوعة ويعطيها من عنايته النقدية حياة جديدة، كما فَطن إلى النزاع الأبدى بين المعرفة و"الحكمة"، وإلى أن العلم بلا ادِّعاء يندر نُدرة الحكمة نفسها!

هو -في تأريخه- موضوعي ونزيه يحرص على التماس الحقيقة من مظانها الصحيحة ومن مصادرها الأصلية، يغوص دائما إلى الأعماق، مع إدراكه قصور وثائقنا المتاحة عن الكمال كثيرا، وأنَّ في المعرفة الحقَّة استثارة متجدِّدة للباحثين أولى العزم.

وسارتون بعيد كل البعد عن التمجيد الزائف للماضي بقدر بعده عن التهوين من أقدار النابهين من العلماء. وهو مُبرّأ من نوازع العصبيّة ومن سلطان الهوى اللذين جعلا من غالبية المؤرخين - محدثين ومعاصرين - أسرى لوهم "المركزية الأوربية"، حيث يرى سارتون أنَّ من سذاجة الأطفال افتراض كون بداية العلم الصحيح هي ببلاد اليونان؛ فالمعجزة اليونانية سبقتها بالفعل آلاف الجهود العلمية في مصر وبلاد ما بين النهرين وغيرهما من الأقاليم، والعلم اليوناني كان إحياءً أكثر منه اختراعا. وعلى ذلك فإننا نرى سارتون - في تأريخه للعلم اليوناني القديم، من بداياته في القرن السادس قبل الميلاد وحتى مجيء العصر الهيالنيستي -يعقد في مفتتح دراسته فصلين بديعين عن العلم المصرى القديم، وعن العلم في بابل وآشور، وبخاصة في ميادين الطب والرياضيات والفلك مستندا في ذلك إلى الوثائق التي تكشف عن الاستباق الحقيقي والريادة الواضحة لهاتين الحضارتين. ونراه في موسوعته الرائدة التي حملت العنوان المتواضع: "مدخل إلى تاريخ العلم" يُفْسح للعلم العربي مكانا عَليًّا؛ وهو على حين يُقَسِّم فترات التاريخ العلمي الفارقة --من القرن الثامن الميلادي وحتى نهاية القرن "الث عشر - بجعل على رأس كل فترة (نصف قُرْن) علمًا زاهيا من أعلام العلماء المسلمين وكأنه يختصر في عطائه الإبداع العلمي للفترة.

على أن الذى كان يوجّهه - فى الأساس - ليس إبراز السبق الثقافى - مع أن الخطوات الأولى تكون دائما أكثر الخطوات صعوبة وأكثرها جدارة - وإنّما تذكّر أن كل شيء فى الحاضر يُحتمل أن يُساعد على فهم الماصى وأن كل شيء فى الماضى يحتمل أن يساعد على فهم الحاضر، الدى هو حاضرنا نحن. كما يُشدد سارتون على أن الزعم بأن ثقافتنا هى أرقى نثقافات فيه خطأ وشرّ، وغالبا ما يكون مصدرا للمتاعب الدولية فى العالم. وهو يُدرك ببصيرته النافذة أن الفنأن والفيلسوف إنما يتأملان الشيء فى صورته الدائمة فلا يعرفان ماضيا ولا مستقبلا ولكنهما يعرفان الحاضر الأبدى فقط.

ولا ريب في أن ما كتبه سارتون يكشف عن رحابة في النظر وعن تقدير صائب لتأثير مختلف العوامل الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في تشكيل بنية العلم وتحديد مستقبله - بما هو نسق اجتماعي يَرْعَي المو هوبين ويأتي تعبير ا عن روح الحضارة في مجموعها. فالثقافة في نظر سارتون ليست إلا ظاهرة اجتماعية، وكلُّ مؤرخ للعلم هو بالضرورة مؤرخ للمجتمع. وعلى ذلك فإن كلُّ تأريخ للعلم - حتى لأكثر العلوم تجريدا وهي الرياضيات - إنما يتضمَّن عددا من الحوادث الاجتماعية؛ فالرياضيون أناس خاضعون لكل أنواع الوهم والضعف الإنساني، وتسيطر على عملهم - وذلك واقع فعلا - أنواع كثيرة من الانحراف السيكلوجي والتقلب الاجتماعي. ومع حرص سارتون على تذكيرنا بما يُبذل من جهد مُضنن السنلهام الوراء الاجتماعي للعلم الحيِّ، إلا أنه لا يَعْمد - كما يفعل بعض المؤرخين المعاصرين - إلى محاولة توضيح نمو العلم في حدود "المادية الجَدَايّة"؛ فمثل هذا المنحى لا يصدق عنده إلا على "أرباب الوظائف" وقُلما ينطبق على "المتحمسين" الذين لا يثنيهم شيء عن المضيى في الطريق الذي اختاروه. وهذا ما دفعه إلى ضرورة التنبيه، أيضا، إلى أنه لا ينبغي استخدام تاريخ العلم أداةً للدفاع عن أي نوع من النظريات الاجتماعية أو الفلسفية، وإنما ينبغي أن يستعمل لتجقيق غرضه هو فحسب، فيوضِّح في غير تحيُّز كيف يعمل المعقول ضد غير المعقول، ويشرح التكشّف التدريجي للحقيقة في كل أشكالها، سواء أكانت سارة أم غير سارة، نافعة أم عديمة النفع، مَرْضيًّا عنها أم غير مَرْضيّ. فالعلم في حقيقته ليس مجرد فض تدريجي للحقيقة وتوسيع لرقعة الضوء ولكنه أيضا ما يجعل الانتصار على الخطأ والخرافة مضطردا على الدوام.

\* \* \*

من أهم كتابات سارتون في تاريخ العلم، ما يلي :

- "Introduction to the history of Science", 2 vol., 1927-1948.

" مدخل إلى تاريخ العلم ".

- "Ancient Science & New Humanism", 1931

"العلم القديم والإنسية الجديدة"

- "The Study of the history of Mathematics", 1936.

"دراسة تاريخ الرياضيات".

- "The life of science", 1948.

" حياة العلم "

"A Guide to the history of science", 1952

"مرشد لدراسة تاريخ العلم"

- "A history of science - Ancient Science through the Golden Age of Greece", 1952.

" تاريخ العلم - العلم القديم في العصر الذهبي لليونان".

إلى جانب عشرات البحوث في الدوريات المتخصصة.

\* \* \*

يتضمن كتاب سارتون عن العلم اليوناني، وهو الذي نقدم له الآن: تمهيدًا لفجر العلم، ولظهور العلم في الحضارتين المصرية والبابليَّة الآشورية، ثم بزوغ العلم الأيوني في القرن السادس قبل الميلاد، ووقفة مع فيثاغورس. بعدها يعرض لتطور الرياضيات والفلك والطب والجغرافيا والتاريخ في القرن الخامس قبل الميلاد وبخاصة عند المدرسة الأبقراطية ثم يعرض لأفلاطون وأكاديميته ولأرسطو ومدرسته التي عُنيت بالدراسات الطبيعيّة والطبّية والإنسانيّة. وفي زمن الإسكندر وتأسيس "الموسيون" (المتحف) يعرض لجهود إقليدس السكندري ولعلم

الفلك عند أريستارخوس وأراتوس ثم لأرشميدس وأبولونيوس، ولدراسة الجغرافيا والتاريخ، ثم الفلك والتكنولوجيا والطب، كما يبين كيف اتسعت الدراسة لتشمل كذلك اللغة والفنون والآداب ومعرفة الماضى، ثُمُ يتوقّف عند مكتبة "الإسكندرية" ودورها المشهود في ذلك العصر.

و الكتاب، برغم طابعه الموسوعى، حافل أيضا بالتفاصيل الدقيقة البديعة، وهو يأتى برهانا جليًا على صدّق العزيمة ومتانة الخُلق.

مصطفى لبيب عبد الغنى

# محتويات الكتاب

| صفحة |                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|
| 17   | مقدمة المؤلف ــ تمهيد                                              |
|      | ترجمة الأستاذ محمد خلف الله وكيل جامعة عين شمس                     |
| ٤١   | الفصل الأول: فجر العلم                                             |
|      | المعضلات الفنية الأولى التنقل والتجارة فىأزمان ما قبل التاريخ ـــ  |
|      | طب ما قبل التاريخ – رياضيات ما قبل التاريخ – علم الفلك             |
|      | فيها قبل التاريخ ـــ العلوم البحتة ــ الانتشار والتلاقى            |
|      | ترجمة الأستاذ محمد خلف الله                                        |
| ٧٣   | الفصل الثاني : مصر                                                 |
| * 1  | العملين النافي                                                     |
|      | · والهندسة ـــ العلوم الرياضية ـــ الصناعات الفنيةـــصناعة المعادن |
|      | والتعدين—الطب—العلوم المصرية—الفنوالأدب — فجر الضمير               |
|      | ترجمة الدكتور مصطنى الأمير أستاذ مساعد للتاريخ الفديم              |
|      | كلية الآداب ــ جامعة الإسكندرية                                    |
| 24   |                                                                    |
| 141  | الفصل الثالث: بلاد ما بين النهرين                                  |
|      | مقدمة جغرافية وتاريخية ــ اختراع الكتابة ــ دور السجلات            |
|      | والمحفوظات والمدارس ــنشأة علم اللغةـــالعالم البابلي ــالرياضيات  |
|      | ــ الفلك ــ المعارف الصناعية ــ الجغرافيا ــ التاريخ الطبيعي ــ    |
|      | قانون حمورابي ــ الطب ــ الدراسات الإنسانية                        |
|      | ترجمة الدكتور طه الباقر – بغداد                                    |
| *    | الفصل الرابع: مرحلة غامضة بين عصرين                                |
|      | حوض البحرِ الإيجى – الحضارة الإيجية – المستعمرات اليونانية         |
|      | والفينيقية الأولى ــ اختراع الكتابة ــ استمرار المؤثرات الشرقية ــ |
|      | التراث الرياضي ـعلم الحساب المصري_علم الحساب المينوي               |

الرياضيات البابلية - التراث النائكي - تراث علم الحياة والطب - صفحة التراث الصناعي - الظلمة الحالكة قبل الفجر .

ترجمة الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة

الفصل الخامس: فجر الثقافة اليونانية. هومير وس وهسيودوس. معجزة اليونان: الإلياذة – الشعراء المتجولون المنشدون – هومير وس الثانى – الروايات الحومير ية القديمة – ما الذي علمه هومير وس – الجغرافيا – الطب والفنون والحرف الأخرى – هومير وس هو أول مرب في العلم الغربي بفضل المؤلف الفرنسي فنيلون—الروايات الحرافية – وليف وشلمان – هسيودوس و أسلوب هسيودوس ورواية أخباره

وأشعاره

ترجمة الدكتور محمد سليم سالم أستاذ الدراسات القديمة بكلية الآذاب بجامعة عين شمس

الفصل السابع: العلم الأيوني في القرن السادس العهد الأسيوى للعلم الأيوني — آسيا موطن الأنبياء — ملطية الأيونية — الحكماء السبعة — طاليس الملطي — أنكسمندروس الملطي — أنكسمنيز الملطي — كليوستراتوس التنبيدي — زينوفان القولوفوفي — مرحلة مصرية — نخاو ملك مصر — هيكاتيوس الملطي أبو الجغرافيا — الفنيون اليونانيون في القرن السادس — الملطي أبو الجغرافيا — الأساس الديبي وما تحته من أساس خرافي — مراجع مراجع ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الأهواني

الفصل الثامن: فيثاغورس من فيثاغورس على الإخوان الفيثاغوريون والمذاهب الفيثاغورية من فيثاغورس على الإخوان الفيثاغوريون والمذاهب الفيثاغورية الأولى - الحساب الهندسة - على الفلك - الموسيقي والحساب المعرفة الطب - القمايون وديموقيدس - الأعداد والحكمة - طلب المعرفة أعظم سبيل للتطهير ترجمة الدكتور أحمد فؤاد الأهواني

110

### شكر واعتراف بالفضل

ما علمت جامعة الدول العربية أن مؤسسة فرانكلبن تعتزم ترجمة كتاب «تاريخ العلم» للعلامة جورج سارتون ، وأنه بحول بين المؤسسة والمضى فى المشروع تدبير المال اللازم ، حتى سارعت إدارتها الثقافية إلى الاشتراك فى عدد من نسخ هذا الكتاب ، ودفعت مقدماً ألف جنيه ثمناً لهذه النسخ ، مساهمة منها فى إنجاز المشروع . فإلى هذه الحيئة الموقرة ، وإلى السادة الاستاذ فى إنجاز المشروع . فإلى هذه الحيئة الموقرة ، وإلى السادة الاستاذ ورئيف أبى اللابع الأمين العام المساعد السابق ، والاستاذ سعيد فهيم مدير الإدارة الثقافية السابق ، ترفع المؤسسة آيات الشكر والتقدير .

حسن جلال العروسي

#### تصدير

#### للدكتور إبراهيم بيوى مدكور

نعيش في عصر العلم ، في عصر الذرة ، وقد عاش أناس قبلنا في عصر الحجر ، ثم البرونز ، ثم الحديد ، ثم البخار . وفي كل يوم يوافينا العلم بالحديد والغريب ، وآياته الباهرة تحيط بنا من كل جانب ، في أعماق الماء وأجواز الفضاء أو تبدو ماثلة بين أيدينا على سطح الأرض . وإذا كنا نعجب بحاضره ، فما أجدرنا أن نقف على ماضيه ، لأنه مهد دون نزاع لهذا الحاضر ، وهما معاً يفتحان السبيل أمام المستقبل .

وللعلم تاريخ طويل ، بدأ منذ بدأ الإنسان يعمل ويفكر ، وما سجل منه يرجع إلى بضعة ملايين من السنين . ولم تقف نشأته عند بيئة بذاتها ولا شعب يعينه ، بل أسهم فيه بنو البشر جميعاً كل بنصيبه . فتاريخه إذن تاريخ الحضارة الإنسانية . يسجل حركاتها ، ويتتبع تطوراتها ، ويعرض مراحل نموها وازدهارها . وفترات تلاشيها وانقراضها ، ويبين مدى التلاقى والتعاون بين الحضارات المتعاقبة .

وتاريخه أيضاً تاريخ العقل البشرى ، يرسم محاولاته الأولى التى أملها الغريزة والحاجة ، وظهرت فى صورة بدائية قامت على الجزئبات والحلط بين حقائق الأشياء . ويوضح كيف انتقل من ذلك إلى ضرب من التفكير الحرافي والأسطورى الذي يعتمد على الوهم والحيال والسحر والشعوذة ، ويزعم أنه يدرك ما لا يدرك من أسرار خفية وقوى باطنة . ويسايره إلى أن ينهى به إلى ذلك التفكير المنطقى الذي يلاحظ و يجرب ، و يحلل و يركب ، و يصنف و يعمم ، و يبرهن و يعلل . وفي كل هذا ما يبين الصلة الوثيقة بين تاريخ العلم من جانب ، وتاريخ الفن والصناعة والدين والفلسفة من جانب آخر .

وقد كتب في تاريخ العلم من قديم ، فعو لحت بعض العلوم في استقلال

كالطب والرياضة ، أو جمعت كلها فى عرض شامل يتحدث عنها الواحد تلو الآخر ، وبين أيدينا نماذج لذلك من التراث القديم والمتوسط والحديث . إلا أن هذا التاريخ لم يدرس دراسة علمية دقيقة إلا منذ أخريات القرن الماضى ، فرسم منهجه ، وحددت معالمه ، وحققت مسائله ، وغذته الكشوف والحفريات المختلفة بغذاء جديد . وقام على أمره باحثون كثير ون ، كتبوا فيه وألفوا ، وأسسو من أجله الجمعيات ، وأقاموا المؤمرات .

#### سارتون:

و يعد جورج سارتون بحق على رأس المشتغلين بتاريخ العلم فى نصف القرن الأخير ، اتجه نحوه منذ عهد الشباب ، ووقف عليه حياته كلها ، وقل أن تفرّغ باحث لموضوع مثلما فعل . فنى سنة ١٩١١ تقد م إلى جامعة «جان » البلجيكية ، حيث مسقط رأسه ، برسالة للدكتوراه موضوعها «ليونارد الفنسى » وكانت هذه نقطة البدء فى حياته العلمية الحافلة . ومنذ ذلك التاريخ أخذ يحاضر ويؤل فى العلم وتاريخه فحاضر فى بلجيكا وإنجلترة قبل أن يرحل إلى الولايات المتحدة عام ١٩١٥ . وهنا امتد نشاطه إلى كبريات الحامعات الأمريكية ، يحاضر فيها ويراسل ، وينشئ جيلا من الباحثين . وبنى كذلك إلى أن لفظ النفس الأخير ، حتى بعد أن اعتزل التدريس عام ١٩٥١ ، ويوم وفاته أعد العدة لرحلة قصيرة كى يلتى محاضرة فى منتريال ، ولكنه اضطر أن يعود من الطريق إلى منزله ليسافر السفر الأخير .

ولعله لم يكتب فى شىء إلا فى العلم وتاريخه ، أوما يتصل بهما عن قرب . ونستطيع أن نذكر من بين مؤلفاته :

- I. The New Humanism, 1931.
- 2. The Study of the History of Science. 1936.
- 3. The Study of the History of Mathematics, 1936.
- 4. The Life of Science, 1948.

وعلى رأس هذه جميعاً يجب أن نضع :

5. Introduction to the History of Scinence, 1929-1948.

الذى أصبح يعد من المصادر الكلاسيكية فى هذا الباب، ويقع فى أربعة أجزاء كبيرة سيكمل نشرها فى سنوات عدة . وقد أسهم سارتون أيضاً إسهاماً فعالاً فى مجلتين دوليتين وقفتا على العلم وتاريخه. فاشترك فى تأسيسهما وإدارتهما، وعاون على تمويلهما ، واستمر مدى حياته يغذيهما ببحوثه وتحقيقاته وهما Isis التى ترجع إلى سنة ١٩٢٦ ، و Osiris التى ظهرت لأول مرة سنة ١٩٣٦ . وفوق هذا نظم بعض المؤتمرات ، ورأس أكثر من جسعية تعنى بالعلم وتاريخه فى أمريكا وأو ربا ، فكان رئيساً للاتحاد الدولى لتاريخ العلوم ، ورئيساً شرفياً في أحمية تاريخ العلوم الأمريكية .

### تاريخ العلم:

وفى خاتمة المطاف شاء سارتون أن يضع كتاباً جامعاً فى تاريخ العلم ، يضمنه ثمار جهاده الطويل وما أسفرت عنه حياته الحافلة بالبحث والدرس ، فجاء فعلا كتاب الجمع الشامل والنضج الكامل . وقسمه إلى أربعة أقسام : التاريخ القديم ، العصور الوسطى ، من القرن الخامس عشر إلى القرن السابع عشر ، ثم من القرن الثامن عشر إلى العصر الحالى ، وقدر أن يقع كل قسم فى نحو خسة وثلاثين فصلا اعتزم أن ينشرها فى مجلدين (١) . برنامج كامل لم ينجز منه إلا المجلد الأول الذى ظهر عام ١٩٥٧ ، ويعالج مشاكل العلم فى التاريخ القديم إلى القرن الرابع قبل الميلاد . وقد م المطبعة قبيل وفاته أصول المجلد الثانى ، الذى يعرض لبقية حلقات التاريخ القديم . وإنا لنرجو أن تظهر المجلدات الستة الأخرى ، لا سيا وقد أهدى المؤلف عام ١٩٤٩ إلى جامعة هارفارد مكتبته كلها بما فيها لا سيا وقد أهدى المؤلف عام ١٩٤٩ إلى جامعة هارفارد مكتبته كلها بما فيها

<sup>(</sup>١) جورج سارتون، تاريخ العلم، الكتاب الأول (١) القاهرة ١٩٥٧، ص ١٨ -- ١٩.

من كتب ومخطوطات وأصول ومصادر ، لتكون «قاعة جورج سارتون» . والمجلد الذى بين أيدينا كاف للتدليل على منهجه ، فهو أولا مؤرخ يعنى كل العناية بالوقائع يجمعها ويفحصها ، ويناقشها ويحللها ، ويستخلص منها ما يستخلص من نتائج وأحكام . وكل ذلك فى اطلاع واسع وقراءة مستفيضة ، وكم يذكرنا بأصحاب دوائر المعارف وإن عاش فى عصر التخصص التام، وعندما تغزر المادة أمامه يختار منها ما يرى ، واختيار المرء رائد عقله . وليس أدل على سعة اطلاعه من هوامشه الحصبة المليئة بدقائق الأمور وشتى التفاصيل ، والتى يجمع فيها بين العلم والأدب والتاريخ والفكاهة .

وسارتون المؤرخ لا يقف عند حضارة بذاتها ، بل يتتبع الحضارات الإنسانية على اختلافها ، و يتحاشى ذلك الحطأ الذى وقع فيه القائلون ، « بالمعجزة الإغريقية » . وفى رأيه أن من سذاجة الأطفال أن نفترض أن العلم بدأ فى بلاد اليونان ، فإن « المعجزة الإغريقية » سبقتها آلاف الجهود العلمية فى مصر وبلاد ما بين النهرين وغيرهما من الأقاليم ، والعلم اليوناني كان إحياء أكثر منه اختراعاً (١) . هناك حضارة هندية صينية ، وأخرى أشورية بابلية ، وثالثة مصرية وقد تأثر بعضها ببعض ، وأثرت بدورها فى الحضارة اليونانية . ولقد نجح سارتون كل النجاح فى بيان مدى تأثر هذه بالحضارتين المصرية والأشورية ، ملاحظاً أن تراثهما اشتمل على وثائق عامية موغلة فى القدم ، قل أن نجد لها نظيراً فى الرأث اليوناني (١) .

و يحرص سارتون المؤرخ على أن يرجع إلى المصادر الأولى ، كى يغوص إلى الأعماق (أ) ويعيش فى الجو الذى يؤرخ له ، ويحس بإحساس أهله . وقد جد فى طلبها ، ويسرتها له المتاحف والمكتبات الحاصة والعامة ، ورحل شرقاً وغرباً

<sup>(</sup>٢) ألمصدر نفسه، ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ص ٢١ – ٢٢ . /

<sup>( ؛ )</sup> المصدر نفسه ، ص ٢١ .

للوقوف على معالم التراث القديم . وأعانه على تفهمها فقه لغوي واسع ، فكان يجيد اليونانية واللاتينية ، ويلم بالعربية والعبرية والسنسكريتية والصيتية واليابانية ، وكان متمكناً من الإنجليزية والفرنسية والألمانية ، ويقرأ في يسر الإسبانية والإيطالية . وله واوع كبير بالنصوص ، يتخير أحسنها وأنسبها ، ويسجل طولها وقصارها ، وينطقها ويستدل بها . وسارتون أستاذ أيضاً ، ألف كيف يحادث : و يحاضر.، ويشرح ويفصل، وقد يستطرد وينوّع ، ويجدّ ويمزح، ليرفّه عن مستمعيه و يستعيد نشاطهم. . وكل تلك نواح ملحوظة في كتابه « تاريخ العلم » ، وهو يقرر أنه سلسلة من نحو ماثة وأربعين محاضرة كان يلقيها خلال عامين ، تم يستأنفها مرة أخرى " (0) . والواقع أن كل فصل من فصول المجلد الأول أشبه ما يكونُ بمحاضرة ذات ثلاث مراحل : مقدمة ، وموضوع . وخاتمة . وتلمس فيها حرص المحاضر على الوضوح والإيضاح ، فأسلوبه سهل ، وعبارته أحادة ، وأفكاره جلية . وإن اعترضته نقطة غامضة وضحها في الهامش ، أو أحال على مصادرها المستوفاة . ولم يقتصر في وسائل الإيضاح من خرائط ولوحات وصور ؛ ومنها النفيس النادر .

وسارتون أخيراً عالم بأوسع معانى الكامة ، يعرض لقضابا العلوم فيعالجها معالجة الملم بأطرافها ، الحبير بدقائقها ، تراه أحياناً كيموياً متخصصاً ، وأخرى طبيباً متبحراً ، ثم ينتقل إلى الرياضة والفلك فيبسط نظرياتهما بسطاً شافياً . ولم يقف عند العلوم الطبيعية والرياضية ، بل جاوزها إلى العلوم الإنسانية والأجتماعية من تاريخ وجغرافيا ، واقتصاد واجتماع ، وأدب وسياسة ، باحثاً فى ذلك كله عن أصوله الدينية والحرافية ، ومعوجها إياه وجهة فلسفيه عامة ، ومحاولا ربطه بالتكنولوجيا والتطبيقات العملية التي لجأ إليها الإنسان منذ التاريخ . ومع هذا فهو لا يؤرخ لعلم بذاته ، وإنما يتتبع تطور العلم البشرى منذ بدء الحليقة

<sup>(</sup> ه ) المصدر نفسه ، ص ۱۹ .

إلى اليوم (<sup>()</sup> . ويوم أن يكتمل كتابه « تاريخ العلم » على النحو الذى بدأه به ، سيصبح أوسع مصدر فى هذا الباب .

#### ترجمته:

وليس بغريب أن يفكر في ترجمته ولما يكتمل نشره بلغته الأصلية ، فقد عرف مؤلفه في العالم العربي منذ ربع قرن أو يزيد . تنقل بين شهال أفريقية ومصر ولبنان ، وقضى في الجامعة الأمريكية بيروت نحو عامين مكباً على دراسة اللغة العربية ومعجباً بما فيها من تراث علمي وأدبى . وظهرت آثار ذلك في «مقدمته» ، العربية ومعجباً بما فيها من تراث علمي وأدبى . وظهرت آثار ذلك في «مقدمته» ، التي عقد فيها فصولا عن تاريخ العلوم في الإسلام استوعبت حير ما كتب في هذه الناحية (٧) . وقد فكرت الإدارة الثقافية بالجامعة العربية في ترجمها ، ورأت أن تبدأ بالجزء الثاني منها الذي يشتمل على هذه الفصول ، وأعدت العدة لذلك وإن أبطأ التنفيذ قليلا .

وما إن ظهرت مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر حتى لفتت هذه « المقدمة » فظرها ، وعدتها في أول الكتب التي بجب ترجمتها للعربية . واتصلت بالإدراة الثقافية في الحامعة العربية ، فأعربت عن تأييدها للمشروع واستعدادها للإسهام فيه . و رأت المؤسسة أن تستشير سارتون نفسه في الأمر ، فأشار عليها بترجمة « تاريخ العلم » بدلا من « المقدمة » ، و إن كان لم يظهر منه إلا المجلد الأول ، ونزلت عند رأيه ، وأقرتها الإدارة الثقافية على ذلك . وخيراً فعلتا ، لأن « التاريخ » يقضل « المقدمة » من نواح كثيرة ، وهو دون نزاع أنضج وأشمل وأوضح .

وشاءت المؤسسة أن تأخذ هذه الترجمة طابعاً شبه دولى ، فكوّنت لجنة للإشراف عليها مثلت فيها لبنان ومصر ، وكان من حظى أن أشترك فيها مع الزملاء الدكاترة : محمد كامل حسين ، قسطنطين زريق، محمد مصطنى زيادة .

<sup>(</sup> ٦ ) المصدر نفسه ، ص ٢٤ .

G. Sarton Introduction 1950, 77, p.p. 109-480.

وتمشياً مع هذا الطابع حرصت اللجنة على توزيع فصول المجلد الأول بين نخبة من المختصين فى العراق وسوريا وابنان ومصر ، وتلك تجربة جديدة فى بابها ، ولها شأنها فى توحيد المصطلحات العامية . وليست هذه المصطلحات بالأمر الحين فى ترجمة كهذه ، لا سيا وهى تتباين من قطر إلى قطر ، بل من باحث إلى باحث . وقد آثرناً أكثرها استعمالا فى الأقطار العربية ، ورجعنا فيها ما أمكن إلى ما سبق لمجمع اللغة العربية بمصر أن أقره ، وإنا لنرجو أن يختم هذا المجلد بثبت يستوعبها جميعاً

وثمة صعوبة أخرى ، وهى الخرائط والأشكال التوضيحية . وقد التزمنا نقلها بأمانة ، ولم نعرب فيها إلا التواريخ وبعض الرموز ، وأبقينا الحرائط التاريخية كما هى . وربطنا الهوامش بالصلب وإن وضعناها فى كل فصل ، وضيقنا ما أمكن دائرة الإضافات التى شاء السادة المترجمون أن يضيفوها إليها ، كى نحتفظ للكتاب بصورته الأصلية ولم نقر أى تعليق ، لأنا قصدنا إلى الترجمة فحسب، وفى آراء سارتون ما يقبل الأخذ والرد ، ولو فتح هذا الباب لتعذر سده .

وعنينا بأن تكون الترجمة صادقة . وإن كان فيها بعض التصرف . إلا أنها وقد اضطلعت بها أقلام متعددة من أقطار شنى ، لا يمكن أن تخلو من شىء من التفاوت فى الأسلوب ، وليس فى وسعنا أن ندراً ذلك إلا إن أحللنا محلها ترجمة أخرى . على أنه تفاوت يمكن غض النظر عنه ، ولا سيا وهو وليد تعاون ثقافى واسع الآفاق .

ورغبة فى تيسير الأمر على القارئ العربى قسمنا هذه الترجمة إلى ثلاثة أجزاء . ينصب أولها على العلم الشرق وأصول العلم اليونانى ، والثانى على القرن الحامس قبل الميلاد ، والأخير على القرن الرابع . وليس فى هذا أى عدوان . أو افتئات ، فقد قال به سارتون نفسه ، وكل ما قمنا به ضرب من التصرف فى العرض .

ومادة الأجزاء الثلاثة مكتملة ومعدة للنشر ، وما إن يفرغ القارئ من الجزء الأول حتى يجد أمامه الجزءين الآخوين .

\* \* \*

وبعد. فها هو ذا «تاريخ العلم » يظهر بالعربية ، ولما يمض خمسة أعوام على نشره بالإنجليزية . وكل الفضل فى ذلك يرجع إلى الجامعة العربية ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ، وإلى السادة المترجمين الذين أقبلوا على ترجمته فى شوق ورغبة ، وتحملوا ما تحملوا من عنت ومشقة . وإذا كنت قد أسهمت مع زملائى أعضاء لجنة الإشراف فى شيء من ذلك ، فإنه يسعدنا أن نقدم للمكتبة العربية مصدراً من أقوم المصادر فى تاريخ العلوم والمعارف الإنسانية .

### تمصيد

منذ سنوات مضت ، وبعد نشر المجلد الأول من كتابى الذى عنوانه « مقدمة فى تاريخ العلوم » ، قابلت أحد طلابى القدماء \_ وأنا أعبر ساحة الحامعة \_ فدعوته ليتناول معى فنجاناً من القهوة فى مقهى بميدان « هارفارد » . فقال لى \_ بعد شىء من البردد : « اشتريت نسخة من « مقدمتك » ، وشعرت بخيبة لم أشعر بها فى حياتى من قبل ، إذ تذكرت محاضراتك الحية الحافلة بألوان المعرفة ورجوت أن أجد أصداءها فى مجلدك الكبير ، ولكنى بدل ذلك لم أجد إلا عبارات جافة ، لم تشجعنى على المضى فى القراءة » . فحاولت أن أشرح له الغرض من « المقدمة » الحافة العسيرة ، وأن جزءاً كبيراً منها لم يقصد به أن يرجع إليه ، ثم قلت له أخيراً : « لعلى أستطيع بعد أن أكتب يقرأ ، بل أن يرجع إليه ، ثم قلت له أخيراً : « لعلى أستطيع بعد أن أكتب كتاباً يسرك » .

وكثيراً ما فكرت منذ ذلك الوقت في هذا الكتاب الذي يعرض محاضراتي ، لا بنصها ولكن بر وحها ، والذي كتبته في الأصل لطلابي القدماء ، ولمؤرخي العلم ، الذين كانوا جميعاً رفقائي من قراء مجلى "Isis"، "Osiris"، وكثير مهم عمل معي ، أو أعاني في أعمال كثيرة . وكتبته كذلك للجمهور المثقف عامة ، لا للغويين .

على أن هذا يتطلب كلمة إيضاح . فأنا لست عدوًّا للغويين ، وأنا واحد مهم إلى حدًّ ما ، ولو أنهم ربما لا يقبلونني . إن الطبيعة حافلة بعجائب الأشياء سهم أصداف وأزهار وطيور وكواكب – مما لا يمل المرء مشاهدته ، ولكن أعجب الأشياء كلها عندى ألفاظ الناس ، ولست أقصد بالألفاظ أكداس الكلمات الفارغة التي تفيض من فم ثرثار ، بل أقصد الاختيار الرفيق البارع للكلمات ، يصدر عن شفاه حكيمة دقيقة الحس ، فليس هناك شيء يهز النفس أكثر من تأمل الرسائل التي يستخدمها الناس في التعبير عن أفكارهم النفس أكثر من تأمل الرسائل التي يستخدمها الناس في التعبير عن أفكارهم

ومشاعرهم، ومقارنها في مختلف الأمكنة والأزمان. والواقع أن الكلمات والعبارات التي استعملها الرجال والنساء خلال العصور هي أجمل أزهار الإنسانية، في كل كلمة كثير من الفضيلة، بل إن الماضي كله يتبلور فيها منذ صياغها الأولى، وهي تعرض الأفكار الواضحة، كما تعرض ما لا حصر له من الدلالات الغامضة، فكل لفظة كنز من الواقعيات والأوهام، ومن الحقائق والألغاز. وهذا هو السرق أني كثيراً ما أقف في تفكيري أو كلامي أو كتابتي، وأسائل نفسي حقاً: ماذا تعني هذه الكلمة أو تلك؟، ومثل هذا الانشغال بمعاني الألفاظ ما يتسرب كثيراً إلى صفحات كتابي، ولا سما الهوامش التي يستطيع القراء العابرون أن يصرفوا النظر عنها إذا شاءوا.

على أن دراسانى العلمية أبعدت فى العمق والطول إلى مسافة تجعلنى بعيداً عن زمرة اللغويين ، وتجعلهم بعيدين عن صحبتى كذلك . ومبلغ علمى هو أن عنايتى باللغة أكثر أصالة من عناية اللغويين العاديين بالعلم . وأكبر ما آسف له وأنا أدرّس العلم القديم – أنه ليس بين جماهير الدارسين على طلاب للغويات الكلاسيكية . على الرغم من أن ما أتناوله بالبحث ربما يكون فيه جديد لهم ، ولعل السبب فى عدم مجيئهم إلى أن المشرفين على دراساتهم الأكاديمية ليس يعنيهم العلم ، ولا تاريخ العلم . وهذا ما يؤسف له !

هذا الكتاب ليس مكتوباً للغويين الكلاسيكيين ، بل لطلاب العلم الذين لم يحصلوا من المعارف القديمة إلا بسائطها ، والذين لم يدرسوا اللغة اليونانية أو لم يتعمقوا درسها ، ولهذا جاءت مقتبساتى عن اليونانية مقصورة على القدر الضرورى مصحوبة دائماً بترجمتها ، وشرحت كثيراً من الأشياء التي يعرفها اللغويون ، كما حرصت على أد أشرح المواد العلمية بالقدر الذي تسمح به ضرورة الاختصار ، فليس من شأنى هنا أن أعطى التوضيحات العلمية الكاملة ، ولن يستطيع أحد أن يعلم العلم وتاريخ العلم في آن واحد .

وأقول هنا إنى قسمت تدريسي لتاريخ العلم أقساماً أربعة . وهي على

التعاقب : المرحلة القديمة ، والعصور الوسطى ، ومن القرن الحامس عشر إلى السابع عشر ، ومن الثامن عشر إلى العصر الحاضر ، واستغرق كل قسم من هده الأقسام حوالى خمس وثلاثين محاضرة من محاضراتى ويتطلب نشره مجلدين . والذا فهذا الكتاب هو الأول من نمانية مجلدات كل منها قائم بنفسه ، وهو يوضح تطور العلم من بداياته حتى نهاية العصر الهيليني .

ولما كانت سلسلة محاضراتي تستغرق في هذا الموضوع سنتين دراسيين ، فإني أستطع أن أعود لأى موضوع معين - مثل « أنباد وقليس » أو « يودوكسوس » الله أستين زمنيتين عند الاستين بعد أن تنقضي هذه المدة من الزمن ، مع العلم بأن سنتين زمنيتين عند باحث متيقظ ليستا بالمدة القصيرة ، فكثير من الأشياء قد يحدث في مدة كهذه يل يحدث فعلا ، بسبب مذكرات وكتب تنشر فتلتي ضوءاً جديداً على الموضوع وتقدم العلم يحمل الباحث على أن يعيد النظر في أفكاره القديمة ، وهذا فضلا عن أنني أتغير ، ونتيجة لهذا لم يحدث لى أن ألقيت محاضرة بعيها مرتبن ، ولم أقم بتسجيل محاضرة ما في صورة دائمة ، بل بقيت محاضراتي على حال من السيولة حتى اقتضت ضرورات الكتابة والنشر تجميدها ، وليس التجميد حميداً لدى ، ولكنه لا مفر منه ، ورجائي أن يقوم بين قرائي من يسيل جمد الكلمات المطبوعة ، ويعطيها من عنايته النقدية حياة حديدة .

وتاريخ العلم ميدان واسع ، ليس من المستطاع شرحه كله فى مائة محاضرة أو ألف . ولذا فضلت أن أتناول طائفة من الموضوعات المحتارة فى الحدود المستطاعة عن أن أحاول غير المستطاع ، إذ ليس ثمة مكان أو زمان لإثبات كل شيء ، ولكن اختيار الموضوعات فى هذا الكتاب أكثر دقة وخصاً مما يستطاع فى المحاضرات المقولة .

ولیس من المستطاع كذلك – ولا من الضروری – فى كل موضوع مختار – هومیروس مثلا – أن یقدم الباحث جمیع الحقائق المتعلقة به ، بل الضروری أن تتكرر بعض الأشياء الأولية ، مع إفساح الحجال للحقائق غير المطروقة لأهميتها . واستعنت في هذا وذاك بإيمانى بالقارئ الذى لا يعوزه التعريف بكل شيء ، بل يتطلب قليلاً من التاميح فحسب .

وتوضيت فى ذلك وجود النزاع الأبدى بين المعرفة والحكمة ؛ فالحقائق المعروفة ؛ والتفاصيل فنية جوهرية ولكنها غير كافية الوضوح ، ومن الواجب تبسيطها ، والرمز لها ، وتجليتها بفهم أعمق لما تتضمنه من معضلات .

وازدادت محاضراتی وضوحاً كلما تقدمت بی السنون ، إذ عمدت أن أتعرض لأشياء أقل ، وأن أقولها فی طریقة أفضل ، وفی مزید من الإنسانیة . وهذا الكتاب علی طریقته – یواصل السیر فی هذا التطور ، ولكنه لم یملغ بعد الوضوح الذی أبتغیه له .

وهناك مسائل صعبة تركتها ، لأن توضيحها لغير المتخصص يتطلب مجالا أيسع ، وشر من هذا أنها ربما تحيد بانتباه القارئ عن جادة الطريق ، وتصرفه عن أشياء ذوات أهمية أكبر . فالمغالبة شيء بين التنظيم الفني والحكمة موجود في الماضي كما هو موجود في الحاضر ، وقام وقتذاك ، كما يقوم الآن ، أغرار أكبر وا من الانشغال بالتفاهات عن الجوهريات . ومما يدهشي دائماً مقدرة الأشخاص غير الأذكياء على أن يفهموا أكثر الآلات تعقيداً ، وعلى أن يستخده وها ، وأدخل من هذا في باب الدهشة عدم مقدرتهم على فهم المسائل البسيطة . وذلك وأدخل من هذا في باب الدهشة عدم مقدرتهم على فهم المسائل البسيطة . وذلك الخوهرية البسيطة أمر لابد منه ، إذ بدونه لا يمكن اطراد التقدم نحو مستوى أعلى . ومن المؤسف أن العلم بلا الاعاء يندر بين الناس ندرة الحكمة نفسها !

ومما أفسد فهم العلم القديم كثيراً من الأحيان ظاهرتان من الإهمال الذي لا يمكن التسامح فيه ، فين سذاجة الأعلى التسامح فيه ، والظاهرة الأولى نتعلق بإهمال العلم الشرق ، فين سذاجة الأطفال أن نفترض أن العلم بدأ في بلاد الإغريق ، فإن « المعجزة » اليونانية

سبقتها آلاف الجهود العلمية في مصر وبلاد ما بين النهرين وغيرهما من الأقالم ، والعلم اليوناني كان إحياء أكثر منه اختراعاً . والظاهرة الثانية إهمال الإطار الحرافي الذي نشأ فيه العلم ، لا الشرق فحسب بل اليوناني ذاته كذلك . وكفانا سوءاً أننا أخفينا الأصول الشرقية التي لم يكن التقدم الهيليني مستطاعاً بدونها ، واكن بعض المؤرخين أضافوا إلى هذا السوء بما أخفوا مما لا حصر له من خرافات يونانية عاقت هذا التقدم ، وكان من الجائز أن تقضى عليه . الواقع أن العلم اليونانى انتصار للمذهب العقلي ، وهو انتصار يبدو أكبر ـــ لا أصغر ـــ حين ينكشف لنا أنه تم برغم ما اعتقده الإغريق من معتقدات غير عقلية ، بل هو انتصار لقوة العقل ضد قوة غير العقل. وإذن فنحن في حاجة إلى بعض المعرفة للخرافات الإغريقية ، لا من أجل الفهم الصحيح لذلك الانتصار فحسب ، بل لتبرير ما وقع أحياناً من ألوان الإحفاق ، ومنها الشطحات الأفلاطونية على سبيل المثال. والخلاصة أنه إذا كتب تاريخالعلم القديم بغير إمداد القارئ بمعرفة كافة بهاتين الطائفتين من الحقائق ، أى العلم الشرق من جهة ، والحرافة اليونانية من جهة أخرى ، جاء هذا التاريخ ــ لاناقصاً فحسب، بل مزيفاً مدخولاً كذلك.

إن ما أقدمه هنا مبنى على المصادر الأولى ، إذ حرصت دائماً أن أغوص إلى الأعماق ، ومع هذا تقصر وثائقنا كثيراً عن الكمال ، ومثال ذلك أن الجماعات البشرية البدائية استخدمت كمية كبيرة من المعرفة ، قبل أن تدرك حيازتها لهذه المعرفة ، وإذا هي لم تدركها ، فن أين لنا نحن أن ندركها ؟

ومن الناحية الأخرى نجد غالباً أن الوثائق الحاصة بالعلم في مصر وبلاد ما بين الهرين أدق من وثائق العلم الإغريق ، إذ الواقع أن علماء المصريات والآشورات موفقون في أن لديهم وثائق أصلية ، على حين يضطر علماء الهينيات إلى القنوع بوثائق مجزوءة في مقتبسات وآراء غير أصلية ، وبنسخ من نسخ بعدت المسافة الزمنية بيها وبين أصولها . ويصلنا في بعض الأحيان نص لا بأس

به ــ الإلياذة مثلا ــ ولكن مؤلفه يبقى فى الواقع غير معروف ، وأحياناً تصلنا روايات وأحبار متعددة تعرّفنا بمؤلف ــ طاليس أو أبيقور مثلا ــ ولكن مجموعة مؤلفاته مضروب عليها الحفاء .

ومن هذا يتعين على المؤرخ أن يبذل جهده فى حدود ما لديه لكل حالة ، إذ المصادر تختلف فى القيم ، ولا ضرر من استخدام مصادر ضئيلة القيمة لانعدام ما هو أفضل منها ، على شرط ألا ينسى الباحث طبيعتها ، وألا يخلط بين أصول ونسخ منقولة تعاورتها أيدى النساخين جيلا بعد جيل ، أو بين الأشياء المؤكدة والشائعات . ومع أن معرفتنا بالماضى قلما تصل إلى مرتبة اليقين ، فهذا لا يقلل من مسئوليتنا شيئاً .

وبالضرورة يشغل معظم هذا الجزء بشئون العلم بين الإغريق: أى ناحية جديدة غير معروفة تمام المعرفة من مجد الإغريق الذين بلغت عظمة رجال العلم فيهم مبلغ أعلام المعماريين والنحاتين والشعراء وغيرهم من رجال الأدب. وربما تبدو الأعمال العلمية حائلة الألوان ، لأن تقدم العلم ذاته يحل جديداً محل قديم، ولكن بعضها يبقى خالداً على الأيام بما فيه من أصالة ؛ فبعض النتائج التي وصل إليها « يودوكسوس » و « أرسطو » مثلا لا تزال تؤلف أجزاء أساسية من معارف العصر الحاضر ، وهذا فضلا عن أن ثمرات جهود الإنسان - منظوراً إليها من وجهة النظر الإنسانية - لا يمكن أن تنسى ، بل تظل خالدة في جوهرها ، ولو حل محلها ما هو خير منها .

والثقافة اليونانية مصدر لذة لمتأملها ، فهى بسيطة ، وطبيعية ، وخالية من الحذلقات التي لا تلبث كل منها أن تصبح أداة من أدوات التحكم . وأبن كانت عقلية اليونان الحالقة شابتها خيالات غزيرة ، وأحاط بالآثار اليونانية من ألوان الغرور والقبح ما كدر جمالها المطلق ، فهناك حالات قليلة قارب اليونان فيها درجات الكمال الممكن ، ولكنهم بشر عرضة للنقص .

ولعل أكثر خصائص العلم الإغريقي غرابة أن تجد فيه ظلالا أولية من

أفكارنا الحاضرة . ومن العبقرية الحقة أن تسبق أمة غيرها من الأمم بألف من السنين . وتظهر عبقرية الإغريق وضاءة في العلم كما تظهر في الفن أو الأدب ، وإذا عجزنا عن أن ندرك جانبها العلمي ، فلن نستطيع أن نقول إننا فهمناها تمام الفهم .

وليس يكفي أن نبرز ألوان السبق الثقافى ، بل علينا أن نتذكر أن كل شيء في الحاضر يحتمل أن يساعد على فهم الماضى ، وكل شيء في الماضى بحتمل أن يساعد على فهم الحاضر – الذى هو حاضرنا بحن ، فالفنان والفيلسوف كللك ، كلاهما اعتاد تأمل الشيء في صورته الدائمة ، فلا يعرف ماضياً ولا مستقبلا ، ولكنه يعرف الحاضر الأبدى فقط ، « فهوميروس » و « شكسبير » يعيش كل منهما اليوم كما عاش من قبل ، وهو حاضر أبداً منذ ظهوره أول مرة ، وليس كذلك شأننا نحن .

وحديثنا عن الماضى محدود من عدة وجوه : وأحد هذه الوجوه الضرورية أنه يجب علينا أن نقصر أنفسنا على أسلافنا فحسب ، فالعلم الهندى الأول – والعلم الصيبى كذلك – يحرج كل مهما فى العادة عن نطاقنا : لا لنقص فى الأهمية ، ولكن لسبب بسيط هو قلة المغزى للقراء الغربيين : لأن تفكيرنا تأثر بالفكرين العبرى والإغريقي تأثراً عميقاً . ولم يكلم يتأثر فى شىء بالفكرين الهندى والصيبى ، وأى أثر جاءنا من آسيا الجنوبية والشرقية إنما وصل إلينا من طوق طويلة غير مباشرة .

والواقع أن ثقافتنا النابعة من الأصل الإغريقي والعبري هي الثقافة التي تعنينا كثيراً ، إن لم تكن هي كل ما يعنينا . ولسنا بهذا نقول إنها أحسن ثقافة ، ولكننا \_ في بساطة \_ نقول إنها ثقافتنا ، والزعم بأنها بالضرورة أرقى الثقافات فيه خطأ وشر . وهذا الزعم هو المصدر الرئيسي للمتاعب الدولية في العالم . لأنبي إذا كنت أرقى من جيراني ، فليس لى أن أقول ذلك ، ولكن لهم فقط أن يقولوه ، وإذا زعمت لنفسي شيئاً من العلو لا يستطيعون \_ أو لا يقبلون \_ أن يصادقوا عليه ه

فإن ذلك لا يشمر سوى العداوة بيننا . ومثل ذلك يصدق ــ فى صورة أعمق وأكثر تعقيداً ــ كلما حدثت موازنة بين الشعوب ، لأن كل شعب بما لديهم فرحون .

و إن معظم ما يعنينى ــ بل الشيء الوحيد الذي يعنينى ــ هو حب الحقيقة ، لذيذة كانت أو غير لذيذة ، نافعة أو غير نافعة ، إذ الحقيقة تقوم بنفسها ، ولا يمكن أن تكون خادمة تابعة لأي ولا يمكن أن تكون خادمة تابعة لأي شيء آخر ، مهما يكن عظيماً (كالدين مثلا) ، إلا أن تصبح مدخولة كدرة .

إنى أقصد فى هذا الكتاب إلى أن أشرح – لا تطور أى علم بعينه ، بل تطور العلم القديم فى جملته . وسيكون مما نعالجه مسائل من الرياضيات والفلك والطبيعة وعلم الأحياء ، ولكن من ناحية ما بينها من علاقة متبادلة وما يجعلها من منبت شامل ، فيدان عنايتنا هو الثقافة القديمة ولها ، مع تركيز هذه العناية كما ينبغى نحو العلم القديم والحكمة القديمة . إن الحكمة ليست علماً رياضياً ولافلكيا ولا دراسة لعلم الحيوان ، وهى حين يكثر البحث فى شىء واحد تفقد ذاتها ، فهناك حكماء من علماء الطبيعة ، ولكن الحكمة ليست علم الطبيعة ، وهنالك أطباء حكماء ، ولكن الحكمة ليست علم الطبيعة ،

وإن معظم ما يدخل فى تاريخ العلم من سوء الفهم إنما يجيئه من قبل مؤرخى الطب الذبن يتصورون أن الطب مركز العلم ، وممن زادوا فى هذا النوع من سوء الفهم الباحث العظيم «كارل سودهوف» ، الذى توفر على دراسة تاريخ الطب ، وكان ممتازاً فى ذلك ، ولكن معرفته العلمية غير الطبية لم تكن كافئة (١).

ويدرك كل ذى عقل علمى وفلسنى رشيد أن هناك مراتب تصاعدية عامة فى نمو المعرفة: فأبسط الأفكار وأكثرها جوهرية هى الرياضيات، فإذا أضفنا تصور الزمن إلى المكان والعدد دخلنا ميدان الميكانيكا، كما تدخلنا أفكار أخرى ميادين الفلك والطبيعة والكيميا، ويقال مثل ذلك فى شأن الأرض ماضيها وحاضرها، حيث يبدأ الباحث دراسات الجغرافيا والجيولوجيا، وينظر فى مسائل علم الزلازل والبراكين، ثم يبذأ دراسة علمى المعادن والبلورات.

اقتصر تفكيرنا حتى هنا على المادة غير الحية ، فإذا أضفنا فكرة الحياة وصلنا إلى البيواوجيا وكل فروعها : النبات والحيوان ، وعلم الحفريات ، والتشريح وظائف الأعضاء . ويمكن أن نتدرج خطوة أعلى فندرس الإنسان – أى الإنسان وأواحى نشاطه ، وهذا يؤدى بنا إلى الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية .

كل هذه الفروع التى أحصيناها من المعرفة يمكن أن تستخدم وهى تستخدم فعلاً و في الحاجات الإنسانية المختلفة ، وهذا يؤدى إلى تطبيقات متنوعة : كالتكنولوجيا ، والطب ، والتربية . صحيح من الوجهة العملية أن التطبيقات كثيراً ما سبقت قواعدها ، فالأقوام الأوائل اضطروا أن يقوموا بالتوليد والحراحة زمناً طويلا ، قبل أن يوجهوا انتباههم لعلوم التشريح والأجنة . والنظام الذي أسلفنا وصفه منطقي ، لا تاريخي بأية حال . فالأطباء وجدوا قبل الطبيعيين والكيمويين هم الذين أمد وا الأطباء الطبيعيين والكيمويين ، ولكن الطبيعيين والكيمويين هم الذين أمد وا الأطباء بأدوات البحث ، لا العكس . والنظام التاريخي طريف جدًا ، لكنه اتفاق متقلب ، وإذا نحن أردنا أن نفهم نمو المعرفة ، فلن نقنع بالمصادفات والعرضيات متقلب ، وإذا نحن أردنا أن نفهم نم المعرفة ، فلن نقنع بالمصادفات والعرضيات نعرف كيف بنيت المعرفة تدريجاً . وليس معني ذلك أنه يجب أن نعرف تاريخ الرياضيات أولا ، ثم تاريخ الميكانيكا ، وهكذا ، فإن هذه الطريقة خطأ أكيد، وإنما الواجب أن نسير من مرحلة زمنية إلى المرحلة التالية لها، على أن ننتبه في كل مرحلة للأفكار الرياضية ثم للأفكار الطبيعية وهلم جرا .

ومن المسلم به أن معضلات الصحة فى مقابلتها بالمرض ، والحياة فى مقابلتها بالمرض ، والحياة فى مقابلتها بالموت ، شئون لها أهميتها عند الرجل العادى ، وهو لله إذن لله معذور إذا اعتقد أن الطب قطب رحى العلم . والفيلسوف والرياضى كلاهما لا يمانع فى التسليم بالأهمية العملية لهذه المعضلات ، لا بزعامتها الروحية ، ذلك لأن كليهما معنى بمعضلات أخرى تتصل بذات الله وطبيعة نفوسنا ، ومقتضيات العدد والاستمرار والمكان والزمان ، فضلا عن معضلات الحياة بالمعنى العام لا بحياتنا الحاصة

فحسب ، ومعضلات التوازن العام ، لا ذلك الذي يتصل بصحتنا فقط .

ومع أنه من المعروف أن الطب ابتدأ مبكراً حداً ، فليس من المقطوع به أنه ابتدأ قبل الرياضيات والفلك ، ومن الدليل على ذلك مثلا أن تفكيرى فى الأعداد والأشكال ــ وأنا طفل ــ سبق بمدة طويلة وصول أى فكرة طبية إلى عقلى . غير أنى لو كنت مريضاً أو مقعداً لاختلف سلم القيم عندى ، ولكان لى موقف مختلف عن ذلك .

ثم إن الناس يفهمون العالم على أشكال مختلفة ، ومصدر الحلاف الرئيسي أن بعضهم أكثر نزوعاً إلى التجريد العقلى ، وهم بطبيعتهم يفكرون أولا في الوحدة ، وفي الله ، والكسال واللانهاية وأمثالها من التصورات ، على حين أن عقول بعض آخر تجسيمية ، فتفكر في الصحة والمرض ، والربح والحسارة ، وتخترع أدوات مكنية وأدوية وعنايتها بالمعرفة أقل من عنايتها بتطبيق ما تعرف . وأفرادها يجتهدون في جعل الأشياء تعمل وتعود بفائدة ، ويعالجون المرضى ويعلمون الناس . والأولون هم الحالمون (إذا لم يسموا بأسوأ من ذلك) ، أما الآخرون فيعرفون بكوتهم عمليين ونافعين . وكثيراً ما أثبت التاريخ قصر نظر العمليين ، وأيد الكسالى الحالمين ، كما دل على أن الحالمين كثيراً ما يخطئون .

ومؤرخ العلم يتناول الطائفتين، مساوياً بينهما فى الحب، فكلاهما لا غنى عمد ، ولكنه يأبى أن يجعل المبادئ تالية اللتطبيقات ، أو أن يضحى بمن يسمونهم الحالمين في سبيل المهندسين والمعلمين والأطباء المداوين .

ثم إن تاريخ الثقافة القديمة — وتركيزه فى العلم — هو بالضرورة نوع من التاريخ الاجتماعي ، فما الثقافة إلا ظاهره اجتماعية ، وبحن نحاول أن نرى تطور العلم والحكمة فى إطارهما الاجتماعي ، لأنه لا يمكن أن توجد حقيقة خارجة ، وما كان العلم ليستطيع النمو بدون المجتمع . ولهذا يتضممن كل تاريخ للعلم — حتى لأكثر العلوم تجريداً وهى الرياضة — عدداً من الحوادث الاجتماعية ، والرياضيون أناس خاضعون لكل نوع من الوهم والضعف الإنساني ، ويسيطر على عملهم ،

وذلك واقع فعلاً ، أنواع كثيرة من الانحراف السيكلوجي والتقلب الاجماعي . والتفاعلات السيكلوجية بين الأفراد لا حصر لها . والتقلبات الاجماعية وليدة الحلافات بين هذه التفاعلات التي لا تحصي ولا يمكن التنبؤ بها . والمؤرخ لا يستطيع أن يقص القصة كلها ، وأقصى ما يستطيعه أن يختار الحلافات التي لها أكبر مغزى .

وكان من أثر المادية الجدلية أن انتشر بين الناس اعتقاد بأن تاريخ العلم ينبغى أن يتضح أساسيتًا ـــ إن لم يكن كليتًا ـــ فى حدود اجتماعية واقتصادية .' وعندى أن هذا كله خطأ ، دعني أقدم قسمة ثنائية جديدة ، وهي أن هناك نوعين من الناس في هذا العالم يصح أن نطلق على أخدهما : أرباب الوظائف ، وعلى الأخر المتحمسين . وعبارة أرباب الوظائف ليست قدحاً . فمنهم الطيبون والرديئون ، وهم يوجدون في كل مستوى اجتماعي ، من القمة إلى القاع . ومعظم الملوك والأباطرة كانوا من أرباب الوظائف ، وكذلك كان البابوات ، فكل أولئك الأشخاص قاموا بواجبات تتصل بالأعمال الموكلة إليهم ، وكثيراً ما نهضوا بأعمال مختلفة متتابعة . واحدة بعد أخرى. وربما تكون هذه الأعمال مختلفة جدًّا بعضها عن بعض . أما « المتحمسون » . فعلى العكس رجال حريصون أن يقوموا بأعمال كلفوا بها أنفسهم ، ولا يكادون يستطيعون غيرها . وهذا الاصطلاح الذي أطلقناه عليهم ليس من الضروري أن يكون مدحاً : فهناك « متحمسون » رديئون وآخر ون طيبُون و بعضهم يتبع سراباً ، ويخدعون أنفسهم كما يخدعون جيرانهم ، وبعضهم مبتكرون ، حقيقيون ، بل إن معظم المبتكرين في ميدان الفن والدين ، وكثيراً من المبتكرين في ميدان العلم ، كانوا متحمسين .

ومن المعلوم أن الأحوال الاقتصادية تؤثر تأثيراً عميقاً أحياناً في الوظائف وأربابها ، ولكنها لا تؤثر كثيراً في المتحمسين . صحيح أن هؤلاء يجب أن توفر لهم الوسائل الضرورية للعيش ، ولكن ما هو إلا أن تسد تلك الجاجات في أكثر حدودها تواضعاً حتى ينصرفوا إلى رسالتهم لا يعبأون بشيء آخر . وأرباب المهن في الواقع هم الذين يضمنون للأمور سيراً مستمراً هادئاً، وهم بناة المألوفات والعادات وحماة الأخلاق والعدالة، وهم الذين يقومون على العمل الرتيب الذي - إذا انقطع - سارت الأمور إلى فوضى . ومع ذلك فالمتحمسون هم الشعراء والفنانون ، والقديسون ، ورجال العلم ، والمحترعون ، والكاشفون ، وهم المبتكرون الحقيقيون ، وكذلك مصدر الوسائط الرئيسية للتطور والتقدم ، وهم المبتكرون الحقيقيون ، وكذلك مصدر المتاعب . إنهم ملح الأرض ، ولكن الإنسان لا يستطيع أن يعيش على الملح وحده . وفي هذا الكتاب بذلت مجهوداً مضنياً في استلهام الوراء الاجهاعي للعلم الحي ، ولكني لم أعمد إلى محاولة لتوضيح نمو العلم في حدود المادية الحدلية ، فإن ذلك التوضيح في أحسن أوضاعه لا ينطبق إلا على أرباب الوظائف ، وقلما ينطبق على المتحمسين - أي أولئك الأفراد الشاذين - أمثال سقراط - الذين ينطبق على المتحمسين - أي أولئك الأفراد الشاذين - أمثال سقراط - الذين

لا يثنيهم خوف الموت عن المضى فى الطريق الذى اختاروه .

و يحاول هذا الكتاب أيضاً أن يستعرض نمو الروح الإنساني في إطاره الطبيعي ، فالروح دائماً متأثر بالإطار . أما أصالته وكماله فهما في ذاته . مثال ذلك أن نبات الكرنب ينمو أحسن أو أسوأ في هذا الحقل أو ذاك ، ولكن حقيقة كونه كرنباً هي في ذاتها وليست في أي شيء آخر . وإذا صدق هذا على الكرنب المتواضع فهو أكثر صدقاً على الرجل العبقري . غير أن أفكار بني الإنسان ليست قط كاملة الاستقلال والأصالة ، بل إنها تأتلف معاً ، وتكون سلاسل ذهبية هي التي نسميها تقاليد . وهذه السلاسل ذات قيمة لا حد لله ولكنها أحياناً تصبح متعبة وخطرة . فهي – إن حسنت – سلاسل ذهبية خفيفة نتعلق بها في بهجة وإعجاب ، وهي أحياناً ثقيلة كقيود الحديد ، لا مهرب منها إلا بكسرها . كثيراً ما حدث ذلك وسنقص قصته – ولا بد – أينا وجدناها ، ومثل هذا القصص جزء من تاريخ الفكر ، ولكنه كذلك أجزاء أساسية من التاريخ الاجتماعي .

وإن إصراري على ضرورة الإشارة - ولو في اختصار - إلى الحرافات القديمة ،

برهان على اهتمامى بالناحية الاجتماعية . فالعلم لم يتطور فى فراغ بمعزل عن المجتمع ، وهو فيما يتعلق بالفرد كذلك لم يتطور فى فراغ منعزل عن النفس . فالعالم رجل تابع لزمانه ومكانه ، وأسرته وقومه ، وطائفة كنيسته ، وهو مضطر دائماً أن ينازع شهواته وميوله المسيطرة عليه من قبل ، كما يجاهد الحرافات التى تتجمع حوله وتهدد بخنق الأفكار الجديدة لديه . ومن الحمق إنكار وجود هذه الحرافات ، كما أن من الجمق تجاهل الأمراض المعدية ، فمن واجبنا أن نلقى على هذه الحرافات ضوءاً ونصفها ونحاربها ، ونمو العلم يستلزم فى كل خطوة جهاداً ضد الحطأ وضد التحيز . وإذا كانت الكشوف العلمية فى الغالب فردية فإن المجاهدة دائماً جماعية .

وكل مؤرخ للعلم – وكذلك كل مؤرخ للطب – هو بالضرورة مؤرخ للمجتمع ، أي مؤرخ اجتماعي . وهل يعقل غير ذلك ؟ إن ما يزعمه الروس ، من أن تواريخهم وتواريخ تلاميذهم للعلم هي أول تواريخ اجتماعية ، ليس إلا لغواً ، فهم – شأن أمثالهم من المتعصبين – لا تعنيهم الحقيقة في ذاتها قدر ما تعنيهم الحقيقة بحسب ما هي عندهم ، مع أنها ناقصة معكوسة ، أي خاطئة في الواقع .

ذلك أن تاريخ العلم لأ ينبغى أن يستعمل أداة للدفاع عن أى نوع من النظريات الاجماعية أو الفلسفية ، وإنما ينبغى أن يستعمل لغرضه هو فحسب ، في غير تحيز ، كيف يعمل المعقول ضد غير المعقول ، ويشرح التكشف التدريجي للحقيقة في كل أشكالها ، سواء أكانت سارة أم غير سارة ، ونافعة أم عديمة النفع ، مرضيتًا عنها أم غير مرضى .

وإنى - فى هذه اللحظة التى أنهى فيها من عمل شغل بالى سنين كثيرة - أود أن أعبر عن اعترافى بالحميل لكل أولئك الذين كانت نواحى نشاطهم سبباً فى إمكان نشاطى ، وأن على ديناً خاصًا لتسعة علماء: ثلاثة مهم فرنسيون ، واثنان من الألمان ، واثنان من البلجيكيين ، وإنجليزى ، ودانماركى - وكلهم أدركهم الموت . وأول دين على هو للأخوين كروازيه اللذين اشتريت كتابهما « تاريخ الأدب الإغريبي » وقرأته وأنا فى السنة النهائية من الدراسة الثانوية بمدرسة

شيمية ببلجيكا . وكانت مجلدات هذا الكتاب - الحمسة - أول كتب هامة اشتريتها ، وإليها يرجع الفضل في إعدادى لدراسة اليونانيات ، ادخرتها منذ ذلك الوقت ، وكثيراً ما رجعت إليها ، فإنها - بالإضافة إلى ما أمدتنى من معونة أولى - أثارت حماستى الفنية . وبعض هذه المجلدات من تأليف ألفرد كر وازيه ، وبعضها الآخر من تأليف أخيه موريس ، ولكنى لم أستطع أبداً تمييز أحدهما من الآخر ، بل كنت أتصورهما معا تحت اسم واحد وأنا أعلم عام العلم أن جهوداً كثيرة تمت منذ أيامهما (٢) ، وأن معارف اتضحت مما لم يكونا يعرفانه ، وتشهد بذلك كنب أخرى غير كتبهما ، ومع ذلك فإن نقد كثير من العلماء - الذين إذا زادوا عليهما علماً فإنهم يقلون عهما رهافة حس - لم يقلل من اعترافي لهما بالجميل ، فهما اللذان أثارا إعجابي بالعبقرية اليونانية القديمة .

ودرست على الأستاذ جوزيف بيدين في جامعة «غنت» مدة كانت لسوء الحظ قصيرة جدًا ، لأبى لم ألبت أن تركت كلية الفلسفة والآداب لأبدأ دراساتي العلمية . ومع هذا أثر في «بيديز » لا في تلك المرحلة ، بل بعدها حين فضل بيني وبينه الحيط الأطلسي ، ولا سيا عن طريق البحوث التي لا حصر لها والتي ربما كانت تبدو له غير ذات موضوع . وإليه يرجع فضل تعريفي (بطريقة غير مباشرة) إلى مؤلفات فرانز كيمون وفيلا موفتز مولندورف إذ استعمل بيديز في دروسه كتاب ثانيهما وعنوانه « المطالعة اليونانية » ، وبذلك كان أول نص علمي يوناني قرأته في تعتر هو رسالة أبقراط في « المرض المقدس » أو « الصرع » . ولا تزال انطباعاتي الأولى من العلم اليوناني ثابتة لا تمحوها الأيام ، فهي أشبه بذكرياتي الأولى عن البحر ، وجبال الألب الشامخة ، والصحراء .

وحين قاربت الانتهاء من دراساتى العلمية الطويلة التى توقفت أثناءها دراساتى البونانية تماماً ، ونسيت اللغة اليونانية أو كدت ، عدت بفضل « بول تانرى» من دراسة العلوم إلى دراسة الإنسانيات . وإنى مدين له بعد موته بما عرفت عن علماء آخرين كثيرين – ولا سيا ديلز وهايبرج . ثم انتقلت إلى أمريكا ،

وأصبحت اللغة الإنجليزية مألوفة عندى ــ وأخذت أكثر من مراجعة مؤلفات توماس ليتل هيث .

ومن هؤلاء الرجال التسعة (۲) عرفت واحداً معرفة شخصية . هو «بيديز» . وكاتبت أربعة هم : «بيديز» و «كيمونت» و «هايبرج» و «هيث» ووفيت بعض ديني للعالم «تاذري» - وهو أعظمهم - بمقال كتبته عن «بول » و «جول» و «ماري تاذري» في مجلة إيزيس ۳۸ ، ۳۳ – ٥١ (١٩٤٨) - وبإهداء مجلد كم من مجلة أو زيريس إلى «بول» و «ماري» . ثم إنى أهديت مجلدي ٢ ، ٦ على التعاقب - إلى «سير توماس هيث» و «جوزيف بيديز » . وظهرت ترجمة حياة «هايبرج» في المجلد الثاني من إيزيس ، ص٣٦٧ - ٢٧٤ (١٩٢٨) . فاستعرضت ثم كتب «كيمون» بحثاً في إيزيس (٢٦ ، ٨ – ١٢ (١٩٣٦) . فاستعرضت في هذا العدد كثيراً من أعماله العلمية ولا سيا قوائم المخطوطات اليونانية الفلكية والكيموية التي أوحي بجمعها .

ومن الحير ألا أحاول أن أحصى علماء الهيلينيات ورجال العلم الأحياء الآن في كثير من البلاد ، مع العلم بأمهم هم الذين أعانوني في طرق شيى ، فإن قائمة إحصائي ستكون ناقصة ومظنة المتفرقة ، ولكن أبها التقيت بهم سعدت برؤيتهم ، وكلما كتبوا إلى ، شعرت بجميلهم ، وحين أكتب إليهم أحس بما بيبي وبيهم من مجالات علمية مشتركة وديون متبادلة . وإذا أنا لم أعبر دائماً عن شكري لهم ، فإن قلبي يفيض بهذا الشكر ، فضلا عن أني أشاركهم الذة التأمل في أعظم منتجات العقل البشري وأصفاها .

کبردج – ماساشوستس ۱۸ من أبريل ۱۹۵۱م

جورج سارتون

## تنبيهات لاستعمال هذا الكتاب

سوف تساعد التنبيهات التالية قراء هذا الكتاب على أن يفيدوا أكبر فائدة مما أقدمه لهم .

### ١ - تحذير وتحفظ :

ليس في وسعنا ، ونحن ندرس العصور القديمة ، أن نصل إلى معرفة أكيدة . ويود المؤلف أن يذكر هنا ما لابسه من عدم يقين ومن تردد في كل قضية تقريباً — ومع هذا فلو أنه دأب على تكرار عبارة : «على قدر ما أعلم » أو عبارة «على قدر ما يستطيع الباحث أن يؤكد » أو «ربما » لنفد صبر القارئ . لهذا استغنيت عن كل هذه التحفظات ، إلا في حالات قليلة لم تسعفي شجاعي في أن أستغنى عنها . وإذن فليعلم القارئ أن كل ما أكتبه هنا هو «على قدر ما أعلم » ، وأيناً ما تكن نتائج جهودي ، فإني بذلت غاية وسعى ، لا أكثر ولا أقل .

ومثل هذا يصدق على التواريخ ، فهل نقول – مثلاً – إن سقراط ولد سنة ٤٦٩ أو ٤٧٠ أو حوالى ٤٧١ ، أو ناخذ واحداً من هذه التواريخ وندع الأمر عند ذلك ؟ على أنى جهدت فى تبسيط ما كتبت ، ولكنى لم أسر فى هذا سبراً مطرداً وجنحت أحياناً إلى التحديد أكثر مما تؤيده الشواهد الموجودة ، ولكن المناقشات الطويلة فى شأن تواريخ متقاربة لا يبدو أكثر من حذلقة لا غناء فيها، وإلا فحاذا يهم أى إنسان أن تكون سنة ميلاد سقراط ٤٦٩ أو ٤٧٠ (إمها كانت سنة ١٤٠٠ أو ٤٧٠).

### ٢ ــ الضبط الزمني:

لست أقصد بالفقرة السابقة أنى لا أعلق أهمية على التواريخ ، فالتواريخ تاريخ العلم هامة جداً ، والضبط الزمني الصحيح عماد كتابة التاريخ ، وليس كثيراً ما يبذل في سبيل تصحيحه .

وأحسن طريق لتاريخ الحوادث الحاصة بمصر الفرعونية وبلاد ما بين النهرين القديمة هو بحكم هذا الملك أو ذاك ، وإذا لم يكن هذا ميسوراً فليكن التاريخ بالأسر . وطريقي في هذا هي الإشارة إلى الأسرة الفلانية بسني كذا وكذا قبل الميلاد ، وأولاهما السنة الأصلية حسب تاريخ الأسرات ، وثانيتهما السنة التي تراءت لى مساعدة للقارئ . على أن هذه المعادلة ليست دائماً دقيقة ، ويحتمل أن يشك بعض الباحثين في صحتها ، ولكن ليس من المستطاع أن نقف عند كل خطوة للنظر في المعضلة العامة للضبط الزمني في تاريخ مصر أو بلاد ما بين النهرين. وهنا يحسن تنبيه القارئ إلى أن التاريخ الأول يحتمل أن يكون غير مؤكد وأن التازيخ الثاني – الذي ربما يبدو أكثر دقة – هو في الحقيقة أقل تأكيداً ، ولأن فيه ما في الأول من عدم اليقين ، مضافاً إليه ما سوف يجد من جديد .

وحين أشير إلى الآلاف من السنين أكتب - عادة - الألف الثالث ، الثانى ، الأول ، من غير أن أضيف ق . م . قإن هذا التنصيص فى تواريخ القرون أو السنين قبل الميلاد يبرك عادة إلا حيث يخشى اللبس . فيكنى - مثلاً - أن نقول إن «أرسططاليس » مات سنة ٣٢٢ ، إذ لا أحد يظن أن المقصود ٣٢٢ ميلادية ، على حين أنه من الأفضل فى حالة « فرجيل » أن نقول إنه مات سنة ١٩ ق. م . ، لأن امتداد حياته إلى سنة ١٩ ميلادية أمر محتمل عند بعض الباحثين . ولا محل لشىء من اللبس حين نذكر تاريخين أو أكثر ، فإذا قلنا مثلا إن تسافرنيس Tissapherness كان والياً فارسياً للأناضول الغربية من ٤١٨ إلى منه ٤٠٨ إلى اغتياله السياسي سنة ٣٩٥ ، لا يمكن أن يكون ذلك إلا قبل الميلاد .

وفى هذا الكتاب نوعان من الإشارة بعد اسم المؤلف . من المؤلفين ــ ديوجينيس اللايرتي مثلاً ـ وأول هذين النوعين (في صيغة عربية) هكذا :

( ١٠ ، ١٦ – ٢١ ) إشارة إلى الفصول ١٦ إلى ٢١ من الكتاب العاشر من مؤلفه « حياة الفلاسفة » .

والنوع الثانى: (7-1)، ومعناه شيئان، وهما أن صاحب هذه الإشارة عاش فى النصف الأول من القرن الثالث بعد الميلاد، وأن هناك قسماً مخصصاً له فى كتابى الذى عنوانه « مقدمة فى تاريخ العلم » ، وهذا القسم الحاص بديوجينيس بالذات يجىء فى مجلد ١ ص ٣١٨ ، ولكن هذه التفاصيل لا تضاف لأنها غير ضرورية ، ولا سبيل إلى خلط بين هذين النوعين من الإشارة ، مع العلم أن ق . م . مضافة دائماً إلى النوع الثانى كلما دعت الحاجة « هيبوقراطيس الحيوسى » وV.B.C.) Hippocrates of Chios) ومعناها القرن الخامس قبل الميلاد .

## ٣ ــ الأعلام الجغرافية :

الضبط الحغرافي ضرورى بالضبط الزمني . وينبغى أن نستطيع تحديد كل حادثة بمكامها وزمامها . لذلك بدلت مجهوداً كبيراً لمعرفة متى ظهر كل عظيم من العظماء ، وأين عاش . ومن أتجل الدقة العلمية ينبغى أن نستعمل مصطلحاً جغرافياً قديماً للدلالة على أحوال قديمة ، فحين نصف م مثلا مرحلة رجل أبحر من شبه جزيرة اليونان إلى ساحل « تراقيا » الشرق أو إلى ساحل « بافلاجونيا الشالى ، بنبغى أن نقول إنه مر بمضيق « هليسبونتوس» ، وأبحر في « بروبونتيس» وعبر « بوسفو رس » ، وبذلك وصل إلى « بونتوس يوكسينوس » . هذه اللغة تكون صحيحة ولكنها مزعجة لرجال العلم ( لا للغويين ) . لهذا أوثر أن أقول : إن هذا الرجل أبحر من طريق الدردنيل وبحر مرمرة والبوسفور ، وانتهى أخيراً إلى البحر الأسود . فالأشياء هي بعينها ، ولكن أسماءها تغيرت ، ولأن تكون واضحاً خير من أن تكون متحذلقاً ، غيراني لم ألتزم وتيرة واحدة .

#### ٤ - المصادر:

اقتصرت في الإشارة إلى المصادر على أقل قدر مستطاع ، وفي حالة ورود نص هام أشرت إلى الطبعة اليونانية الأولى ، وكذلاك إلى أحسن الطبعات وأقربها متناولاً ، ثم أشرت إلى البرجمة الإنجليزية ، فإن لم توجد فإن أى ترجمة أخرى في لغة من اللغات المتداولة بين الدول ، ولم أشر إلى كتابى الذي عنوانه « مقدمة في تاريخ العلوم » في جميع المناسبات لأنى افترضت معرفة القارئ بذلك ، وأحب أن أنبه القراء مرة واحدة إلى أن كل ما يتعلق بأرسطو من المعلومات مثلا موجود لا في المجلد الأول من « المقدمة » فحسب ، بل في الثاني والثالث كذلك ، ومن الخير الرجوع إلى فهرس المجلد الثالث . ولا داعى للإشارة إلى مصدر عبارات شائعة أصبحت تذكر دائماً لطرافتها .

#### ٥ - الاقتباسات

أوردت الاقتباسات في هذا الكتاب دائماً في ترجمها الإنجليزية ، ولما كانت طبعات لويب الكلاسيكية المتضمنة ترجمة إنجليزية تجاه النص اليوناني مريحة بصفة خاصة ، التزمت الإشارة إليها كلما أمكن ذلك . وإن اقتباساتي ليست بالغة الكرة (أريد أن أقول إن الميل إلى مضاعفها ربما كان أكثر) ولكني توسعت فيها أحياناً فوق ما تتطلبه الحاجة المباشرة ، لكي يحيط القارئ بجو النص ، فإن من الحير تحاشي الاقتباسات المختصرة ، إذا خيف ما يترتب عليها من خطر الوقوع في سوء القهم .

# ٦ - كتابة الكلمات اليونانية بحروف إنجليزية:

هذه مشكلة جدلية ساورت عقلي مدة نصف قرن ، وهي لا يمكن الإجابة عنها في شكل يرضى كل إنسان ، ولا المؤلف نفسه . وإذ أصبحت أعباء

الطباعة اليونانية ثقبلة وجب على التزام قدر من الدقة في كتابة الكلمات بحروف إنجليزية ، أكثر مما التزمت في « المقدمة» ، حيث أو ردتها بحروف يونانية دائماً . فالأصوات المركبة تكتب كما في اليونانية بنفس الحروف المتحركة (مثلاً u فإنها تكتب ou لا oi ، i كا ei ، ae كا ai لتطابق النطق الإنجليزي . والحرف اليوناني القصير omicron بحل محله دائماً وبهذا لاتأخذ الأسماء اليونانية شكلا لاتينيًّا بل تحتفظ بمنظرها وصوتها اليوناني . ومن مزية نظامنا هذا في الكتابة أنه يميز الكتاب اليونانين مثل : كلسوس Celsos وسالاستيوس Sallustios . من الكتاب اللاتين مثل : كلسس Celsus وسالاستيس Sallustius . والحقيقة أنه ليس داع لتذييل لاتيني لاسم يوناني ، حيثًا تكون الكتابة بالإنجليزية لا باللاتينية : فنحن نكتب أبيقوروس Epicuros لا أبيقوروس Epicurus (إذ أن حرفين من تلك الكلمة اللاتينية يرادفان حركة حرفين يونانيين . وحيما يتعاقب حرفا gamma نكتبهما ng لمطابقة النطق . ومثال ذلك انجليليوس angelos ، لينجوريون lyngurion . وفي الأسماء التي تنتهي بحرفي on نحتفظ بحرف n النهائية بدلاً من إسقاطها كما تفعل اللاتينية وبذلك نكتب Heron لا Hero ، ولكننا وجدنا من غير المستطاع أن نكتب Platon . ولعل العادات القديمة مسئولة عن أنواع أخرى من عدم الاطراد فمثلا كتبنا Achilles بدلاً من Achilleys .

وأوضحنا الفروق بين المتحركين القصيرين omicron, epsilon والمتحركين الطويلين omega, eta كما فعلنا في اسميهما ، ولكنا عدلنا عن فكرة إضافة علامة النبر ، إذ أن ذلك خليق أن يعطى الكتابة منظراً غريباً يعطل القارئ غير اليوناني بدلاً من أن يعينه . فأما القارئ اليوناني فلا حاجة به إلى تلك العلامات ، فهو يعرف نبر كل كلمة ، وإذا لم يكن يعرف فإنه يستطيع الرجوع في يسر إلى المعجم أو إلى «مقدمتي » .

وتبقى هناك أنواع أخرى من عدم الاطراد في كتابتنا ، مصدرها تفضيلنا أن

نكون غير مطردين على أن نكون متحذلقين ، وعدم رغبتنا فى أن نزعج قراءنا أكثر مما ينبغى . ورجاؤنا أن يقدر القراء الموقف ، وألا يقسوا فى حكمهم علينا . ويجدر بهم أن يدركوا أن الاستعمال الإنجليزى حافل بكثير من عدم الاطراد إذ جرت العادة – مثلا – أن يكتب الكاتب "Aristarchus of Samos" والأسماء اليونانية القديمة مكتوبة فى صيغة لاتينية . ولكن ليس هكذا الشأن فى الأسماء اليونانية القديمة مكتوبة فى طبغة أما فى الأسماء اليونانية الحديثة فالباحث مضطر أن يحترم قرارات حاملها . Elentheoudakis, Venizelos

## ٧ \_ استعمال الحروف الكبيرة:

اجتهدنا أن نقصر الحروف الكبيرة على أسهاء الأعلام ، وأن نقتصر في استعمالها على الكلمات العادية . ويحتمل أن توجد بعض حالات محل نظر ، فمثلا كتبنا Sun ، Moon, ، Earth بحروف كبيرة حيثها كان المقصود السهاوية لا مطلق أرض أو شمس أو قمر .

#### تعليقات

```
G. Sarton, «Acta atque agenda", Arch Internat d'histoire des sciences 30,(1)
     : 322-356 (1951) وسودهوف هو مؤسس مجلة :
Mitteilungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften (40 vols
   1902 -1942).
          وهذه المحلة ، كما يشر عنوانها مخصصه لتاريخ الطب – أولا ، ولتاريخ العلم ثانياً .
(٢) استعملت المحلدات الأربعة الأولى من الطبعة الثانية المنقحة من هذا الكتاب (١٨٩٦،
                ١٨٩٨ ، ١٨٩٩ ، ١٩٠٠) والطبعة الأولى من المحلد الحامس ( ١٨٩٩)
              (٣) لعل من المفيد أن نضع قائمة بهم حسب تواريخ وفاتهم ، كما يلي :
                                   « بول تانری » ( ۱۸٤٣ - ۱۹۰۶ ) .
                                 « هرمان دیلس » ( ۱۹۲۲ – ۱۹۲۲ ) .
                               « ألفرد كر وازيه » ( ه ١٨٤ - ١٩٢٣ ) .
                          « جوهان لودفج ديبرج » ( ١٨٥٤ - ١٩٢٨ ) .
               «ألردج فون فيلا موفيتر مويلندورف » ( ١٨٤٨ - ١٩٣١).
                             « موریس کروازیه » ( ۱۸٤٦ - ۱۹۳۵ ) .
                        « سبر توماس ليتل هيث » ( ١٨٦١ - ١٩٤٠) .
                               « جوزف بيديه » ( ١٨٦٧ - ١٩٤٥ ) ،
```

« فرانس كيمونت » ( ١٨٦٨ - ١٩٤٧) .

# فجر العلم

متى بدأ العلم ؟ وأين بدأ ؟ إنه بدأ حينها — وحينها — عمد الناس إلى حل عديد من معضلات الحياة . صحيح أن هذه المحاولات الأولى لم تكن إلا وسائل لتحقيق أغراض وقتية ، ولكنها كانت كافية لبدء العلم ، وعلى توالى الأيام خضعت هذه الوسائل لعمليات الموازنة ، والتعميم ، والتبرير ، والتبسيط ، والترابط ، والتكامل ، وهكذا أخلت مادة العلم تنشأ في بطء . وهذه البدايات تافهة مضطربة ، غير أن هذا لا يعيبها ، فشجرة «السيكويا الضخمة » لا تزيد على بضع سنتيمترات في أول نموها ، ولا تكون بارزة في مرآى العين ، ولكنها «سيكويا» على أية حال .

وقد يقال إننا لا نستطيع أن نتكلم إطلاقاً عن « العلم » ما دمنا لم نصل بعد إلى درجة ما من التجريد ، ولكن من الذى سيقيس تلك الدرجة ؟ فعندما أدرك أول رياضى أن هناك شيئاً مشركاً بين ثلاث تخلاث وثلاثة حمير ، ماذا كان مستوى فكرته هذه من التجريد ؟ وعندما تصور اللاهوتيون البدائيون وجود الكائن المطلق غير المنظور ، وبدا كأنهم وصلوا إلى درجة لا تتصور من التجريد ، أحقيقة كانت هذه الفكرة مجردة أم مجسمة ؟ هل افترضوا الله افتراضاً أم رأوه بأعينهم ؟ أكانت تلك المحاولات الأولى حلولا عابرة ، أم تضمنت ألواناً من النظر الفكرى ومن النزوع الديني والفني ؟ أكانت عقلية أم لا عقلية ؟ أكان العلم الأول عمليناً منفعينا خالصاً؟ أكان في حاله تلك علماً محضاً أم خليطاً من العلم مع الفن والدين والسحر .

هذه الأسئلة لا جدوى منها لأنه لا يستطاع تحديدها ، ولأن أجوبتها لا يمكن أن يتناولها التحقيق . ومن الحير أن ندع البحث مؤقتاً في العلم بصفته علماً ،

ونقتصر على بحث المعضلات المعينة وحلولها . وهذه المعضلات نستطيع تصورها لأننا نعرف حاجات الإنسان ، فإنه لا بد " له من المقدرة على أن يطعم نفسه وأهله ، وأن يجد ملمجأ يقيه تقلبات الجو وهمجمات الحيوان المتوحش أو اعتداءات العاديين من بني الإنسان ، وهكذا . وتصوراتنا هنا ليسمت تحكمية ، فإننا نسترشد فيها بعدد كبير من الحقائق التي تتناولها الملاحظة . وأول ذلك أن البحوث الأثرية تكشف عن آثار تساعدنا على أن ندرك أنواع الأشياء والآلات الى ابتكرها أسلافنا ، وأن نفهم كذلك طرائفهم في استخدامها ، وأن نتبين مآربهم فيها . ثم إن دراسة اللغات تبرز إلى الضوء كلمات قديمة هي أشبه بحفريات دالة على الأشياء أو الأفكار الأولى . ثم إن علماء الأجناس البشرية أطلعونا على العادات والتقاليد للأقوام البدآئيين الذين عاشوا معهم وتحت بصرهم ، وأخيراً حلل علماء النفس مواقف الأطفال وذوى العقول غير المستكملة لنموها تجاه معضلات شبيهة بالمعضلات التي كان على البدائيين أن يحلوها لأنفسهم . وهكذا يبدو جليًّا أن مقدار المعلومات التي تصل إلينا من مختلف المصادر يبلغ من الضخامة حدًا تقصر حياة الباحث عن أن تحيط به ، وليس هنا مجال استعراضها واو باختصار – فلنكتف بلمحات قليلة .

وسنفترض لتيسير مهمتنا – شيئاً ما – أن الأقوام البدائيين الذين نبحتهم استطاعوا فعلا حل بعض المعضلات ذات الضرورة العاجلة ، وإلا كان وجودهم غير آمن ، فضلا عن تقدمهم العادى أو الروحى . فلنفترض أنهم وصلوا إلى كشف النار ، وتعلموا مبادئ الزراعة ، أى إنهم – أو أن بعضهم – كسبوا معرفة وخبرة عملية ، وإنهم أخذوا يتحدثون – فى أسف – عن الأيام الجميلة الذاهبة التي كانت أكثر سهولة – برغم كثرة مخاطرها – والتي لم يكن الإنسان فيها مضطراً أن يتذكر كثيراً من الأشياء ، وأقول : « يتحدثون » ، لأنهم لابد أن يكونوا أنشأوا لانفسهم لغة ، ولو أنهم لم يستيطعوا كتابها ، بل لم يشعروا بإمكان هذه الكتابة . فإلى تلك المرحلة – وإلى مرحلة أطول – لم تكن الكتابة أصبحت

أساسية أو ضرورية ، وتعتمد حضارتنا اليوم على الكتابة إلى حد يتطلب من الله عن الكتابة . ويستطيع الله عن جهوداً كبيراً لكى يتصور أى حضارة مستقلة عن الكتابة . ويستطيع ذلك الإنسان أن يظل فى حياته شوطاً طويلا بلا كتابة (١) ، ولكنه لا يستطيع ذلك بلا لغة ، فاللغة هى الأساس الذى يقوم عليه بناء الحضارة ، وقد أصبحت على تولى الأيام أغنى ذخيرة للحضارة .

ومن أعظم أسرار الحياة أن لغات الناس معقدة كل التعقيد ، حتى لغات البدائيين التي لم تسجل إلا في كتابات علماء الأنثر وبولوجيا ، فكيف تطورت هذه اللغات؟ الجواب على ذلك أن تطورها كان لا شعوريًا ، وعرضيًا . وأن في إشارتنا إلى البحوث التي قام بها العلماء في ميدان الأنثر وبولوجيا ما بكفل تنبيهنا إلى أننا حين نتكلم عن فجر العلم — أو أى مرحلة من مراحل ما قبل التاريخ — لا يسير تفكيرنا على سلم زمني له صفة العموم ، فليس هناك سلم كهذا . إن فيجر العلم طلع من عشرة آلاف من السنين — أو أكثر — في بعض أجزاء من العالم ، ولا تزال رؤيته مستطاعة اليوم في أجزاء أخرى ، وبصرف النظر عن المكان نستطيع — إلى درجة ما — رؤيته في عقل أي طفل .

#### المعضلات الفنية الأولى:

لننظر الآن نظراً سريعاً في طائفة من المعضلات الفنية التي كان على الأقوام الأوائل أن يحلوها ، إذا أرادوا أن يعيشوا ، وأن يحسنوا أحوالهم بعد ذلك وأن يخففوا أعباء حياتهم . كان عليهم أن يكشفوا إيقاد النار ، وأن يجربوا استعمالها في طرق شتى ، وظهرت الحاجة إلى آلات للقطع ، والنحت ، والسلخ ، والحلك ، والصقل ، والضغط ، وإحداث الحروق ، وتناول الأشياء ، ووصل بعضها والصقل ، والضغط ، وإحداث الحروق ، وتناول الأشياء ، ووصل بعضها بعض – لا عند الزارع فحسب – ولكن عند البدوى المتجول كذلك . وكل بعض الله كانت اختراعاً منفصلا ، وإن شئت فقل بداية لسلسلة جديدة من الاحتراعات ، فإن كل واحدة منها تعرضت لألوان من التحسين تجرى فيها الاحتراعات ، فإن كل واحدة منها تعرضت لألوان من التحسين تجرى فيها

واحداً بعد آخر . وكان هناك فى الأزمنة الأولى مجال لاختراعات رئيسية ، يمكن استخدامها فى أنواع لاحصر لها من المعضلات المنفصلة ، وتنفتح بها أبواب الإمكانيات غير محدودة . خذ مثلا المعضلة العامة ، معضلة الوصول إلى ابتكار يد وتثبيتها فى أى آلة معينة ، إذ وجدت حلول كثيرة لتلك المعضلة أكثرها براعة ما وصل إليه « الإسكيمو » والهنود الشهاليون من استعمال خيوط أو ربط من الجلد غير المدبوغ تمسك بها الآلة واليد معاً ، فحين يجف الجلد ينكمش إلى نصف طوله - تقريباً - وترتبط الآلة ويدها ارتباطاً لا فكاك له . ومن الصعب أن توجد إذ ذاك طريقة أحكم من هذه ربطاً .

وكان على الزارع أن يكشف النباتات النافعة واحداً بعد آخر: نباتات للطعام ، وأخرى للعقاقير ، أو لأغراض أخرى معاشية . واستلزم هذا تجارب كثيرة . فلم يكن يكنى أن يكشف الإنسان نباتاً ما ، بل كان عليه أن يحتار من بين أنواعه التي لا حصر لها أحسن الكيفيات للإفادة منه . وكان عليه أن يصطاد الحيوان ، وأن يستأنس القليل منه مما يمكن استثناسه (٢) ، وأن يبني بيوتاً وأجراناً ، وأن يعد مخازن من مختلف الأنواع . ولابد أن كان هناك رائد أول في صناعة الفخار ، ولكن ذلك الفن استلزم التعاون الشعوري واللاشعوري لآلاف من الناس وكان لابد للإنسان كذلك أن يرفع الأحمال الثقيلة وأن ينقلها ، وكان النقل أَحْيَانِاً إِلَى مسافات بعيدة . فكيف تم كل ذلك ؟ كان من الواجب أن يتم ، وقد تم . واخترع بعض ذوى البراعة « العتلة » الرافعة والبكرة البسيطة ، وآلات الدحرجة ، ثم بعد مدة متأخرة اخترعت العجلات (٣) ، واهتدى أحد الحزافين المهرة إلى استخدام العجلة في فنه . وجاءت معضلة تغطية الرجل جسمه ليقيه أذى البرد والمطر أو الشمس المحرقة ، فكان من الحلول في ذلك استخدام الجلود غير المدبوغة واستخدام أوراق الشجر ولحائها ، ولكن شيئاً من ذلك لم يعدل المواد المنسوجة من بعض الألياف ، فعندما واتت هذه الفكرة مخترعاً عظيماً ولدت صناعة النسيج (٤) وكانت الآلات الأولى تصنع من الحبجر أو العظام ، فلما

صارت القيمة العملية للمعادن معروفة، أصبحت تستأهل بذل الجهد في الحفر عن خاماتها ، و إذا بها وتشكيلها ، في صور متعدّدة، وكان هذا بداية التعدين وعلم المعادن، لا إن كل جملة في هذه الفقرة يمكن في سهولة أن تكتب في بحث مستفيض .

ولكى نوضح المهارة الحارقة بين الأقوام البدائيين سنكتنى بعرض الأمثلة الثلاثة التالية ، وهي مأخوذة من ثلاثة أجزاء من الكرة الأرضية ، بعيد بعضها عن بعض : المثال الأول : « البومرانج » الأسترالية المعروفة جدًّا إلى درجة لاتتسع لمناقشتها ، وهي سلاح للرمي محدب تحديباً ماهراً ، فإذا رمى انطاق في منحنيات عجبية حتى يرتد إلى راميه إذا شاء . والمثال الثاني « التبتى » (٥) الذي يستخدمه أهل أمريكا الجنوبية ، وهو آلة أسطوانية مضفورة مرنة تصنع من لحاء نخلٍ « الحاسيتارا » وتستخدم في استخراج العصارة من أشجار « الكاسافا » ، وطريقة استخدامها أن تضغط هذه الآلة الأسطوانية بوساطة ثقل من الحبجر أو غيره ، فيشتد الضغط على الكاسافا حتى تتدفق عصارتها ، وهذا الاختراع عجيب في بساطته وكفاية نفعه ، ولكن الأعجب من هذا أن الهنود الأمريكيين استطاعوا أن يكشفوا القيمة الغذائية « للكاسافا » ، فالعصارة تحتوى على مادة سامة قاتلة (حامض الأيدروسيائيك) ، ومن الواجب التخلص منها بالطبخ ، وإلا كانت سمًّا قاتلا بدل أن تكون غذاء . فكيف كشف الهنود الكنز الذي لا تمكن الإفادة منه إلا بعد إزالة السمّ المفسد له ؟ والمثال الثالث هو وعاء اسمه « لى » فهو وعاء للطبخ ذو ثلاث قوائم كان يستعمل في الصين في أزمنة ما قبل التاريخ (١) ، وشكلت أرجله على هيئة ضروع البقر ، بحيث يمكن طبخ أنواع من الطعام في كل مرجل على نار واحدة تحترق في الوسط .

ونستطيع أن نورد أضعافاً مضاعفة من هذه الأمثلة . على أننا اخترنا هذه الأمثلة الثلاثة بالذات من ثلاثة أركان من الكرة الأرضية يبعد بعضها عن بعض غاية البعد ، وهي يهذا توضح التوزيع الواسع للعبقرية . ونحن نعرف تمام المعرفة أن كل ما نتمتع به الآن من مدنية إنما جاء هدية من شعوب كثيرة ، غير أننا

لا نعرف تماماً أن هذا يصدق على ما كان منذ آلاف من السنين . وبرهن علماء ما قبل التاريخ على وجود حضارات راقية فى الأزمنة الأولى فى جهات كثيرة . وليس فى هذا ما يناقض نشأة وحدة الجنس البشرى. فمن المحتمل جدًّا أن النوع الجديد وهو الإنسان نشأ فى مكان واحد ، ولكن فى زمن بعيد فى القدم ، فلما جاء الزمن الذى ازدهرت فيه أقدم حضارات ملحوظة كان الإنسان قد غزا جزءاً كبيراً من الكرة الأرضية .

## التنقل والتجارة في أزمان ما قبل التاريخ:

كان التنقل من مكان إلى آخر أبطأ وأصعب في الماضي مما هو الآن ، والباحث يميل إلى أن يستنتج من هذا أن الإنسان البدائي عاش قليل الحركة ، وأنه لم يذهب بعيداً عن مكان اختبائه . هذا الاستنتاج خطأ ، فتحن نلحظ من جهة — أن سرعة المواصلات لم تزد زيادة واضحة إلا في عصر البخار ، أي منذ قرن مضي . وكان الأقوام البدائيون يستطيعون أن يتحركوا في سرعة كسرعة جنود « نابليون » ، وأحياناً أسرع . ومن المتفق عليه الآن أنه كان هناك سفر كثير ، فردى وقبل (هجرات ) في الأزمنة الأولى التي يستطيع البحث العلمي أن يصل إليها . فالأمر يكتان — مثلا — كشفتا واستعمرتا منذ آلاف من السنين ، على بد أقوام جاءوا من « سيبريا » عابرين منطقة مضيق « بيرنج » . فكل هندى أمريكي يرجع إلى أصل آسيوي ، وكانت الهجرات — على الراجع — أكثر حدوثاً وأوفر عدداً في أقدم أزمنة ما قبل التاريخ أي قبل الاهتداء إلى الفنون أمريكي يرجع بطبيعة الحال أكثر حدوثاً وأوفر عدداً في أقدم أزمنة ما قبل التاريخ أي قبل الاهتداء إلى الفنون أصبح بطبيعة الحال أكثر عاراً وأشد حذراً .

وربما كان الانتقال من البداوة إلى الحياة المستقرة أخصب خطوة أمامية في تاريخ البشرية كله ، إذ هوأهم من الانتقال من الحجر إلى البرونز ، أو من البرونز إلى الحديد ، ويمكن أن نسميه الانتقال من جمع الطعام إلى إنتاج

الطعام. فما كان الإنسان ليستطيع الاستقرار في مكان واحد طول حياته إلا إذا أمن غائلة أعدائه وهذا استلزم الارتباط بآخرين فضلاعن نوع من الحكومة ولا إذا أمن العوز ، وهذا استلزم إمكان حصوله من محيطه على طعام كاف لنفسه ولأسرته ولماشيته ، كما استلزم كذلك فنون الزراعة وأساليبها المتعارفة . وقد تقدمت الإشارة إلى أن تطور النوع البشرى لم يسر على ونيرة واحدة ، فالانتقال من البداوة إلى حياة الاستقرار حدث منذ آلاف كثيرة من السنين في بعض الأماكن ، ولكن حلقاته لم تكمل بعد عند البدوى العربي إلى اليوم . والإنسان دائماً وليد بيئته ، وإذا كانت بيئته تختلف اختلافاً بيناً من مكان إلى مكان نتج عن ذلك بالضرورة أن اختلف تطوره في المناطق المختلفة .

وكان من مصادر النعمة تدريجيًّا (والشقاء كذلك) بين الأقوام الذين تعلموا أن يفلحوا الأرض أن ازداد تملكهم ازدياداً مستمرًّا لأنواع المتاع ، كما ازدادت الروابط التي تربطهم بالأرض ، أما إخوابهم من البدو الذين تنقلوا في الأرض ابتغاء صيد أو رزق أحسن فر بما عادوا بين زمن وآخر إلى البقعة التي خرجوا مها ، ولكن لم يكن هناك شيء يحملهم على هذا سوى عادة التنقل مع الجنوح الطبيعي للاستقرار . وظل البدو ينتشرون في الأرض بلا عودة إلى مضاربهم الأولى ، وبذلك قطعوا مسافات واسعة .

ومن المعروف أن التمييز بين الحضر ، وأشباه الحضر ، والبدو يقتصر عادة على المنجولين على الأرض ، مع أن ذلك التمييز ينطبق على المنجولين على الماء كذلك . فعلى الرغم من أنه لم يوجد قط قرب الماء همجيون دون أن يكونوا قادرين على الملاحة فيه ، فإن بعضهم كان مستقراً على الأرض ، وبعضهم كان سائح ماء . ولعل القارب الصغير (الكانو) - المصنوع من جذع الشجرة المجوف من أقدم الاختراعات البشرية ، وهو أقدم من القوس . وفي بعض الجهات التي دعت فيها الحاجة إلى القوارب ، والتي توافرت فيها المادة لصنعها ، توصل الإنسان إلى اختراعها منذ أكثر من ثلاثين ألف سنة . ثم جاءت بعد ذلك السفن القادرة على اختراعها منذ أكثر من ثلاثين ألف سنة . ثم جاءت بعد ذلك السفن القادرة على

شق عباب البحر ، على أنها جاءت منذ عصور مبكرة ، ووصلت الملاحة فى البحار العميقة أقصاها منذ آلاف من السنين ، وفى رأى الأثرى النرويجي « أنتون ولهلم بروجر » (٧٠ أنه كان هناك عصر ذهبي فى ملاحة المحيط فى المدة الواقعة بين وجه التقريب ، أى قبل عصر الملاحة الفينيقية .

وهذا رأى جديد ترجع صحته شواهد كثيرة ، وذلك لأن ركوب البحر استهوى البشر الأولين في العصور الأولى كما يستهوى الشبان والأقوياء في كل زمان ، وفي هذا الميدان — كما هو الشأن في أى ميدان آخر — لم تكن المسألة اختراعاً واحداً ، بل آلافاً من الاختراعات ولا نهاية لقصتها الكاملة ، ونستطيع أن نعد بين رواتع الصنعة البدائية القارب الحشبي ذا الشراع الحارج ، الذي عوفه أهل البحار الجنوبية ، والقارب الجلدى الإرلندى (كرّاج) والقارب المسطح (أمياك) الذي عرفه الإسكيمو كذلك . ثم إن السكان الأوائل لسواحل شمال غرب أوربا لذي عرفه الإسكيمو كذلك . ثم إن السكان الأوائل لسواحل شمال غرب أوربا لم يخافوا التوغل في المحيط الأطلسي ذي الضباب والعواصف ، وتنقل سكان جزر البحر الجنوبي في مختلف جهات المحيط الهادي ، ولم يتردد أهل بولينييزيا — مثلا — في أن تقطع قواربهم المسافة بين « تاهيتي » و « هاواى » ، وهي تبلغ ٢٤٠٠ من الأميال البحرية .

أما من حيث التجارة الأولى ، فشواهدها كثيرة ، ومن أوضحها بقايا تجارة الكهرمان وأحسن أنواعه الكهرمان الأصفر (سكسينيت) ، وهو أحد المستخرجات الطبيعية لشواطئ البلطيق ، ولكن قطعاً منه وجدت فى مدافن مبعثرة فى أقاليم متعددة ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ حتى أمكن رسم خرائط لطرق تجارة الكهرمان فى تلك العصور (٨) . وإذ كان العنبر عظيم القيمة خفيف الوزن سهل النقل من إقليم إلى آخر ، استطاع أهل إسكندناوة أن يستبدلوا به بضاعة كثيرة من الأقاليم الجنوبية ، التي حبها الطبيعة بكثير من الموارد ، وكانت التجارة إذ ذاك – كما هى الآن – واملا رئيسيًا من عوامل الاتصال الحضارى ، وأداة من أدوات الحضارة .

وفي العصر الحجرى لم تلبث أن عرفت قيمة استعمال الحجر الصوان أداة في يد الإنسان ، لكن قطع الصوان التي تنكسر بجوانب حادة حتى تصبح أداة صالحة للاستعمال لم توجد في كل إقليم ، ودلت الشواهد العلمية على وجود مناجم للصوان فضلا عن تجارة دولية له ، كما دلت على وجود رواسب ذهبية جمعت في أزمنة مبكرة ، واستعملت للزينة . على أنه يبدو أن أول المعادن الحام التي استغلت هي كبريتور النحاس وكبريتور الأثمد ( الأنتيمون) إذ أن كلا مهما سهل التحويل إلى معدنه ، وبذا جرى استخلاص النحاس والأثمد ، كما جرى استخلاص النحاس والأثمد ، كما جرى المتخلاص النحاس والأثمد ، كما جرى المعقريين الأوائل من المعدنيين فخلط قليلا من القصدير مع النحاس ، وبهذا أمكن الحصول على معدن جديد — هو البرونز — وهو أكثر صلابة وأكبر نفعاً أمكن الحصول على معدن جديد — هو البرونز — وهو أكثر صلابة وأكبر نفعاً من النحاس ، وفي كل مكان جرى فيه استخدام ذلك وجد المخترعون الوسائل من العصر الحيجرى ، ثم في مرحلة بعد ذلك وجد المخترعون الوسائل لتحويل خامات الحديد السريعة الإذابة ، وبذلك بدأ العصر الحديد السريعة الإذابة ، وبذلك بدأ العصر الحديدي السريعة الإذابة ، وبذلك بدأ العصر الحديد السريعة الإذابة ، وبذلك بدأ العصر الحديد السريعة الإذابة ، وبذلك بدأ العصر الحديد السريعة الإذابة ، وبذلك بدأ العصر الحديدي السريعة الإذابة ، وبذلك بدأ العصر الحديدي السريعة الإذابة ، وبذلك بدأ العصر الحديدي (١٠) .

ليس من الضرورى أن نقف طويلا عند هذه الحقائق الحاسمة ، فن الراجح أن القارئ على علم بها ، ولكن من المفيد أن نسوق هنا تحذيراً ذا شقين : الأول أن العصر الحجرى أو العصور التي تجمعها هذه الصفة ، وكذلك العصر البرونزى والعصر الحديدى ، لم تحدث فى زمان واحد فى كل إقليم من الأقاليم ، فر بما ابتدأت مبكرة ، ور بما استمرت أطول فى إقليم عنها فى إقليم آخر ، استمر العصر الحجرى فى الأمريكيتين - مثلاً - إلى عصر الفتح الأور فى . الثانى أن هذه العصور لم تكن منفصلة مختلفة بعضها عن بعض إذ استمرت الأدوات المحرية مستعملة فى العصر البرونزى ، واستمرت الأدوات البرونزية فى العصر الحديدى . وأحياناً استمر استخدام المواد القديمة لأغراض دينية أو حفلية ، كاستخدام السكاكين الحجرية لأغراض دينية أو حفلية ، كاستخدام السكاكين الحجرية لأغراض الحتان فى مصر الفرعونية وفلسطين (۱۰۰) ، وكاستخدام الآلات المصنوعة اليشم gaoe فى الصين . ويكنى الجمود الاجتماعى

فى الإبقاء على الاستعمال القديم وفى منع استبدال الأدوات الجديدة بالأدوات القديمة . فمن ذلك أن أحد مساعدى العالم الأثرى «مارييت » (١١) ظل يحلق رأسه بموسى من الصوان . والواقع أن آلات من عصر ما قبل التاريخ لا تزال تستعمل اليوم ، فربما رأيت نساء فى عصرنا الحاضر فى أجزاء من أوربا (المرتفعات الأسكتلندية وجبال البرانس وغيرها) يغزلن بمغزل يدوى فى قمته قرصة من الحيجر أو الفخار (١٢) .

وبالفنون الزخرقية لا فنون العصور القديمة والوسطى فحسب ، بل بالفنون فى العصر الحاضر كذلك ، أصداء منحدرة من عصور ما قبل التاريخ ، ونستطيع أن نقول إنه توجد بيننا شواهد لبقايا كثيرة من عصر ما قبل التاريخ ، وهي بقايا متأصلة فى لغة الأشكال كتأصل شبيهاتها فى لغة الألفاظ . ومن إمتاع المؤرخين وعلماء اللغويات أن يكشفوا هذه الشواهد الحالدة من الماضى السحيق .

#### طب ما قبل التاريخ:

سبق أن أشرنا إلى معرفة عصر ما قبل التاريخ الأعشاب والعقاقير ، وهي معرفة تجمعت من تجارب عملية منذ آماد بعيدة ، ومن محاولات وأخطاء استمرت مئات وآلافاً من السنين . ومن المستحيل علينا أن نفهم كيف و إلى أى مدى متات وآلافاً من السنين . ومن المستحيل علينا أن نفهم كيف و إلى أى مدى تكررت تلك التجارب الغامضة العرضية ، وكيف لوحظت نتائجها ، ونقلت من جيل إلى آخر ، ولكنها الحقيقة الواقعة ، أن أسلافنا فيا قبل القاريخ دأ بوا كدأب الأقوام البدائيين الذين نستطيع ملاحظهم في العصر الحاضر ، وتمكنوا أن يجربوا كثيراً من أنواع النبات والأشياء الأخرى وأن يصنفوها في مجموعات متنوعة ، تبعاً لمنفعتها أو خطرها (١٣) . فالرعاة لا بد آن يكونوا تعلموا طرقاً بسيطة لتجبير العظام المكسورة أو المخلوعة ، وبالضرورة استخدام التوليد ، واستطاعت المولدات الذكيات أن يدخلن تحسينات في وسائلهن ، ويعلمنها للصغار من مساعديهن . وفي كل هذه الحالات كان المعلم الجيد الصارم حاضراً على الدوام ، وذلك

هو الضرورة ، فإذا تهشمت ذراع رجل من عضة حيوان مفترس ، أو صدمة حجر ساقط ، وإذا انكسرت ساق إنسان ، وإذا زاد التعب على امرأة حين مخاضها ، كان لا بد فى كل هذه الأحوال من اتخاذ إجراء سريع . وكذلك استلزمت المتاعب المرضية الأخرى حلولا عاجلة ، وربما يكون العلاج من أوائل المهن التى احترفها الإنسان . وربما ينجح القائم على العلاج فى بعض الأحيان و وتكون فرص نجاحه أكثر احتمالا أن تذكر من فرص الفشل – فيذيع اسمه ويقلده غيره . ونستطيع أن نكون فكرة عن طب ما قبل التاريخ إذا وازناه بعمل نصفه تجريبي ونصفه سحرى ، وهو ما درج عليه رجال الأدوية البدائية ، أو الشامانيون . ومن الجائز أن يكون النجاح العجيب الذي أحرزه بعض هؤلاء الشامانيين راجعاً إلى ما كان عندهم من قوة الوساطة ، أو إلى الاعتقاد العام فى مثل هذه القوة . ولنا أن نفترض أن الشفاء الروحى على الأقل فى بعض الأماكن ابتدأ فى أول فحر الحضارة .

كل هذا ظي بالضرورة ، ولكن عندنا - في حالة واحدة على الأقل - شواهد مباشرة وفيرة دالة على نوع جرىء من عملية جراحية . ذلك أن كثيراً من الجماجم التي وصلت إلينا مما قبل التاريخ بها آثار تربنة ، وربما يسأل القارئ /: «كيف عرفتم أن العملية جرت على رجال أحياء ، وأنها لم تجر على جماجم فارغة لأغراض دينية ؟ » وجوابنا أننا نعرف ذلك جيداً ، فإن الحرق الذي بثقب في جمعمة رجل حي يميل إلى الالتئام بذاته ، وفي الجماجم التي وصلتنا نستطيع أن نرى في وضوح نمو عظمة جديدة (١٤) . وبعد ، فلماذا ثقبت الجمعمة ؟ ذلك سؤال لا نستطيع الإجابة عنه . من الجائز أن الجراح أراد تخفيف ضغط غير عتمل ، ناتج من ارتجاج في المخ . وهناك سؤال آخر : «كيف أجريت العملية ؟ » الجواب أن بعض أزواع المثاقب كانت معروفة ومستعملة لدى صناع العصر الحجرى القديم ، بدليل وجود أحجار مثقوبة ، فضلاً عن وجود مثاقب في مواضع أثرية قديمة قديمة (١٠) . الواقع أن ثقب حجر بمثقب من حجر لا بدأن

كان عملاً طويلاً جدًا، وأن ثقب جمحمة لا بدّ أن كانــعلى الأقل ــ سهلاً نسبيًّا على الحراح وإن لم يكن سهلاً على المريض (١٦) .

### رياضيات ما قبل التاريخ:

كان الانتقال فى الطب من التجريب إلى المعرفة العقلية بطيئاً جدًّا بالضرورة لأن تنوع الحالات كان كبيراً جدًّا، وكل علة يمكن أن تتنوع تنوعاً كبيراً من فراد إلى غيره . فلننتقل الآن إلى ميدان آخر — هو الرياضيات — حيث استطاع الإنسان نوعاً متواضعاً من النظر العقلى والتجريد فى مرحلة زمنية مبكرة . ومن التصورات الرئيسية فى الرياضة فكرة العدد ، وهى فى أشكالها البسيطة خطرت للأقوام الأولين ، ولعل أول رياضى — وهو عبقرية عظيمة مجهولة — هو الرجل الذى عرض ظلاً من تلك الفكرة .

كيف حدث ذلك ؟ نحن لا نستطيع أكثر من أن نحدس ، ولكن حدسنا لن يكون تحكمينًا ولاعبئاً ، فإن اللاهونى الأول هو الذى أخرج فكرة الوحدانية أو الكلية أى وحدانية العلة ، ووحدانية العالم ، ووحدانية النفس ، ووحدانية الرب ، على حين أن فكرة الإثنينية أو الازدواج لا بد أن تكون خطرت الإنسان فيا يقرب من ذلك الزمن المبكر ، لأن الازدواج ظاهرة واضحة فى الطبيعة : فلنا عينان ، ومنخران ، وأذنان ، ويدان ، وقدمان ، وللنساء ثديان . واليدان على الخصوص باعثنان على التفكير ، فلابد أن يكون الإنسان استعملهما المتعمالاً غير متساو منذ البداية ، وأبسط الأعمال كالأكل والشرب، واستعمال الأدوات ، والمعاشرة والقتال ، تستلزم أعمالا مختلفة لكل يد . وبذلك كشفت اليدان يمين الأشياء ويسارها ، وهو ليس عملية ثنائية بسيطة ، بل توجيهاً ضدياً اليدان يمين الأشياء ويسارها ، وهو ليس عملية ثنائية بسيطة ، بل توجيهاً ضدياً بختلف كل جانب فيه عن الآخر ويفضله . يدل على ذلك قبل كل شيء ، الضدية الجنسية ، فجميع البشر ، بل جميع أنواع الحيوان وفوق كل شيء ، الضدية الجنسية ، فجميع البشر ، بل جميع أنواع الحيوان الواقع تحت الأنظار ، ينقسم إلى ذكر وأنثى . ولم يكن هذا واضحاً فحسب ، بل

هو حتمى ثابت لا مهرب منه . ثم إن كل صفة بدت بالضرورة فى ظاهرة ثنائية فالأشياء حارة أو باردة ، جافة أو رطبة ، كبيرة أو صغيرة ، سارة أو محزنة ، طيبة أو خبيثة .

ونستطيع ملاحظة ذلك في سهولة في المجموعات الأكبر ــ ولو أنها أقل شيوعاً ، فالأب والأم وطفلهما الأول يؤلفون ثااوتاً ، وللهر جهتان : مصعدة ومنحدرة . ولكن للشخص الواقف في السهل تبدو جهات أكثر ، فإذا وقف باسطاً ذراعيه انكشفت لعقله أربع جهات متميزة ، أى جهات امتداد نظره ، وخلفه ، وامتداد ذارعيه ، ثم لا يلبث أن تعبر لغته عن هذا بكلمات أربع لكل منها دلالتها ، وهي أمام ، و وراء ، و يمين ، وشمال . فإذا امتدت يده اليمني نحو مكان شروق الشمس ، وامتدت يده الشمال نحو مكان غروبها ، نبتت في ذهنه فكرة الحهات الأربع الأصلية . ويمكن أن يضاف إلى هذه الجهات الأربع جهة خامسة هي المركز ، أي المكان الذي يقف فيه ، فضلاً عن جهتين أخريين وهما السياء من فوقه والأرض من تحته ، ومن هنا تنشأ تصورات الخمسية والستية والسبعية واكتسب التصور الأول من هذه التصورات قوة بوجود الأصابع الحمس وبذا كان من الطبيعي عند عد الأشياء على يد أو قدم واحدة أن تقسم تقسيما خمسيًّا ، وأن توصف بأنها « كذا » و «كذا » من الأيدى . والمجموعات الأكبر من هذه – كالعشرة أو العشرين – جاءت طبيعية كذلك – ولكنها كانت أكثر صعوبة في إدراكها .

وأخد معظم الناس – وإن شئت فقل كلهم – هذه المجموعات العددية قضية مسلمة ، ولم يعير وها تفكيراً ، ولكن إذا ظهر بيهم رياضي مطبوع – وهل هناك من سبب ألا يظهر ؟ – فلا بد أن يدرك وجود الأعداد ، أى الأعداد المجردة المستقلة عن الأشياء المعدودة : فخمسية اليد أو القدم ، أو البرج النجمي الكاسيوني لابد أن بدت له في أساسها شيئاً واحداً . أما اللاهوتيون وعلماء الكونيات فلعل عقولهم انهرت بالواحد الذي تولدت منه جميع الأشياء الأخرى ،

أو بالاثنين اللذين يعبران عن الضدية العامة، أو حتى بالثلاثة وما فيها من المثلث الصوفى ، وبجد فكرة الثنائية التي تعمقتها الديانة « الزرادشتية» متأصلة فى أعمق قرارة الضمير الإنساني .

وهذه المجموعات العددية هي بذور إلحساب ، أي المعلم المجرد ، وهي كذلك بذور التعدد الصوفي، أو الهراء الفارغ ، وكل من هاتين البذرتين نما نموًا مفرطًا . فلنبحث الموقف في الصين ، ونستطيع أن نقوم بذلك دون أن نخرج عن مستوى ما قبل التاريخ ، فإن المجموعات العددية التي شغف بها العقل الصيلي موغلة في القدم ، ولو استطعنا أن نتتبعها إلى أصولها لرجع بنا هذا إلى الماضي السحيق . والمثالية الصينية تسيطر عليها الثنائية العامة من «يانج » و «ين » : أي الذكر والأنثى ، أو الموجب والسالب ، وهما أساس الحياة . ومعنى ذلك أن يانج هو المذكر ، المضيء ، الحار ، الفعال ، هو السماء ، الشمس ، الصخر ، الجهل هو الحير . . . وهكذا . أما ين فهي الأنثي ، المظلمة ، الباردة ، المتقلبة ، هي الأرض ، القمر ، الماء ، هي التعب ، الشر . . . وهكذا . ( الواضح هنا أن الكونيين الأولين من أهل الصين كانوا من الرجال لا من النساء!). ويستطيع العقل الصيني أن يعبر عن جميع أشكال الثنائية في حدود « يانج » و « ين » ، لأن فكرة الأصل الحنسي لكل أشكال الحياة ، أي كون كل طفل بحتاج إلى أبوين، امتدت إلى الوجود كله . والأغرب من هذا أن الكونيات الحنسية صادفت منذ البداية تفسيراً رياضيًّا ، فليس الأمرأن السالب يعارض الموجب ( وهذا تمييز جوهري جرى فيما بعد تطبيقه في الهندسة فضلا عن الحساب)، ولكن « يانج » يمثل بخط منصل ، على حين تمثل « ين » بخط متقطع . وإذا أخذت هذه الخطوط ثلاثة ثلاثة ، تكونت عندك الأشكال الثمانية « باكوا » لا أكثر ولا أقل وينسب كشف هذا السر إلى فوهس المؤسس الأسطوري للثقافة الصينية وهو أول إمبراطور ، يقال إنه حكم من سنة ٢٩٥٣ إلى ٢٨٣٨ ق . م . وهذه النسبة دليل من القديم الغارق في القدم . وإذا أخذنا خطوط «يانج» و «ين» ستة ستة



شكل (١) فى الوسط رموز «يانج» (أبيض – مذكر) و «ين» (مظلم – مؤنث) ، وحولها الأشكال الثمانية .

تكونت لدينا أربعة وستون من الأشكال السداسية ، ولكل مها معنى محدد . وتستطيع هذه العملية أن تستمر – بل هي استمرت فعلا – ( وذلك عمل العقل الرياضي ) . ولكنا لن نشغل أنفسنا بهذا . ومن الطريف أن ندرك أن أولئك العارفين والمتصوفين من الصينيين الأولين كانوا يلعبون – دون أن يتنبهوا – بالتحليل التجميعي . ومن الحماقة أن نتوقع أنهم كانوا مدركين للإمكانيات الرياضية لتفكيرهم في تلك المرحلة المبكرة ، ولكن ميلهم الغريزي في ذلك الاتجاه أكده اختراعهم « المدة الستينية » ( دائرة الصين ) بضم الفروع الأرضية الاثني عشر ... اثنين اثنين ، مع الأضول السهاوية العشرة (١٧) ... وحيث إن ١٢ × ٥=٠١ ×٢ اثنين اثنين مع الأضول السهاوية العشرة (١٧) ... وحيث إن ١٢ × ٥=٠١ ×٢ أين ستين تركيباً مختلفاً يمكن استخراجها . وينسب هذا الكشف لإمبراطور أسطوري آخر اسمه « هوانج تي » حكم من ٢٦٩٨ إلى ٢٥٩٨ . وكان

| 1774・174・174・17日の丁及己庚辛壬癸甲乙丙丁及己庚辛壬癸 | いいがい 127714 四、177717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12717 12 | YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY | サマヤヤ アップアイマック 年末申酉庆女子丑賞卯 イオー 1000 大名 1000 本 1000 和 1000 本 | 11 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|

شكل (٣) فى الدائرة الستينية ، دائرة الصين ، تتشابه الرموز العشر فى أول كل عمود من الأعمدة ، وهي عشرة أصول سهارية . والفروع الأرضية الاثنا عشر مكتوبة فى الأعمدة الثانية من ١ إلى ١٢ ومن ١٣ إلى ٢٤ ، ومن ٢٩ إلى ٢٨ ، ومن ٩٩ إلى ٢٠ ، وكل مجموعة من رمزين تختلف عن كل مجموعة أخرى .

(Herbert A. Giles, «Chinese-English Dictionary" (Shanghai, ed. 2, 1912), vol. 1, p. 32.)

استخدامه أولا في الساعات والأيام فقط . أما استخدامه للسنوات فجاء متأخراً من أسرة ( هان ) ( أي حول عصر المسيح ) ولكننا معنيون هنا بالأفكار الرئيسية للدائرة الستينية لا بأنواع استخدامها (١٨) .

لم يشغل الصينى العادى نفسه بمثل هذه التأملات ، بل قبل «باكوا» و • تشيانسو » ، قبولا طبيعياً على أنها أوجه القمر ، أى المراحل القمرية ، ومع هذا كانت عادة المجموعات العددية متأصلة فى عقله . ومثل هذه الرغبة فى تجميع الأشياء مثنى وثلاث وهكذا موجودة فى كل عقل (وهي تصدر عن حاجة غريزية إلى النظام والتناسق — وكلاهما جوهرى للعلم وللفن) ، ما عدا أن الصينيين سمحوا لهذه الرغبة أن تتسع فى حرية أكثر من أى قوم آخرين . وهكذا أصبحت طائفة كبيرة من المجموعات معر وفة لديهم (معرفة الجهات الأربع عندنا مثلاً) ، فعندهم مجموعات تقوم على اثنين ، ثلاثة ، أربعة ، خمسة ، عندنا مثلاً ) ، فعندهم مجموعات تقوم على اثنين ، ثلاثة ، أربعة ، خمسة ، عندنا مثلاً ، شانية ، تسعة ، عشرة ، اثنى عشر ، ثلاثة عشر ، سبعة عشر ،

تمانية عشر ، أربعة وعشرين ، اثنين وثلاثين ، اثنين وسبعين ، ومائة . وأحصى وليم فزدريك مايرز ، (٢٠) ٣١٧ من هذه المجموعات . وأنا واثن أن قوائمه يمكن أن تمتد . وبديهي أن كثيراً من هذه المجموعات يرجع إلى زمن متأخر ، وسوف يضاف إليها في المستقبل ، ولكن الفكرة الأولية قديمة تكاد تبلغ قدم الثقافة الصينية .

اقتربنا هنا من الرياضيات ، ثم ابتعدنا عها . ولا بد أن حدث هذا كثيراً في الماضى ، وسوف يستمر حدوثه في أيامنا . وربما تنحرف فكرة علمية وكثيراً ما تنحرف ، ولا حيلة في هذا ، فهي مثل الآلة تستعمل في أغراض الحير ، وتستعمل في أغراض الشر .

نعود الآن من الحيال إلى الواقع فنقول إن تقدم الحساب جاء ــ أغلب الظن - من أن الناس لم يستطيعوا أن يقتصروا على المجموعات الصغيرة المألوفة من الأشياء ، بل اضطروا في مرحلة مبكرة جدًّا أن يحصوا الأشياء وأن يواجهوا منها أعداداً أكبر . خذ مثلا رئيس القبيلة الذي يريد أن يحصى موارده ، وهذا أمر طبيعي ، نيسأل نفسه : كم لديه من الرجال ممن يستطيع الاعتماد عليهم ؟ وكم لديه من الحيل والضأن والمعز ؛ وبعبارة أخرى أنه احتاج إلى إحصاء ، ومهما صغرت قبيلته فإن الإحصاء لا بد" أن يؤدي بسرعة إلى أعداد كبيرة ، لا يمكن أن تعد على أصابع شخص واحد . فكيف قام رئيس القبيلة بهذا الإحصاء ؟ وهنا يصف « والاس » وصفاً ممتعاً كيف قام « راجا لومبوك » بالإحصاء <sup>(٢١)</sup> ، مع أنه اقتصر على الجانب الدبلوماسي من القصة ، ووقف عند النقطة التي تبتدئ منها الصعوبات الرياضية ، وهذه الصعوبات الرياضية لا يمكن التهرب منها . ذلك أن الإحصاء الذي قام به «الراجا» أدى إلى جزم كثيرة من الإبر. فكيف عد الإبر ? الحواب أن التقسيم إلى مجموعات أساس العد ، وكل لفة تكشف عن وجود ما يسميه الرياضيون قاعدة عددية ، وهذه في الغالب لحملة (بين كثير من القبائل الأمريكية) ، وأحياناً عشرين (بين قبائل المايا) ،

ولكنها فى الغالب الأعم عشرة (٢٢) . وهذه القواعد أكثر شيوعاً من غيرها، فكل شخص بدائى يستعمل نفس الآلة الحاسبة – وهي أصابع يديه أو قدميه . فربما وقف عند بد أو قدم واحدة – وهنا تكون قاعدته خسة ، وربما يستخدم كلتا يديه أو قدميه ، فتكون القاعدة عشرة ، أو يستخدمها كلها فتكون قاعدته عشرين (٢٣) . على أن خير الأمور الوسط ! فالأقوام الذى كتب لنماذجهم الحضارية أن تتغلب على ما عداها، اتفقت اتفاقاً لاشعورياً على استخدام عشرة .

وبعد فكيف نعرف القواعد العددية للأقوام البدائيين ؟ الحواب أننا نستطيع أن نستنتجها في سهولة من لغتهم ، وقاعدتنا العشرية - كما هو واضح - ممثلة في كلماتنا العددية . بل الحقيقة أنه بسبب الكلمات نفسها تأتى القاعدة ، وتتكون تكويناً غريزياً . فالقاعدة تجعل من الممكن استخدام نفس الكلمات القليلة ، مع تغييرات طفيفة ، وبغير القاعدة يصبح من الضروري استخدام كلمات لاحصر لها (٢٤) .

ومما يدعو إلى العجب اتفاق الشعوب السابقة إلى الحضارة اتفاقاً تلقائيا على استعمال القاعدة العشرية ، ولكن ذلك ليس أعجب من التناسق اللفظى البديع في كل لغة . على أن هذه الظواهر تتجاوز حدود أفهامنا ، فكيف نستطيع أن نفسر هذا التطور التلقائي للاستعمالات المركبة المتناسقة ــ لا في مكان واحد ــ بل حيمًا عاش الناس ؟ الجواب أن كل لغة تكشف عن تناسق ليس كالرسم الهندسي في كماله ، بل تناسق غير كامل في كثير من نواحيه ، كتناسق الشجرة أو الجسم الجميل ، لأنه تناسق حي .

ثم كيف حسبت نتائج الإحصاء عند البدائيين ؟ لنفترض أن كل شيء تمثله أعواد صغيرة (٢٥) وأن القاعدة العددية عشرية ، وأن القائم بالإحصاء جعل كل عشرة أعواد في حزمة ، وأن عدد الأعواد عشرة أمثال عدد الحزم ، فإذا زأد عدد هذه الحزم عن ذلك ، فر بما يخطر للحاسب أن يعتبر كل حزمة كأنها عود واحد ، فبجعل حزماً جديدة كل واحدة منها تحوى عشر حزم ، وإذا فعل ذلك

وفى عقله شيء من الرياضيات فلن تكون هناك نهاية لما يقوم به من تكرار لحذه العملية كلما دعت الضرورة . ومعنى ذلك أنه إذا استطاع هذا الحساب أن يدرك العشرات ، فسوف يستطيع أن يدرك أيضاً المئات ، والآلاف ، وعشرات الآلاف وهكذا ، وأن يبتكر كلمات و رموزاً جديدة ، إذا كان واصلاً إلى هذه الموحلة من التطور . وأرجو أن يلحظ القارئ أن عدد الكامات - أو الرموز الحديدة التي تدعو إليها الحاجة بتناقص في سرعة ، بدليل أن زمناً طويلا انقضى قبل أن تمس الحاجة إلى كلمة « مليون » ، ونحن الآن في مستهل المرحاة التي نستعمل فيها كثيراً كلمة « بليون » (٢٦) .

أما مانسميه العمليات الأساسية ( الجمع والطرح والضرب والقسمة ) فكان ظهورها طبيعيًّا غير مقصود من واقع تعداد المجموعات وتقاسمها. ونشأت فكرة الطرح من حقيقة واقعة كذلك ، هي أنه حين تكون الأعداد أصغر قليلاً من أعداد عشرية فإنه يبدو أيسر أن ينظر إليها من أعلى عن أن ينظر إليها من أسفل . فقولك مثلاً : إن هذا أقل من ٢٠ باثنين أيسر من قولك ١٨ ، ومائة ناقصة واحداً أيسر من ٩٧٠ ، وعشرة آلاف تنقص ٣٠٠ أيسر من ٩٧٠ ،

افترضنا حتى الآن أن عمليات العد الأولى كانت تم بوساطة أعواد صغيرة أو أشياء أخرى كالحصى مثلا (واسمه باللاتينية calculi ومن هنا جاءت الكلمات وأم أشياء أخرى كالحصى مثلا (واسمه باللاتينية calculation ومكلا) . وربما تمت عمليات العد بوساطة عقد في خيوط، أو علامات محفورة في عصى طويلة . وفي هذه العمليات تظهر التضعيفات العددية من جديد بالضرورة ، فأى شخص في عقله شيء من التوافق العشرى – ولو بصورة لا شعورية – لا يلبث أن يتخذ علامة أطول للعشرة ، وأخرى أطول منها للمائة ، والأعداد المقاربة للعلامات الأطول تدرك – في طريقة أيسر – بالتراجع من تلك العلامات ، أي بالطرح .

ثم ظهرت فكرة التناسب rhythm والمثال pattern التي بعثتها ضرورة العد مرة أخرى في وضوح أكثر في استنباط الزخرفة . ذلك أن المقاييس التي

تطلبها بناء هيكل أو منزل يحتمل أن تكون منبع الإيحاء بأوائل الأفكار الملهمة الهندسية، ولكن حب الحمال ــ وهو فطرى في معظم الناس ــ هو على الأرجح مهد الهندسة ، فإن محاولة تزيين أشياء محتلفة أو تزيين الإنسان جسمه لابد أن استلزمت - لا بعضاً من المقاييس - بل سلسلة المقاييس كلها ، فضلا عن تركيبات نظيمة متكررة من عناصر زخرفية يوحى بها الحيال . الواقع أن أمنا الطبيعة هي خير معلم للفن ، فالنماذج التي لا نهاية لها ، والتي تبدو في الأشياء الطبيعية كالأشجار وَالأوراق ، والأزهار والطيور ، والحيات ، هي مصدر داثم للإلهام عند الأشخاص الذين يسري في قلوبهم حب الجمال ، وبعض الرسوم التي انحدرت إلينا من العصر الحجرى القديم كانت من عمل فنانين مطبوعين، وزخارف الفخار والنسيج التي نستطيع أن نبراها في المتاحف الأنثر بولوجية تكشف عن مستوى عجيب من التصور والحس" المردف . والصناع البدويون استطاعوا - لا أن يبتكروا نماذج ذات تعقيد كبير فحسب - بل أدخلوا عليها تغيرات فنية بارعة ، وأدركوا بفطرتههم قيمة التنويعات الصغيرة ،ومثل هذا الإنشاء الفني ينطوى على حلول أولية لكثير من المعضلات الهندسية .

ومن السهل في هذه المراحل البشرية الأولى أن تقاس مسافة ما بحيط، وأن تقسم مثلا بطى الحيط مرتين أو أكثر، لكن معضلة أصعب نشأت عندما حاول العلماء الأولون تقدير المسافات النسبية لنجوم برج معروف، أو تقدير المسافة التي يقطعها كوكب متحرك نحو نجم ثابت (أي متحرك بنظام مع النجوم الأخرى)، أو تقدير تغيرات المسافات بين القمر والأبراج التي يمر فيها . ولعلهم حاولوا أن يقيسوا هذه المسافات بخيط، ولكن لابد أن يكونوا لاحظوا لأولى وهلة أن الطول الذي يراد قياسه يتناقص حين يكون الحيط قريباً من العين . ثم خطر أخيراً لعقل في فحولة عقل « نيوتن » فيا قبل التاريخ أن المسافات الفلكية ليست خطية مستقيمة ، بل ذات زوايا، والواقع أن فكرة الزاوية اختراع هندسي وفلكي بالغ الأهمية .

ومع هذا لم يكف هذا القياس الأبعاد، فإن الأبعاد احتاجت إلى تعبير عنها وهذا التعبير استلزم اختيار وحدات. ولم يكن اختيار هذه الوحدات كافباً، إذ استلزم بدوره أن نحتفظ بها ، ولعل الاحتفاظ بوحدات ثابتة هو أحد الخطوات المبكرة في التنظيم العلمي ، وهذا كله بالطبع لا شعوري كغيره من الخطوات البشرية الأولى . ويبدو أن كل أمة -- تقريباً -- اتفقت على اختيار وحدات من جسم الإنسان المكتمل النمو (الدراع (٢٨) ، والقدم ، والشبر . . . الحن أدرك أسلافنا الأولون -- بالطبيعة -- كما ندرك نحن -- ضرورة وحدات كثيرة ، بعضها صغير المسافات الصغيرة ، وبعضها كبير للمسافات الكبيرة ، وهكذا ، ولكنهم لم يحاولوا تثبيت النسب بين الوحدات ، وذلك شيء لا ينبغي أن نلومهم عليه ، بل علينا أن نتذكر -- في تواضع -- أن بعض الأقوام الضاربين في الحضارة في عصرنا هذا لم يدركوا الحاجة إلى هذا التثبيت بعد .

# علم الفلك فيما قبل التاريخ:

تكلمنا فيما سلف عن النجوم، ومن المستحيل على أى عقل مفكر أن يلاحظ تلك النجوم ليلة بعد ليلة دون أن يسأل نفسه عددا من الأسئلة ذات طابع علمى في أساسها . ولم يكن باستطاعة الأقوام الأولين – ولا سيا الذين أغراهم جوهم الحار بقضاء الليالى خارج بيونهم – أن يلحظوا طول السنة تغير مواضع الشروق والغروب ، وأوجه القمر ، وحركة القمر النظامية إلى الشهال (٢٩) بين النجوم (على أطوال محتلفة من الارتفاع ، ولكن بنفس السرعة تقريباً ) ، وظهور بعض الأبراج واختفائها الموسمى ، وحركات كوكب (٣٠) الصباح وكوكب المساء وكواكب أخرى . بعبارة أخرى كان الأقوام الأولون متنبين – فى صور شى – لسير الزمن ، ولابد أنهم أدركوا دوام تكرار النهار والليل ، وأوجه القمر ، والمواسم الحوية ، والسنين ، فصنعوا لأنفسهم تقاويم تنبأوا فيها بتلك ، الظواهر فى ضوء التجربة الماضية ، وهى تقاويم أساسها الظواهر الحوية ، من الدائرة القمرية ،

أو الدائرة الشمسية ، أو كثير من تلك الظواهر مجتمعة . ثم دخل التحسين على هذه التقاويم تدريجاً ، من طريق التكرار والتحسين فى المشاهدات الأساسية التي جاءت منها هذه التقاويم .

ولا حاجة بنا إلى الاستمرار فى تعداد الأمثلة . إذ المؤكد أن بعض الناس على الأقل – ممن استقام لهم جو صاف أو موقع مناسب أو حظ أوفر من الذكاء – جمعوا قدراً كبيراً من المعرفة قبل اختراع الكتابة . والواقع أن معارف ما قبل التاريخ بلغت من السعة والتنوع فى بعض أجزاء الكرة الأرضية مرتبة يتطلب إحصاؤها فى فهرس شامل حيزاً كبيراً على فرض إمكان هذا الإحصاء .

## العلوم البحتة :

ربما يعترض بعض القراء بأنه مهما كان من معرفة في المراحل البشرية الأولى فإن هذه المعرفة لم تعد أن تكون ذات صفة عملية قائمة على التجريب في صور مبدئية غير ناضيجة لا تستحق معها اسم علم . ولكن لماذا لا نسميها علماً اصحيح أنها علم ضئيل غير كامل ، ولكنه قابل للكمال ، ولا ريب أن العلم في العصر الحاضر أعمق وأغنى ، ولكنه ينطبق عليه ما نصف به علوم المراحل البشرية الأولى ، أى أنه كذلك غير كامل وقابل للكمال . ثم إننا نستطيع أن نقول إن علماً بحتاً لم يوجد ، وأن نسأل لماذا لم يكن ؟ ثم إلى أى حد ينبغي أن يصل العلم ليسمَى بحتاً ؟ إذا كان المقصود هو العلم من أجل العلم ، أي المعرفة التي تتم للااتها ، دون تفكير في منفعة عاجلة فمن الحق أن نقول إن الفلكيين الأولين كانوا ــ أو يستطيعون أن يكونوا ــ مثل الفلكيين في العصر الحاضر . ومن الجائز أن نشأت عندهم خيالات من علم التنجيم ، ولكن من الحائز أيضاً أن ذلك لم يكن ، لأنه يتضمن مستوى من التعمق الذي لم يصل إليه أولئك الفلكيون ، ولأن الباعث الأكبر لهم على النظر في الحركة الغريبة لبعض الكواكب والنجوم لم يزد عن رغبة في الاستطلاع .

والرغبة في الاستطلاع من أعمق الحصائص البشرية ، بل ربما هي أقدم من الحنس البشرى نفسه ، وهي على أية حال الباعث الأول إلى المعرفة العلمية منا القديم كما هي حيى العصر الحاضر. وإذا قيل إن الحاجة أم الاختراع والتقدم الصناعي، فإن الرغبة في الاستطلاع أم العلم. وربما لم تختلف بواعث رجال العلم البدائيين (مع الفارق بيهم وبين الفنيين والدينيين البدائيين ) اختلافاً كثيراً عن بواعث علمائنا المعاصرين ، مع التسليم بالاختلاف الواسع من رجل إلى آخر ، بواعث علمائنا المعاصرين ، مع التسليم بالاختلاف الواسع من رجل إلى آخر ، ومن زمن إلى زمن ، وهو اختلاف شامل في الماضي كالحاضر جميع مستويات الرجال من الإنكار الذاتي التأم ، والاستطلاع الحرىء ، والخاطرة ، وهكذا إلى الطموح الشخصي ، والزهو الزائف والنفخة الكاذبة والحسد .

ولولا ما كان لبعض الإنكار الذاتى والحرأة ، وما كان يسميه أعداؤه المتأخرون طيشاً وعدم تقوى ، لولا ما لذلك كله من فضل الإلهام والتوجيه منذ البداية لكان تقدم العلم أبطأ كثيراً عماكان . ونستطيع أن نستنتج مقدار المعرفة التى وصل إليها بعض الأقوام البدائيين من بقايا أنثر بولوجية ، ومما تنبئ به أقدم المدنيات ، حتى إذا ظهر الإنسان على مسرح ألفيناه حاذقاً لكثير من الفنون، حبيراً بكثير من الحرف ، ملماً كذلك بكثير من المعارف والحيل .

وربما كان العالم من أجل العلم في الماضي كالحاضر ، كما هو الشأن في الفنان من أجل الفن - رجلا غريباً منطوياً على نفسه ، بل الراجع أن جيرانه من العمليين ضحكوا من شرود عقله . ولم يكن هوبالطبع أكثر شروداً عقليباً منهم ، لكن عقولهم هم تركزت نحو مصالح مختلفة عن أهدافه ، فهو - مستغرقاً في تأملاته وبواعثه - أقل ظهوراً للهيان ، وحياته غموض وألغاز . وربما تطلع هذا العالم بعض الأحيان إلى شيء من الثناء والتقدير ، وربما كشف لنفسه أن مثل هذا الغالم بعن المناء لا غناء فيه ، وأن الحير له ألا يطمع فيه . وإذا كان هذا العالم البدائي ذا أنانية وغيرة ، فربما أملت عليه بدائيته أن يحتفظ لنفسه وأسرته بما يتأتى له من فكرة جديدة في صنع شص أحسن ، أو فأس أكثر نفعاً ، أو مواد

أصلح لصنع هذا أو ذاك . وفي معظم الحالات يكونهذا العالم أو المخترع ميالاً" إلى الصمت ، ولذا كان نمو العلم دائماً مشوباً بعوامل سيكولوجية واجتماعية .

ولذا لم يكن تطور الاختراع البدائي مكتوباً سربتًا فحسب ، بل بالضرورة مخالفاً للعادات والتقاليد المألوفة جانحاً إلى هدمها . ذلك أن كل اختراع ، مهما وضح من نفعه فها بعد ، ( ولا يمكن أن يتضح نفعه قبل استعماله ) يؤدى إلى اضطراب ، وبقدر مَا فيه من قيمة باطنة بقدر ما ينجم عنه من اضطراب . وفي عصور ما قبل التاريخ – كما في عصرنا الحاضر – كانت مصالح مقررة ثابتة ذات سلطان ، وإن لم تتصف بالأوصاف الحاضرة كلها ، ولعلها كانت أقل جلبة منها . بعبارة أخرى كان في الماضي كالحاضر جمود قوى عائق عن التقدم، بسبب العادة والرضا بالكائن الموجود ، مع الحدر والازدراء من كل جديد أو غريب . غير أن هذا الحمود لم يكن عقبة بل ضرورة – مثله مثل « طارة » الاتزان في الآلات المتحركة أو أداة وقف الحركة (الفرملة) – مهمتها الترصين والتبرير في غزو الإنسان للمجهول. والواقع أن مقاومة الإنسان للآلات الحديدة والأفكار المستحدثة أدى إلى مصلحة ومنفعة ، لأن الأشياء الحديدة يجب أن تخبر خبراً تاما قبل اتخاذها للاستعمال. وكل أداة اتخذها الإنسان للاستعمال كانت ثمرة لخطوات طويلة من المحاولة والخطأ ، ونتيجة لحدل طويل بين المخترعين ، أي بين المجددين والمصلحين من ناحية ، والمحافظين من ناحية أخرى ، وطبيعي أن تكون الطائفة الثانية أكثر عدداً ، على حين تكون الطائفة الأولى أكثر حماسة وأقوى دفعاً .

#### الانتشار والتلاقي :

يبدو أن بعض الأنر بولوجيين (أصحاب فكرة الانتشار) يعتقد أن كل اختراع من الاختراعات البشرية اهتدى إليه الإنسان في مكان واحد فقط ، وأن ذلك كان كافياً لانتشار هذا الاختراع أو ذاك في كل مكان ، ما دام الاختراع ذاته جديراً بالانتشار . ولذا يحملنا كل من «سير جرافتون اليوت سميث »

( ۱۸۷۱ – ۱۹۳۷ ) و « وليم جيمس برى » – تطبيقاً لهذه النظرية – على أن نعتقد أن مصر مهد الحضارة . غير أن مثل هذا التعميم الحرىء ليس قابلا للبرهان ، وتاريخ المعلم يميل إلى نقضه . ذلك أن كشوفاً علمية متعاصرة ، أى كشوفاً متطابقة أو متشابهة وصل إليها باحثون مختلفون ، في أماكن مختلفة في وقت واحد تقريباً ليست نادرة في عصورنا الحديثة ، ولم يستعص علينا بحث أحوال كل منها والتفسير العام يرجعها إلى ماض مشترك من المعضلات أو الأدوات، وإلى محلولة المحترعين في مختلف الأماكن أن يحلوا نفس المعضلات ، مع استمداد معلوماتهم من قفين المصادر ، وإلحامهم من نفس الضرورات ، وعدًا التوافق (أو شبه التوافق) الزمني لاقتصاراتهم برجع إلى التوافق بينهم في الحاجات ، أي إن الفكرة « كانت في الجواء» كما فقول . ثم إن كل معضلة تخلق بعد حلها معضلات جديدة ، وكل إختراع تترتب عليه سلسلة منطقية من اختراعات أخرى. فلم لا نقول إن ذلك هو التقان في عصور ما قبل التاريخ ؟ وكل ما هنالك من فارق بين الماضي البعيد والخاضر القريب في هذه الناحية هو أنه نظراً لبطء كل شيء في الماضي بالقياس إلى الحاضر يجرى حساب التوافق الزمني في قرون بدلا من حسابه في سنين ڤو أشهر كما يحدث الآن .

وأظهر مثال من التلاقى (الذي يعارض التقليد) هو الاختراع المستقل النظام المعشرى في العدد ، في أجواء مترامية من العالم ، وقبول ذلك النظام قبولا يكاد يكون إجماعينا — (ولو أنه لا شعورى) — بين الأمم التي صارت حضاراتها هي الغالبة . هذه إحدى معجزات فجر العلم ، ولعل التوضيح التحايلي الذي ذكرناه الفائد . هذه إحدى معجزات فجر العلم ، ولعل التوضيح التحايلي الذي ذكرناه الفائد . هذه إحدى معجزات فحر العلم ، ولعل التوضيح التحايلي الذي ذكرناه الفائد عن الكمال ، ومع هذا فلم أجمع الناس على قبول عشرة بدلا من خسة أو عشرين ؟

ونظرية التطور بالتلاقى ، أو نظرية التلاقى (كما يسميها الأنثر بولوجيون) ، لا تنكر تكرار وقوع اقتباس وتقليد بين قوم وآخرين ، ولكنها تزعم أن ألوان التشابه بين الحضارات المختلفة لا يلزم أن تكون نتيجة للتقليد ، بل تكون غالباً تاديخ الم

نتيجة لاختراعات مستقلة . وحين يقتبس قوم من قوم آخرين بعض خاصة حضارية : كأداة ، أو كلمة ، أو فكرة ، فإن هذا التقليد يكون أغلب الأحيان فاعلاً لا قابلاً ، بل إن الأداة أو النكلمة أو الفكرة يجب أن تكون جديرة بالقبول عند المقتبسين الجدد ، وإذا لم تكن مهيأة للقبول العاجل وجب أن توضع فى صورة مهيئة للقبول ، بل يجب أن يحدث لها القبول بعد ذلك كله ، وهذا يستلزم جهاداً طويلا مضنياً كالجهاد الذى تطلبه قبول الاختراع الأصلى . والواقع أن الخاصة الحضارية لا تصبح خاصة للقرم الجدد إلا بعد أن يستقيم فهمها جيداً (أو يساء) ، وإلا بعد أن تروق فى أعينهم وتهضمها عقولم . تم فهمها جيداً (أو يساء) ، وإلا بعد أن تروق فى أعينهم وتهضمها عقولم . تم وامتصاص بيولوجي ، وخلق من جديد. ومثال ذلك أن استعمال الناس للآلات أو الأسلحة المعدنية بدلا من الحجرية ، أدى بهم إلى نبذ تصوراتهم القديمة ، وصاروا كما نقول «على وعى بالمعادن» . غير أن ذلك لم يحدث فى يوم ولا فى وصاروا كما نقول «على وعى بالمعادن» . غير أن ذلك لم يحدث فى يوم ولا فى سنة ، بل — إن شئت فقل نولا فى قرن .

ولو أننا سلمنا بأن الجنس البشرى ظهر في مكان واحد ، فإن آلافاً من السنين انقضت بين ظهوره وفجر الحضارة، وأن فرصاً لا خصر لها تأدت ببني الإنسان أن ينتشروا في جهات كثيرة بتطويح القدر والأحوال . وبالرغم من التغيرات الناشئة عن اختلاف البيئات الجوية والجغرافية فإن المعضلات التي ولجه بنو الإنسان حلها هي في أساسها واحدة . فهل نستغرب مع هذا أن يصلوا في جهات مختلفة إلى حلول متطابقة أو متشابهة ؟ أليس بنو الإنسان في الواقع جنساً واحداً ؟ إنهم ربما وصل بعضهم أحياناً إلى الحل دون معونة من بعض جنساً واحداً ؟ إنهم ربما وصل بعضهم أحياناً إلى الحل دون معونة من بعض أخرين ، وربما وصل الحل – أحياناً أخرى – إلى آذانهم أو عيونهم فقبلوه أو سرقوه أو أعادوا اختراعه . ونستطيع أن نفسر اقتباس الحضاري بتفسيرات أو سرقوه أو أعادوا اختراعه . ونستطيع أن نفسر اقتباس الحضاري بتفسيرات متنوعة ، وربما اختاف مقداره من شيء تام إلى ما يقرب من العدم ، ومن تقليد أعمى إلى الاكتفاء بأقل إشارة .

وكل مكان كان له عبقريوه وأغبياؤه وجمهرته الكبيرة من أوساط البشر. واختلاف الأوساط من مكان إلى آخر – لا لأسباب وراثية فحسب ، بل لأن الأحوال الحوية والجغرافية (ويدخل فيها ما يوجد من النبات والحيوان) أكثر ملاءمة في بعض الأماكن مها في الأخرى . وظهرت منذ البداية مستويات مختلفة من الرجال والنساء وأنواع مختلفة من الفرص . فالأقوام الذين استقروا على شاطئ بحيرة أو بحر تكونت لهم فرص تختلف عن فرص البعيدين من أبناء عمومتهم الذين سكنوا مغارات جبلية أو واحات صحراوية وخلةت كل منحة من الطبيعة حاجات مخصصة ، واختبى بعض هذه الحاجات بمرور الزمن ، وفي هذا الطبيعة حاجات مخصصة ، واختبى بعض هذه الحاجات بمرور الزمن ، وفي هذا أقسير لبعض الفنون البشرية المفقودة ، إذ الواقع أن الإنسان البدائي استطاع صنع أشياء لا نقدر نحن اليوم على صنعها ، واستطاع أن يحيا وسط أخطار لا نستطيع الآن مواجهتها .

وكما تفوق بعص أناس على بعض آخرين من قومهم . كذلك تفوق بعض أقوام على بعض أقوام أخرى ، واستطاع بعض أولئك وهؤلاء أن يبرعوا فى أعمال لم يصل الآخرون إلى التفكير فيها ، وبذلك سلمعدوا الجنس البشرى على أن يخطو خطوة إلى الأمام . ولعل الحطوة التالية كانت من عمل أناس أو قوم آخرين فى زمن آخر وفى مكان آخر . هكذا كان الشأن وهكذا يظل . ولا يستطيع الباحث فى تطور الإنسان أن يفر من الشعور بأن الجنس البشرى يعمل فى مناوبة ، فى تطور الإنسان أن يفر من الشعور بأن الجنس البشرى يعمل فى مناوبة ، فليس ثمة شعب مختار ، أو جماعة ممتازة امتيازاً مطلقاً ، ولكن فى كل عمل وفى كل زمن يتفوق بعض شعوب ، أو بعض أقوام على غيرهم .

ثم إن فجر العلم لم يطلع فى كل مكان بنفس الجمال ونفس الرجاء ، ولعل أقواماً بكروا فى النصح قبل الأوان ، كما يبكر بعض الأطفال – فابتدأوا قبل غيرهم ، ولكنهم لم يسيروا بعيداً فى الطريق . وسنعنى فى الفصول التالية بالأقوام القدماء الذين كان فجرهم الحضارى مقدمة للأعمال العظيمة التى تحت فى الألفين الثالث والثانى قبل ميلاد المسيح (٣١) .

#### تعليقات

- ( ١ ) يدل على ذلك قبائل « الإنكا » في « بيرو» فإن مدنيتهم كانت معقدة ومتقدمة وكانت له لغة متقنة ولكن لم يكن لهم نظام كتابة ، (21-1923) (Isis. 6, 219)
- (٢) يقول «وليم هرى هدسون »: «إنه لمن المحزن أن كل حيواننا المستأنس انحدر إلينا من الأزمنة القديمة ،التي اعتدنا أن نعتبرها مظلمة أو بربرية ، على حين أن مدنيتنا الحديثة التي نسميها مدنية إنسانية تسير في اتجاه الإبادة الخالصة لحياة الحيوان ، وأننا لا نعمل على إنقاذ أي نوع من الحيوان من مظاهر الافتراس الذي يتزايد تزايداً مطرداً في كل أنحاء الكرة الأضية » (The Naturalist الحيوان من مظاهر الافتراس الذي يتزايد تزايداً مطرداً في كل أنحاء الكرة الأضية » (La Plata. (London. Chapman & Hall, 1892, p. 233).

والحيوان الذي استؤنس في الأزمنة التاريخية هو النعام . .(1928) و1818 وذلك مجهود بانس لم يبعث عليه إلا رغبة بعض النساء ورجال الحرب في ريش النعام لتحلية قبعاتهم .

- (٣) ظلت المجلاتغيرمعروفة في الأمريكتين في الأزمنة القديمة . انظر مجلة (1927 ; Isis. 9,139)
- ( ) اخترع الصينيون أدق نوع من النسج وهو نسج الحرير في أزمنة متطاولة في القدم . تأمل أيها القارئ ما تضمنه ذلك الاختراع من استثناس حشرة دودة القز ، وتربيبها ، واستنبات التوت الأبيض ، وكل ما يدخل في استخراج الحرير . والصينيون ينسبون أول فكرة في هذه الصناعة إلى هميي لنج شيه زوجة الإمبراطور هيوانج تي الأسطوري الأصغر الذي حكم في هيوباه على ما يقال من ٢٦٩٨ إلى ٢٩٥٨ قبل أليلاد . ونضيف هنا أن الماذج الأولى التي وصلتنا من الحرير يرجع تاريخها إلى أسرة هان فقط .
- ره) تسمى هذه الآلة غالباً « برازيلية » ، ولكنها تستعمل كذلك في أرجاء أخرى من Albert Metraux : "La civilisation جنوب أمريكا غير البرازيل . انظر خريطة توزيعها في materielle des tribus Tupi-Guarani" (Paris 1928). (Isis 13, 246 (1929-30), (p. 114 Victor W. von Hagen, "The bitter colssava caters" Natural History

lictor W. von Hagen, "The bitter colssava eaters" Natural History انظر ذاك (New York, March 1949),

- وفيه صور توضيحية كثيرة .
- العصر الحجرى المتأخر . (٢) مضارة Yang Shao سميت بذلك على اسم « يانج شاوتسون » في « هونان » في J. Gunnar Anderson, "Children of the Yellow Earth", : العصر الحجرى المتأخر . انظر : (London : Kegan Paul, 1934), pp. 221, 330 (Isis 23, 274 (1935).
- (۷) عرض هذا الرأى في محاضرة ألقيت في المؤتمر الدولي الثاني لعلوم ما قبل التاريخ والعصور Ultima Thule عرض هذا الرأى في محاضرة ألقيت في المؤتمر الدولي الثانيخية الأولى أسلوسنة ١٩٣٦ ، ١٩٤٢) ، وأشار إليه « فلهجلمور ستفانسون في كتابه ١٩٤٢ ) . ( إلجع المؤتم ، ٣٧٩ ، ٣٤ ، ١٩٤٢ ) . وأيويورك . ما كلان ١٩٤١ ) ص ٣١ ( راجع المغانية ، ٣٧٩ ، ٣٤ ، ١٩٤٢ ) . انظر : « J.M. de Navarro : Prehist. Routes between N. Europe and Italy ) انظر :

Defined by the Amber Trade.

في (1925) Geographical J. 66, 481-507 حيث توجد خرائط خاصة بعصور البرونز

E. Wyndham: عكن تكوين فكرة عن المراحل الأولى من تعدين الحديد من كتاب Hulme "Prehistoric and primitive iron smelting" Trans. New-comen Soc. 18, 181-192 (1937-38).

Metallurgy in Antiquity (Leiden: Brill, 1950).: وأحسن كتاب في مراحل التعدين الأولى هو "Egyptological Researches. Results: مولر» في كتابه (١٠) of a journey in 1904" (Washington: Carnegie Institution, 1906), p. 61 pl. 106 of a monument (fig. 10). (c. 2625-2475) في وصف مقابر سقارة من الأسرة السادسة ومع أن جان كابار، لم يوافق على هذا التفسير موافقة مطلقة في كتابه:

"Une rue de tombeaux a Saggarah" 2 vols. Brussels, 1907, vol. 1, p. 51; vol. 2, pl. lxvi.

فالسكاكين الحجرية مذكورة فى سفر الحروج ٤: ٢٥ وفى سفر يوشع ٥: ٢ ، مع ملاحظة أن ترجمة هاربوت زوريم فى النسخة المعتمدة من الكتاب المقدس بعبارة «سكاكين حادة» ليست صحيحة والصحيح : « سكاكين صوان » .

(١١) أوجست إدوارد مارييت ( ١٨٢١ – ١٨٨١ ) ، وهو العالم الفرنسي في الآثار المصر ية القديمة .

(١٢) قرصة مثقوبة من الحجر أو الفخار مثبتة في المغزّل لتؤثر بثقلها في انتظام الدوران . (١٣) معظم عملية الكشف والاختيار مصادره لا شعوري (كمملية خلق اللغة) لا شُعورية ، وهو لذلك كثير النموض . والملحوظات التالية المأخرذة من كتاب .135 , P. 135 , المحصوطات التالية المأخرذة من كتاب .135 , P. 135 من المحصوطات التالية المأخرذة من كتاب .135 , P. 135 من المحصوطات التالية المأخرذة من كتاب .135 من المحصوطات التالية المأخرذة من كتاب .135 من المحصوطات التالية المأخرذة من كتاب .135 من المحصوطات التالية المأخرة من كتاب .135 من المحصوطات التالية المأخرة من كتاب .135 من المحصوطات التالية المخروبة من كتاب .135 من المحصوطات التالية المأخرة من كتاب .135 من المحصوطات التالية المؤرث المحصوطات التالية المؤرث المحصوطات التالية المخروبة المحصوطات التالية المؤرث المخروبة المؤرث المحصوطات التالية المؤرث المحصوطات المحصوطات التالية المؤرث المؤرث المحصوطات المحصوطات التالية المؤرث المحصوطات المؤرث المحصوطات المحصوطات التالية المؤرث المحصوطات المحصوطات المحصوطات المحصوطات المحصوطات المحصوطات المحصوطات المحصوطات المحصوط المحصوطات المحصوط المحصوطات المحصوطات

" يقص الدكتور كرت رشر الأستاذ بكلية الطب بجامعة جونز هو بكنز – وسوف أشير فيها يل الله تجار به البارعة في الفيران – قصة طفل عمره ثلاث سنوات ونصف سنة ، أدخل المستشفي لعلانج تدرن الغدة الكلية – وهو مرض قاتل . وكان من عادة هذا الطفل أن يأكل مل اليد من ملح الطمام ، "أشأنه في ذلك شأن طفل يحب السكر أو المربى . فلما أدخل المستشفى منع من أكل الملح ، وأعطى وجبات طعام المستشفى ولكنه لسوء الحظ لم يلبث أن مات . ويبدو الآن أن هذا الطفل كشف لنفسه ما قضى العلماء التجريبيون سنوات طويلة في كشفه ، وهو أن المرضى بخلل في تلك الغدد يفيدون كثيراً من إضافة مقادير كبيرة من الملح إلى طعامهم .

ودلت الفيران البيضاء التى أجرى عليها الدكتور رشر تجاربه على أنها من طبقة الموهوبين من رجال العلوم ، إذ برهن الدكتور أنها حين تأكل طعاماً ثابتاً من خليط « الكاربوهيدريت » ، و« البروتين » ، والشحم ، مع شى، من المعدنيات والفيتامينات ، تسير سيراً مطرداً في نموها وازدياد و زنها ، ولكنها حين تأكل هذه المواد غير محلوطة فإنها تختار ما تحتاج إليه لسير نموها وتطورها المعتاد ، وأعجب من ذلك أن الفأر الطبيعي يستهلك من الملح مقداراً ضئيلا نسبياً ، على حين أن الفأر الذي أزيلت غده التي فوق الكلي بعملية جراحية ، يزيد لنفسه في سرعة ما يأخذه من الملح إلى القدر الذي يكني لاستمرار حياته . فإذا أجريت نفس هذه العملية على فيران أخرى ووضعت في أقفاصها ماتت هذه الفيران إذا لم يسمح لها إلا بالقدر المعتاد من الملح في طعامها . أما الفيران التي تزال غددها

الحجاورة للدرقية ( باراثير و يد ) فإنها تأكل كفايتها من الكالسيوم لتبق على حيائها وعلى سلامتها من مرض « التتانوس » ( التشنج والرعدة ) . ولو أن الفيران استطاعت أن ترجع إلى المؤلفات الطبية لمرجدت أن الكالسيوم يعطى صغار الأطفال المصابين بمرض « التتانوس » كما يعطى الكبار الذين أزيلت غدهم المجاورة الدرقية بسبب تضخم غدة المنق (جويتر) والفيران التي تطعم خلاصة المددقية ( ثير و يد ) تنمو عندها شهية غير عادية لمحلول مخفف من اليود ، وهو الدواء المحرب المرضى بالنشاط الزائد في الندد الدرقية » .

(١٤) توجد مؤلفات كثيرة في هذا الموضوع : ومنها : ``

la medeine chez les peuples primitifs (Paris : Librairie Maloine 1936)

Henry E. Sigerist : "History of medicine" (New York Oxford Univ. Press, خكاف vol. 1 (Isis 42, 278-281 (1951)).

وعندما كتبت هذا الفصل لم يكن كتاب « سجرست » قد ظهر .

Franz M. Feldhaus "Die Technik" (Leipzig, 1914), p. 115. انظر (۱۵)

(١٢) لعل كثيراً من وسائل إسكار هذا المريض أو تخديره ،كان مستخدماً ، فإن هذه الوسائل استخدمت منذ أقدم العصور في أجزاء كثيرة من العالم .

(١٧) يتألف الاسم الصيني للدائرة الستينية « تشياتسو» من اسم الأصل الأول « تشيا » واسم الفرع الأول « تسو » . وأسماء الفروع الاثني عشر هي أسماء حيوانات ( كما هو الشأن في تلك البروج ) فالاسم « تسو » معناد « فأر » .

(۱۸) من الطریف أن نقارن التقویم الصبی بتقویم « المایا» فکل مهمها مستقل عن الآخر وکانمها اخترعا فی کواکب مختلفة. إذ خلط «المایا» سنة مدنیة (هاب) من ۳۹۰ یوماً بسنة مقدمة (تسولکن) من ۲۹۰ یوماً . وترتب علی هذا وجود سنة عظیمة ، أو سنة محزومة (زیوهمولبللی) کا یسمویها من ۱۸۹۸ یوماً ( = ۲۰ هاب = ۷۳ تسولکن ) . انظر تفصیلات ذلك فی :

Silvanus Griswold Morley "The Ancient Maya" (Stanford Univ. Press, 1946) pp. 265. 274 (Isis 37, 245, (1947); 39, 241 (1948)).

(١٩) انظر القائمة التلخيصية للخماسيات في : . (1934-35) (1sis 22, 270 (1934-35) ).

W.F. Mayers, "Chinese Reader's Manual", (Shanghai, 1874). : انظر (۲۰)

Alfred Russel Wallace. "The Malay archipelago" : انظر تفصيل ذلك في (٢١) انظر تفصيل ذلك في الدين (٢١) (Lonodon, 1869). chap. 12.

وتقع جزيرة « لومبوك » بين جزيرة جاوة وأستراليا ، وشاطئها الغربي يواجه جزيرة « بالى » . ( ۲۲ ) توجد تواعد أخرى في Levi Leonard Conant "The Number Concept" (New York, 1896).

وفى القواعد العشرية ارجع إلى :

G. Sarton "Decimal systems early and late", Osiris 9, 581-601 (1950).

وفي الاقطار الحارة ، حيث يبتى الناس حفاة الأقدام ، وفي

كثير من اللغات - فى اليونانية واللاتينية والعربية مثلا - تستعمل ننس الكلمات الأطراف اليدين والقدمين ، وإذا أريد التمييز قبل أصابع القدمين .

(۲٤) تأمل مثلا أن اللغة الإنجليزية احتاجت إلى تسع عشرة كلمة لكى تعد إلى مائة (واحد، اثنين إلى عشرة ، عشرين ، ثلاثين إلى تسمين ، مائة ) ، ولكن يجب أن نتذكر تغييرات يسيرة في العشرة الثانية : (أحد عشر للتعبير عن واحد وعشرة ، واثنا عشر ، وثلاثة عشر . . وتسمة عشر ) ، ولكى نعد إلى ٩٩,٩٩٩ نحتاج إلى كلمة واحدة فقط ، هي ألف .

(٢٥) تستطيع أن ترى في المتحف الأهلى بمدينة واشنطون عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية خس حزم من القصب تدل على إحصاء قام به هنود « كومانشه » ( الذين كان مقرهم الجزء الغرب من ولاية ويومنج ، ثم انتشر وا بين كانساس والمكسيك الشهالية ) . وتشير هذه الحزم إلى عدد النساء في القرية ، وعدد الشباب الذكور ، وعدد المحاربين ، وعدد الأطفال ، وعدد المساكن على التعاقب ، وقام بجمع هذه الحزم إدوارد بالمر حوال سنة ، ١٨٨ ، ، ١٨٨ ( العدام إدوارد بالمر حوال سنة ، ١٨٨ ) ( Washington, D.C. 20 June 1944)

(٢٦) لم يوجد اتفاق على معنى هذه الكلمة ، فعند الإنجليز ، وهم فى هذا أكثر منطقية منا نحن الأمريكان – تعتبر ١٢/١٠ ، وعندنا ٩/١٠ .

undecentum, duodeviginti (التي خلقها الاستمال العام) undecentum, duodeviginti في اللاتينية triaconsion apodeonta myria في اليونانية . إنها تعنى ١٨، ١٩، ١، ١، ١، ١٠٥ (cubitum) جزء من الكلمة اللاتينية (cubitum) ومعناها الحرفي المرفق ، وهي تعني

في اللاتينية كذلك مسافة ما بين المرفق إلى مهاية الإصبع الوسطى .

(٢٩) في نصف الكرة الشمالي .

الكوكب (٣٠) ربما عرف الإنسان الكوكب Lucifer وهو Heosphoros أو Phosphoros وكذلك الكوكب ينطبق على الكوكب المحافظة (٣٠) أي المتابعة المحافظة المعرض الأولى (أي أن المناطق شبه الاستوائية حيث بدأت الحضارة الأعلى) أمكن ملاحظة زوج من الكواكب وهما كوكب الصباح (Apollon) apollo) وكوكب المساء Mercurius أي (Hermes) وكلاهما ينطبق على عطارد.

التى تتطلبها هذه المناقشة يشغل حيزاً كبيراً . و يجد القارئ بياناً فائقاً فى هذه المسائل الجدلية فى المراجع التى تتطلبها هذه المناقشة يشغل حيزاً كبيراً . و يجد القارئ بياناً فائقاً فى هذه المسائل الجدلية فى المراجع Bronislaw Malinowski : "Magic, Science and Religion": : التالية : Joseph Needham : Science, Religion and Reality (New York, 1928) pp. 19-84. (Isis 36, 50 (1946), with bibliography.

M.R. Ashley Montagu: "Bronislaw Malinowski, 1884-1942". (Isis 34, 146-150 (1942).

# الفصل الشاني

#### مصر

تجمعت المعالم الحضارية الكبرى فى وديان الأنهار العظمى التي تقع فى المناطق شبه الاستواثية الممتدة شمالى خط الاستواء . ومن الواضح أن حضارة متعددة الظواهر لا تستطيع أن تنمو إلا في إقليم يستطيع فيه جماعة من الناس أن يعيشوا معاً في سلام نسبي مع توافر سبل الراحة ، فيقسمون فيما بيهم أعمالهم الكثيرة و يجنون ثمارها ويشجع بعضهم بعضاً . وهذه الأنهار العظمى هي النيل والفرات والدجلة والسند والكنج والهوانج هو واليانجتسي ، وربما كذلك نهرا ميتام وميكنج (١) وكلها ذات أطوال عظيمة (أقصرها بهر مينام وطوله ٥٥٠ ميلا وأطولها بهر النيل واليانجتسي وهما على التوالى ٣٤٧٣ ، ٣٢٠٠ ميل) وكل منها يصرف ويروى مساحات شاسعة . ولم يكن ذلك الاتفاق الجغرافي مصادفة ، فإن الأنهار الني لا تحمَل إلى البحر ماء فحسب ، بل رجالًا أيضاً وسلعاً وأفكاراً ، لا بدُّ أن تكون كبيرة إلى درجة تتيح الوسائل إلى التجمع البشرى والمنافسة الكبيرة عند مصباتها . وإن أية حضارة ـ حتى أقلها نضجاً ـ تغدو من تعدد الظواهر والتعقيد بحيث لا يمكن أن تنشأ بين جماعة صغيرة ، بل لا بد من جماعات كبيرة نسبيًّا ــ أى آلافاً أو ملايين من الناس. وينبغي للقارئ هنا أن يفكر مثلاً في عنصر واحد كاللغة ، وما يقتضي إتقامها من الاختارات اللاشعورية الى لا يمكن تسميتها ولا إدراك تعقيداتها ، ليصور لنفسه ضخامة الجهود الى يتطلبها التطور فى أية حضارة من الحضارات .

و بما أننا نعنى أولا وقبل كل شيء بأصول حضارتينا نحن ، فسوف مهم في هذا الفصل والذي يليه بحضارتي الشرق الأدنى القديم ، أي حضارتي مصر و بلاد

ما بين النهرين ، لما لهما من أثر عميق في شعوب البحر المتوسط ، والواقع أن هاتين الحضارتين هما أقرب الحضارات جغرافيًا من البحر المتوسط ، وإن لم تكونا جزءاً جغرافيًا تاميًا منه . وهذا واضع وضوحاً كافياً بشأن بلاد ما بين النهرين فإن الفرات الأعلى يقترب جدًّا من البحر المتوسط ، ولكن مصباته ومصبات نهر دجلة تقع في الحليج الفارسي . أما النيل – وهو النهر الوحيد بين الأنهار العظمي في الجريان شهالا – فيصب في البحر المتوسط ، ومع هذا فالحضارة المصرية القديمة لم تنشأ بالقرب من البحر ، بل على مسافة بعيدة منه ، ولم يكن البحر عند المصريين هو البحر المتوسط ، بل النيل نفسه ، وكانت مصر « واحة نهرية طويلة وسط الصحراء » (٢)

أخصب الفيضان السنوى للنيل أرض الوادى الضيق ، وساعد على إنتاج عصولات كثيرة ، كما ساعد هذا الفيضان على تلطيف الخو الحاف الحدب ، وبذا حظيت مصر بكثير مما لم نحظ به جميع شعوب البحر المتوسط . ومن المحال طبعاً أن نحدد بداية الحضارة المصرية ، أو أن نقرر هل كانت سابقة لحضارات العراق والصين أم لا . على أن هذه المسائل الحاصة بالأسبقية الزمنية لا تتصل اتصالا موضوعياً بغرضنا حتى نبحثها هنا ، والواقع أننا لن نتعرض لوصف أحوال مصر زمن ما قبل التاريخ (٣) ، ويكنى أن نقول إن حضارتنا فى ذلك الزمن من حضارة العصر الحجرى المتأخر ، وإن أهلها المصريين الأولين تقدموا كثيراً فى فنون الزراعة ، فزرعوا الشعير والحنطة (نوع من القمح (٤) ) ، ونبات فى فنون الزراعة ، فزرعوا الشعير والحنطة (نوع من القمح (٤) ) ، ونبات الكتان الذي نسجوا منه أقمشة ، كما كان لديهم تقويم سنوى . والدليل على ذلك أنه ليس من المعقول اعتبار الظواهر الحضارية التي تتراءى لنا من ظهور الأسرة الفرعونية الأولى على مسرح التاريخ بداية ، بل ذروة لا يستطاع بلوغها الا بعد تجربة وخبرة استمرتا عدة آلاف من السنين .

ويملأ أقدم عصر تاريخي في مصر ــ أي عصر الدولة القديمة ــ زمن ست أسرات تعاقبت من الأولى إلى السادسة ، واستمرت من ٣٤٠٠ إلى ٢٤٧٥ ق. م

| ملاحظات                                         | لالتها التصويرية       | . 1   | دلالتها ال<br>بالعربية مالأ | الملامة            |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------|--------------------|
| تقابل ألف في المبرية وألث مُمثَّوحة في المربية  | عقاب مصری              |       | i                           | A                  |
| تقابل يودا في العبرية وياء في العربية           | قصبة مزهرة             | i     |                             |                    |
|                                                 | قصىتان مزهرتانأو       |       | ی                           | /m [][m            |
| تأتى فى نهاية الكلبات                           | 1                      | 1     |                             | 11                 |
| تقابل غير في العبرية والعربية                   | ساعد                   | P     | ٤                           | <b>S</b>           |
|                                                 | مرح السمأن             | W     | ١                           | <b>X</b>           |
|                                                 | ساق                    | В     | ب                           | 1                  |
|                                                 | متمد                   | P     | ا ب                         | ١                  |
|                                                 | حية ذات قرئين          | F     | ان                          | . the              |
|                                                 | بوة                    | М     | c                           | A                  |
| تقابل نون أو لام في العبرية                     | ماه متموج              | N     | ن                           | ,,,,,,,            |
| تقابل راء أو لام في العبرية                     | 7                      | R     | اد                          | 0                  |
| تقايل ماء في العبرية والعربية                   | فناء                   | h     |                             | n                  |
|                                                 | ضفيرةمن الكتان         | h     | اع                          | _                  |
| ·                                               | ۱ سِئيعة               | h     | اع                          |                    |
| · .                                             | (خلاصالجنين)           |       | 7                           | •                  |
| ربما تقابل نطق الأحرف ch بالألمانية             | بىلى حيوان ئىدىي       | h     | اع                          | •                  |
|                                                 | ترباس الباب            |       | ابر                         | (1)                |
| ٧ - الملقها كمرف س بالمربية و ٤ بالأو دبية      | ۲-مندیل مطری           | İ     | - 1                         | ,                  |
|                                                 | بركة ماء               | (sh)s |                             |                    |
| تقابل قاف ألمبرية والمربية                      |                        |       | ش<br>  ؤ،                   | Δ                  |
| تقابل كلاف العبرية والعربية                     | تل منحه<br>سلة ذات أذن | k     | ار.                         | $\bigcirc$         |
| نطقها كنطق ج في لهجة أهل القاهرة في ( جواب )    |                        |       | - 1.                        | $\mathbf{\Lambda}$ |
| مثلا أر بالإنجليزية في كلمة 80 - ( المرجم )     | حالة آئية              | g     | 3                           |                    |
| يشبه ما يعرف اليوم باسم البناو عند أهل الصعيد - |                        |       |                             | ٥                  |
| (المرجم)                                        | رغيف خبز               | t     | ات                          |                    |
| كان الحرف السابق يمل محله أيام الدولة الوسلى ف  |                        |       |                             |                    |
| بعض الكليات<br>بعض الكليات                      | قيد للدواب             | 1     | اث                          |                    |
| بسر الله                                        |                        |       |                             |                    |
| كان الحرف السابق يحل محله في بعض الكلمات أيام   | يد                     | d ,   | ١                           | l-q                |
|                                                 | تعبان                  | d     | ج                           | (                  |
| الدولة الوسطى                                   | l                      |       |                             |                    |

أى ألف سنة تقريباً (٥) . والنصف الأول من هذا العصر ليس معروفاً جيداً ، ولذا يقتصر تفكيرنا في الدولة القديمة على النصف الثانى من هذا العصر ، أى عهد الأهرام ( من الأسرة الثالثة إلى الأسرة السادسة ، أو من ٢٩٨٠ إلى ٢٤٧٥ ق . م . ، وهو حوالى ٥٠٠ سنة ) وقد تخلد عصر الأهرام بعدد من النقوش وقليل من الكتابات فضلا عن وافر الآثار الضخمة .

## اختراع الكتابة :

وأعظم ما قام به المصريون الأولون من جهود حضارية هو اختراع الكتابة ، وسواء أكانوا هم أول من اخترعها أم سبقهم فى ذلك السومريون أو الصينيون ، فهذه مسألة موضع جدل ونظر ، ولكنهم على أية حال اخترعوها مستقلين عن غيرهم . وينبغى ألا نسبى أن اختراعاً كهذا — بقطع النظر عن موضع ظهوره — لا يمكن تحديد زمنه بالضبط ، لأنه لا يظهر دفعة واحدة ، ولا فى زمن معين ، وإن ذلك الاختراع بدأ فى مصر فى عصر ما قبل التاريخ ، ويمكن أن يقال إنه وصل إلى مرتبة من الكمال قبل نهاية ذلك العصر ، لأن أقدم كتابة وصلت إلينا ترجع إلى عصر الدولة القديمة .

ونستطيع أن نفترض أن المصريين بدأوا الكتابة باستعمال صور للتدليل على أشياء أو أفكار لا كلمات ، ثم أصبحت هذه الصور تدريجاً و بمضى الزمن مصطلحات مبسطة ومعقدة مربوطة فى النهاية على كلمات منطوقة ، وبذلك أصبحت كل صورة لا تمثل فكرة فحسب ، بل كلمة معينة من كلمات اللغة المصرية . وربما يحدث فنها بعد أن تذهب الفكرة الأصلية وتحتفظ الصورة بقيمتها الصوتية ، وأن يتوافر لدى الكاتبين عدد كاف من مثل هذه الصوتيات بحيث صار فى مقدورهم أن يستعملوها ، بل استعملوها فعلا فى كتابة كلمات نوات أصوات واحدة ، ومخاصة فى كلمات أسماء الأشخاص ، أوالكامات ذوات أصوات واحدة ، ومخاصة فى كلمات أسماء الأشخاص ، أوالكامات ذوات الدلالة المعنوية التى لا يمكن تأديتها عن طريق التصوير . وبمرور الزمن ذوات الدلالة المعنوية التى لا يمكن تأديتها عن طريق التصوير . وبمرور الزمن

تقدم المصريون خطوة أخرى ، حين استعملوا بعض الرموز للدلالة على العلامات الساكنة الأولى فى الصوتيات ، وهكذا صار لديهم زمن الدولة القديمة مجموعة عدتها أربع وعشرون علامة هجائية ، ولم تزد عن هذا العدد فها بعد .

فهل يمكننا بعد ذلك أن نقول إن المصريين اخترعوا حروف الهجاء ؟ كلا ! لكنهم اخترعوا علامات هجائية ، دون أن يدركوا إمكانيات استعمالها تماماً ، بدليل أنهم ظلوا يستعملون كثيراً غيرها من الرموز المعقدة ــ الهير وغليفية (١) ـــ فضلا عن الأربعة والعشرين « حرفاً » التي سبق لهم أن نجحوا في استخلاصها من لغتهم . وربما يبدو غريباً هذا التوقف قبيل الوصول إلى الهدف ، لكنه في تلريخ العلم هو القاعدة أكثر من أن يكون الاستثناء ، ومن النادر أن كملت الاختراعات العظيمة على أيدى مخترعيها العظماء ، بل احتاج الأمر إلى رجال آخرين - وهم غالباً أقل موهبة من المخترعين ، لكنهم عمليون أكثر ، أو أنهم أكثر مثابرة ــ وهؤلاء هم الذين يدركون القيمة الكاملة للاختراع ، ويستغلونه إلى أبعد حدود الاستغلال مثال ذلك أن فارادى وماكسويل وأمثالهما بذروا البذور العلمية التي أدت إلى استكشاف الكهربا ، ثم جاء بعدهم إدبسون وماركونى وأمثالهما فجنوا تمار هذا الاستكشاف . وألف المصريون كتابتهم الهيروغليفية والتزموها ، ولم يتخلوا عها ، بل استمروا في استعمالها آلافاً من السنين جنباً إلى جنب مع العلامات الأبجدية التي اخترعوها ولم يستعملوها استعمالا منتظراً (٧٪ . ثم وصل الاختراع إلى درجة أعلى من الكمال على أيدى الفينيقيين الذين ابتدعوا أول أبجدية سامية ( مكونةمنالسواكن فقط )، ثم أكمل الإغريق ذلك حين أضافوا الحروف المتحركة، واستغرق هذا النطور كله ألفين أو ثلاثة آلاف عام، أو أكثر من ذلك .

لكن كيف تمكن المصريون أخيراً من كتابة كلمة فى لغتهم ؟ الجواب على ذلك أن معظم الهير وغليفية تحتوى على ذوعين من العلامات ، وهما العلامات الاصوتية والمخصصة . فتدل العلامات الأولى على الصوت ، وتدل العلامات الثانية على الفكرة أو الفصيلة التى يمكن أن تنتمى إليها الكلمة فى أى تصنيف بحسب

المعنى . والعلامات الصوتية بمكن أن تكون أبجدية مفردة (ساكنة) كما يمكن أن تكون مجموعات من السواكن مثل مر ، تم ، نفر . وبتركيب هذين النوعين من العلامات تتحقق ذاتية الكلمة ، كما يسهل تعرفها وحفظها فى الذاكرة بين الاف غيرها من الكامات . والكتابة المصرية – التى نشأت عن هجاء موروث – تقيلة جدًّا ، وغالباً ما تكون مطولة بحشو ، لكن ليس المتكلمين بالإنجليزية أن يحكموا عليها هذا الحكم ، لأن انحرافهم عن الأبجدية مربع أيضاً نتيجة فيجاء موروث مشابه ، إذ ورثوا وسيلة هجائية رائعة ، لكنهم عجزوا عن استعمالها بطريقة واحدة لا يكتنفها الغموض في هجاء الغهم .

سوف يقول القارئ الصبي أو المتخصص في الدراسات الصينية ، حين يقرأ هذا الوصف الموجز للهيروغليفية ، إن هذا الوصف ينطبق تماماً على الحروف الصينية . والواقع أن المصريين والصينيين ــ وهم في طرفين بعيدين من العالم ــ عملوا مستقلين حيى اخترعوا مجموعتين عظيمتين من رموز دالة على كلمات. ومن الطريف حقًّا أن نقارن هنا بين نتائج هاتين التجربتين الهائلتين ، فالمصريون والصينيون وغيرهم بدأوا جميعاً بالكتابة التصويرية ، وأكثر من هذا فإن العلامات التصويرية الصينية والمصرية الأولى نشابهت في تصوير بعض الأشياء ـــ مثل الشمس والقمر والجبل والماء والمطر والإنسان والطير - وبيها يأخذ هذان النوعان من الكلمات الرمزية في التعقيد والتبسيط ، وبيما يكثر عددها شيئاً أشيئاً ، وصل كل من المصريين والصينيين إلى نفس النتيجة العامة ، وهي أن كل كلمة ينبغي أن تشمل عنصراً صوتينًا (علامة صوتية ) وعنصراً مخصصناً (علامة تفسيرية ) والتزم الصينيون هذه الطريقة النزاما مستمرًّا، ويتركب ثمانون في الماتة من حروفهم من جزأين ، أولهما دليل للصوت ، وثانيهما (واحد من ٢١٤ تصنيفاً) دليل للمعنى . وعلى العموم فإن الناطق في الحالين لا يهتم لنطق التصنيف ولا معنى العنصر الصوتي .

وهكذا نرى مدى التشابه بين جهود الصينيين والمصريين ، برغم وجود

اختلافات جوهرية بيهما . وماذا نستطيع أن نتوقع غير ذلك ، ولا سيا إذا ذكرنا أن الشعبين اختلفا كثيراً بعضهما عن بعض ، وأنهما عاشا آلافاً من السنين في بيئات طبيعية ونفسانية متباينة . فني الكتابة المصرية تحذف الحروف المتحركة . وتتغير هذه الحروف في الكلام أغلب الأحيان مراعاة للقواعد النحوية، أو لتدل على اختلاف المعنى . وعلى العكس من ذلك تنتمي الحروف المتحركة في الكتابة الصينية إلى أصل الكامة ، ولها قيمة تفسيرية . ثم إن هذه الحروف ثابتة لا تتغير ، ولا يمكن الفصل بين دراسة معانى الكلمات الصينية ، وبين دراسة أصوانها . وهكذا يستطيع الباحث أن يرى كيف نشأت العلامات الأبجدية تدريجاً عن طريقة المصريين في الكتابة . وكيف كان ذلك غير ممكن عن طريقة الكتابة الصينية ، وتتركز الكلمة الصينية عادة في حرف واحد ختلف كتابته من حيث البساطة والتعقيد باختلاف الكلمة نفسها ، لكنه يشغل نفس الحيز الذي يشغلة أي حرف آخر ، أما الكلمة المصرية فهي كالكلمة في أية كتابة مقطعية ، ويمكن أن تشغل حيزاً كبيراً أو صغيراً .

وأثارت نواحى الشبه بين الكتابتين في اللغتين الصينية والمصرية اهمام الباحثين الأولبن ، أكثر مما أثارت نواحى الاختلاف بينهما ، وقفرت بهم غلبة الحماسة على المعرفة إلى نتائج تتفق مع إحساسهم ، فكتب العالم الفرنسي يوسف دى جويجن Joseph de Guignes سنة ١٧٥٩ ، وهو الباحث في الصينيات ، عنا قال فيه إن الرموز الصينية مشتقة من المصرية ، وإن الصين نفسها كانت في الأصل مستعمرة مصرية (٩) ، وافتتح بذلك جدلا ليس لدينا مجال هنا للخوض فيه . وفي القرن الماضي ظل صمويل برتش الحينية (١١٠) ، ولم يكن (١٨١٣ – ١٨٨٥) يحاول دراسة الهير وغليفية من الزاوية الصينية (١١٠) ، ولم يكن برتش مدعياً غاوياً بل رجلا متحمساً من غير شك، وهو مؤلف أول معجم مصرى مرتب حسب الحروف الأبجه ية (عام ١٨٦٧) .

وفي نفس الوقت أثارت الكتابة المصرية بحروفها الساكنة جدلا آخر ، منشؤه

أن الأبجدية المقصورة على الحروف الساكنة ظاهرة عامة في كل لغة من اللغات السامية . أفيجوز لنا إذن أن نعد اللغة المصرية عضواً في أسرة اللغات السامية ؟ هذا الحدل في الواقع أكثر جدّية من الحدل الحاص بالعلاقة بين الصينية والمصرية ، إذ يرجع التشابه بين الصينية والمصرية إلى التشابه بين المدارج الحضارية التي عكف الصينيون والمصريون على تذليلها ، وإلى التشابه الجوهري بين طبيعة هذه المدارج . أما التشابه بين اللغة المصرية واللغات السامية فيرجع إلى اتصالات واقتباسات أكيدة واضحة لا يمكن إنكارها ، ولذا يدور الجدل حول مدى هذه الاقتباسات لا حول حقيقة ثبوتها . وأنتهى كثير من علماء الآثار المصرية إلى القول بوجود صلة قوية بين اللغة المصرية واللغات السامية ، ونشر أحدهم وهو العالم الإيطالي سيميون ليني- معجماً فبطيتًا- عبريتًا- مصريتًا أحصى فيه جميع وجوه الشبه الكثيرة التي اكتشفها (أو أعتقد أنه اكتشفها) بين اللغة المصرية واللغة العبرية (١١) . ويتضبح من هذا المعجم أن التشابه لم يقتصر على وجود مطابقة في الكلمات وتركيبها فحسب، بل يتعداه إلى صيغ الضائر والأعداد وعلى الرغم من هذا كله ، فإن الاختلاف بين اللغة المصرية وبين أسرة اللغات السامية أعظم من الاختلاف بين أعضاء تلك الأسرة .

ونحن إذا بحثنا كلمات الأعداد المصرية نجد أن التي تدل مها على ١٠، ٢ ٣ ، ٤ ، ٥ ، ١٠ كلمات إفريقية ، على حين أن الكلمات التي تدل على ٢ ، ٧ ، ٨ ، ٩ كلمات سامية ، فما معنى ذلك ٢ الواقع أنه يعنى أن أصل اللغة المصرية أفريقي (حامى) لأن الأعداد ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، من غير شك هي أول الأعداد التي احتاجت إليها أية لغة وصياغتها . وهذا يعنى أيضاً (انظر الفصل السابق) أن العدد ٥ كان هو القاعدة العددية عند المصريين الأولين ، حتى إذا اتصلوا بالشعوب السامية بعد ذلك في الجنوب والشرق أدخلوا الحصائص السامية في لغتهم ، كما أخذوا عنهم القاعدة العشرية . وعندما بلغ المصريون مبلغهم من القوة السياسية ، وسيطرت مصر على إمبراطورية عظمى من الأسرة الثامنة القوة السياسية ، وسيطرت مصر على إمبراطورية عظمى من الأسرة الثامنة

عشرة إلى الأسرة العشرين (أى من آخر القرن السادس عشر حتى القرن الثانى عشر ق . م .) أثرت الحضارة المصرية في الشعوب السامية في الشرق الأدنى ، ونستطيع أن نلحظ كثيراً من الأثر المصرى في أسلوب التوراة العبرية ومحتوياتها (١٢) ولا يخيى أن لهذه التأثيرات المتبادلة أحمية كبيرة للباحث في تاريخ الإنسانية ، إذ تدل على أن مصر جزء جوهرى من عالم البحر المتوسط ، لأن العادات والفنون المصرية وصلت إلينا عن طريق كريت وغيرها من الجزر وهذا على الرغم من وصول الحكمة المصرية إلينا عن طرق سامية (١٣) .

### اختراع ورق البردى :

بلغ اختراع الكتابة قيمته الاجتماعية عن طريق اختراع آخر ، وهو إيجاد مادة صالحة للكتابة ، مع سهولة الحصول على هذه المادة بثمن في متناول الأيدى . ومن الواضح أنه طالما ظلت الكتابة مقصورة على النقش على الحجر ( كما كانت الحال على ما يظهر في بلاد اليونان لعدة قرون) ، فإن مجالها ينحصر في كتابة الوثائق ذوات الأهمية البارزة . أما الإنتاج الأدبى فيكون طويلا لدرجة أنه لا يمكن نقشه على الحجر أو المعدن ، ولا بد من مادة أرخص لحفظه عن طريق تدوينه بالكتابة .

وتغلب المصريون القدماء على تلك المشكلة الأساسية بطريقة رائعة ، إذ اخترعوا ورق البردى ، وهو مادة صالحة جدًّا للكتابة ، صنعها المصريون من اب السيمّان الطويلة لنبات البردى Cyperus papyrus اللى كان يكثر في مستنقعات الدلتا (١٤٠) . وكان اللب يقطع في شرائح طولية توضع متعارضة في طبقتين أو ثلاث ، ثم تبلل بالماء ، ثم تضغط وتصقل . ولم يكلف الأمر أكثر من جمع نبات البردى الكثير الانتشار ، وأما صنعه ورقاً فكان هيئاً للغابة .

غير أن كل اختراع يتطلب اختراعات أخرى مكملة له ، فلا يكول أن يكون لدينا شيء في متناول البد لنكتب عليه ، بل يجب أن يكون لدينا أيضاً أدوات

الكتابة نفسها. واستعمل المضريون فى ذلك أنواعاً مختلفة من الألوان (أو الحبر) يكتبون بها على ورق البردى بفرشاة دقيقة صنعت من السهار الرقيق juncus يكتبون بها على وحدوه فى نفس المواضع الماثية مع نبات البردى (١٥).

وتخالدت الأهمية العظمى لاختراع ورق البردى فى كلمتين شائعتين فى كثير من اللغات الأوربية ، وهما Paper (ورق) و Bible (الكتاب المقدس) ، على أن الكلمة الأولى من هاتين الكلمتين لا يرجع أصلها إلى البردى ، لأن الورق الحالى الذى يصنع معظمه الآن من عجينة لباب الشجر اختراع صينى مثلا ، وهو يختلف اختلافاً جوهريناً عن الورق المصرى . أما ورق البردى فأطاق الإغريق عليه كلمة بيبلوس Bybloo وعلى القطعة منه كلمة بليون byblion أو عليه المقات الكلمة بعد ذلك على الكتاب من الكتب بأكمله . (قارن التطور المشابه فى الكلمة اللاتينية Tiber . ومن المحتمل غير المؤكد أن كلمة بيبلوس نفسها مشتقة من اسم ميناء بيبلوس (جبيل) ، الواقعة شهالى بيروت كلمة بيبلوس نفسها مشتقة من اسم ميناء بيبلوس (جبيل) ، الواقعة شهالى بيروت الحالية ، وكانت سوقاً كبيرة بسيطر عليها الفينيقيون للتجارة الدولية فى ورق البردى ومما يرجح ذلك أن كثيراً ما تسمى الأشياء بأسهاء أهم أمكنة استيرادها ، لا بأسهاء موطنها الأصلى الذى يحتمل بل يغلب أن يكون غير معروف . ( مثال ذلك الحبر الهندى — والأرقام العربية ، إلخ . . . ) .

ومن الواضح أن ورق البردى تفوق على غيره من المواد التى استعملها المصريون للكتابة فى أى زمن من الأزمنة (مثل العظام والفخار والعاج والجلد والكتان). على أن ناحية من نواحى هذا التفوق لم تتضح لأول وهلة ، مع أنها فى نظرنا أهم هذه النواحى ، وهى أن الأخبار المكتوبة على العظام أو الجلد أو غيرهما من المواد تظل قطعاً غير متصلة ، لا يمكن الاحتفاظ بها مجموعة مدى. قرون من الزمن . أما العباقرة محترعو ورق البردى ، فبعد أن صنعوا منه صفحات منفصلة لم يلبثوا أن أدركوا أنه يمكن لصق كثير من هذه الصفحات بعضها إلى

بعض الواحدة فى ذيل الأخرى ، وبذلك أمكنهم عمل درج ، وهو فى اللاتينية فليوم volume فى اللاتينية فليوم volume فى اللغات الأوربية الحديثة ، ليحتوى على نص مهما بلغ طوله ويحفظه حفظاً تامناً فى ترتيبه الحاص . واختلف عرض الدرج من ثلاث أقدام إلى ١٨ قدماً ، وأما الطول فتوقف على النص الذى يحتويه . وأطول بردية معروفة هى التى تسمى بردية هاريس رقم ١ (بالمتحف البريطانى رقم ٩٩٩٩) ، ويبلغ قياسها ١٣٣ قدماً × ١٦ قدماً ، وبفضل اختراع الدرج وصل إلينا كثير من النصوص القديمة كاملا .

هكذا أمد المخترعون اورق البردى أهل العالم الغربي القديم بأداة جيدة رخيصة (١٦) لنشر أهم إنتاجهم الثقافي ، وكان العثور على معظم الدرج البردية التي بأيدينا الآن في المقابر . وساعد جو مصر الجاف على حفظ ورق البردى حفظاً يستحيل في بلاد أخرى ، بفضل هذا الجفاف الجوي . وبذا أمكن صيانة جزء كبير من الأدب القديم نتيجة المصادفة العجيبة التي جمعت بين اختراع عظيم وجو جاف لا نظير له ، ولولا مساعدة الطبيعة لضاع كثير من جهود العقل البشرى (١١٠) . ومع أننا نعني هنا بمصر القديمة التي حفظت أوراق البردى تراشها الأدبي كاملا تقريباً ، نستطيع أن نذكر كذلك أننا مدينون لهذا الورق بحفظ عدد هائل من الوثائق الأخرى الحاصة بالتوراة والإنجيل والوثائق اليونانية والرومانية ، ولولا ورق البردى لكانت الثروة الثقافية التي جمعها الرومان ممن والرومانية ، ولولا ورق البردى لكانت الثروة الثقافية التي جمعها الرومان ممن مسقهم أقل كثيراً مما حصلوا عليه ، ولتغير تاريخ الثقافة تغيراً كبيراً .

و بديهى أنه كان من المكن أن يخترع المخترعون مواد أخرى للكتابة ، ولكن المواد التى بلغت قيمة مماثلة ، وهى الرق والورق (١٨٠) لم تصبح فى متناول اليد الا بعد ذلك بزمن طويل . ولئن صدقت القصة التى تربط اختراع الرق إلى زمن مكتبة برجامون ، فإن هذا الاختراع يرجع إلى القرن الثانى قبل الميلاد ، كما أن اختراع الورق فى الصين يرجع إلى القرن الثانى بعد الميلاد . ومعنى هذا أن كلا من هاتين المادتين ظهر متأخراً عن عصر مصر الفرعونية ، وأن أقدمهما ظهر بعد

ورق البردى بأكثر من سبعة وعشرين قرناً ، أى إن ورق البردى ظل ذلك الدهر الطويل هو المادة الوحيدة الجيدة الصالحة لنشر الثقافة ، باستثناء اللوحات المصنوعة من الطين .

والواقع أن صلاحية أو راق البردى للكتابة جعلت استعمالها مستمرًّا حتى القرن الحادى عشر الميلادى (١٩) ، مع العلم بأن الورق الصيني كان معروفاً في مصر (حوالي سنة ٨٠٠ ميلادية) ، وأنه صنع فيها بعد ذلك بقرن من الزمان . أما الرق (أو الحلد) فهو مادة جيدة أيضاً ، لكنه غالى الثمن ، ولاسما لأغراض الحياة اليومية .

|                | فحر            | نلب                | برون       | _ <b>b</b> )   | المعروبية<br>الكوب | J         | إطعى        | اهبر       | للتحطيح               |
|----------------|----------------|--------------------|------------|----------------|--------------------|-----------|-------------|------------|-----------------------|
| 桶              |                | *                  | A          | HIN            | #                  | ă         | तं          | 4          | 26                    |
|                | 7              |                    | 7          | ٢              | po                 | جر        | P           | حر         | >                     |
| <u>\</u>       | حك             |                    | <b>~</b>   | <b>⇔</b>       | Sept               | ے         | 4           | +*         | 2                     |
| -2             | 1              | ~                  |            | ~              | 4                  | ~         | K           | 7          |                       |
|                |                | Rap.               | 77         |                | 8                  | P         | V           | 7          | 7                     |
|                |                |                    |            |                | 얝                  | N         | N           | ~          | )~<br>(1961:)         |
| (CS)(SA)       | cita           | entrature.         | eazisines  | _              |                    | 4,        | 31          | <u>ئ</u>   | . 4                   |
| 74.47<br>E - 9 | ۲۵۰.۲۱-<br>ق و | ۱۸۰ - ۲۸۰<br>ق - م | -ه`<br>ق.م | س، سه<br>ق ، م | ۰۵۰۰<br>ق م        | ۱۹<br>ق.م | - ۳۰<br>ق.م | - ۲<br>ق م | ۱۰۰ س <u>ځ</u><br>ق م |

شكل (٤) الانتقال من الكتابة الهير وغليفية إلى الديموطيقية من كتاب George Steinderff and Keith C. Seele. When Egypt ruled the East (Chicago: University of Chicago Press, 1942), p. 123).

وما دامت الحاجة إلى الكتابة مقتصرة على الأغراض التذكارية فحسب ، فقد ظلت الكتابة نفسها بطيئة ، كما ظلت عملية النقش والحفر صعبة للغاية ، وخاصة في الحبجر الصلد مثل الجرانيت . على أن تلك الصعوبة لم تكن عائقاً جديناً ، لأن النقوش التذكارية – حتى أطولها – قصيرة نسبيناً . ثم إن تلك الصعوبة كانت من الناحية الفنية نعمة ، لأن الفنان بذل في سبيل التغلب عليها طاقته وعنى بها أقضى عنايته ، حتى إنه كثيراً ما تفوق على نفسه ، بدليل أن بعض النقوش التذكارية الهير وغليفية الحفورة على الحجر الصلد والمطعمة أو المرسومة بالألوان فقط تعد من مفاخر كنوز الفن المصرى . ثم تقدمت سرعة الكتابة منذ أخذ الكتبة يكتبون على ورق البردى ، وأصبحت الهير وغليفية القديمة غير طبعة ، أحذ الكتبة يكتبون على ورق البردى ، وأصبحت الهير وغليفية القديمة غير طبعة ، وهكذا نشأ بالتدريج خط جديد أسهل وأقل زوايا يعرف بالهيراطيقي (حوالي عام وهكذا نشأ بالتدريج خط جديد أسهل وأقل زوايا يعرف بالهيراطيقي (حوالي عام الكتابة المختزلة يعرف باسم الكتابة الشعبية (٢٠) أو الديموطيقي، وذلك حين أخذت الكتابة في الانتشار ، أي منذ حوالي ٠٠٠ ق . م .

ومن الطبيعى أن خضعت كل كتابة لمثل هذا التطور ، غير أن مدى التطور في الكتابة المصرية كان أطول منه في أية كتابة أخرى ، لأن الهير وغليفية أكثر إتقاناً بالقياس إلى الكتابات الرمزية التي اخترعت في أي زمن من الأزمنة وفي أي بلد من البلاد . والكتابة الصينية هي الوحيدة التي يمكن مقارنها بالهير وغليفية لكنها أكثر بساطة وأقل جمالا ، ومع أن طريقة الكتابة الصينية بلغت على مر الزمن درجة ملحوظة من الحمال الذاتي ، فهو جمال شعوري بالقياس إلى جمال الهير وغليفية .

#### الفلك:

ترجع معرفة المصريين بالنجوم إلى أبعد عصر من عصور ما قبل التاريخ وليس في هذا ما يدعو إلى العجب ، لأن جو مصر الضافي ولطافة طقسها المنعش شكل (٥) نوت وشو، صورة كبيرة لنوت إلمه الساء يحملها شو إله الهوا موجودة في المقبرة التذكارية الفرعون سيى الأول (١٣١٢ - ١٣٩٢ ، الأسرة التاسعة عشرة) في أبيدوس وفي هذه الصورة تلد الإلهة نوت ، الشمس والنجوم كل يوم وعل جسمها أمماء الدياكين ، تحت جسمها وعل ذراعيهاوساقيها كتبت الأيام والشهور في جدول يوجد عليه صباح ومنتصف ليل أو شروق مسائي لنجم مشابه

H. Francfort, The cenotaph of Seti I at Abydos(2 vols.; London: Egypt Exploration Society)

أريمكن رؤية تصوير مشابه لهذا في بقبرة رمسيس الرابع (١١٦٧–١١٦١ الأسرة العشرين) في طيبة . انظر الرسم والتعليق في كتاب :

Heinrich Brugsch, Astronomische und astrologische Inschriften altaegyptischer Denkmaeler (Leipzig 1883), p. 174.





شكل (٦) — نوت وشو - إلهة السهاء نوت ممثلة تحيط بالسهاء وتحمل نفسها على يديها وقدميها --وإله الأرض جب ممتد على الأرض -- والإله شويقف في الوسط بعد أن رفع نوت على يديه .

لوحة رقم ٨٧ من بردية جرنفل بالمتحف البريطانى وهى أطول بردية النسخة الطيبية المنقحة من. كتاب الموتى (قبل أن تقسم إلى ٩٦ جزءاً ) ويبلغ طول البردية ١٢٣ قدماً وارتفاعها قدماً وست. بوصات ونصف ( بوصة ) . منقول من كتاب :

E.A. Wallis Budge, The Greenfield papyrus. The funerary papyrus of Princess Nesitanebtashu, priestess of Amen-Ra at Thebes c. 970 B.C. (British Museum, 1912), pl. 106.

أثناء الليل ، حدا بالناس إلى التأمل في حركات الأجرام السماوية ، ولا بد أنهم لحظوا أن النجوم موزعة توزيعاً غير متساو ، وأنها مجسوعات (أو أبراج) ذوات أشكال معينة . ومن أسبق أساطيرهم أنهم توهموا السماء كلها محاطة بجسم إحدى الإلهة (نوت) تحمل جسمها على يديها وقدميها ، وأدت بهم تلك الفكرة الشاملة أن ينظروا إلى السماء كلها بأعينهم مرة واحدة ، وأن يتعرفوا على مجموعات سماوية

شاسعة بالقياس إلى مجموعاتنا الفلكية الحديثة ، وأطولها مجموعة الرجل نخت التى تستغرق ست ساعات تقريباً لعبور خط الزوال . وتسهيلاً للرجوع إلى هذه المجموعات قسموا منطقة واسعة على طول خط الاستواء إلى ستة وثلاثين قسماً ، يشمل كل منها أسطع النجوم والمجموعات (أو أجزائها) ، مما يمكن رصد ظهوره كل عشرة أيام متعاقبة ، أى ديكان he decas ، ومن هنا سميت كل مجموعة من هذه النجوم ديكان ho decanos ، ولدينا جداول قديمة لحده الدياكين والنجوم الحاصة بكل منها (٢١) .

ومن المعروف أن أهم حدث فى الحياة المصرية هو الفيضان السنوى للنيل ، إذ يتوقف عليه رخاء الفلاح أو ضنكه (فى الفيضان المنخفض) . واتفق ذلك الحدث تماماً (أو تقريباً لأن انتظامه لم يكن دائماً) مع شروق الشعرى اليانية . Sothis ، وهني أكثر النجوم تألقاً فى السهاء (٢٢) .

وقبل ذلك حاول المصريون حساب الزمن بواسطة القمر ، ولكهم لحسن حظهم اكتشفوا مزالق هذه الطريقة قبل أن يربطوا عليها مواسمهم الدينية ، ولذا سهل عليهم أن ينقلوا عنها إلى تقويم شمسى . غدت السنة عندهم أولا مقسمة إلى اثنى عشر شهراً ، وكل شهر منها ثلاثة دياكين ، وساوت السنة ستة وثلاثين ديكاناً ، ولكنهم سرعان ما أضافوا إليها خسة أيام أعياداً .

وتبدأ السنة العادية فى أول يوم من شهر توت ، وتبدأ السنة الفلكية أو سنة الشعرى اليانية يوم يطلع هذا النجم مع طلوع الشمس . ولا شك أن الفلكيين المصريين الأولين حاروا فى أمر هذا النجم بعد أن رصدوه عدة سنين ؛ وذلك لأن مدة السنة العادية ٣٦٥ يوماً ، ومدة سنة الشعرى إ٣٦٥ يوماً . وهذا الاختلاف يجعل توافق طلوع الشمس والشعرى ، وهو رأس السنة الفلكية ، يتأخر يوماً كاملا عن رأس السنة العادية كل أربع سنوات . ومعنى ذلك أنه إذا وقع رأس السنة الفلكية فى أول شهر توت ، فإنه بعد أربع سنوات يقع فى اليوم التالى له ، وبعد أربعين سنة يتأخر رأس السنة الفلكية عن رأس السنة العادية عشرة أيام .

وكان من السهل على الأقدمين. من رجال الفلك بعد أن تبينوا ذلك أن يعرفوا أن أول السنة الفلكية لا يقع أول السنة العادية إلا مرة كل ١٤٦٠ عاماً (٣٦٥×٤) وهو ما يعرف بدورة الشعرى الهانية .

على أن كارل شوك (٢٢٠) أثبت بعد أن بحث الموضوع بحثاً دقيقاً أن دورة الشعرى الهانية ليست بالضبط ١٤٦٠ عاماً ، بل هي أقرب إلى أن تكون ١٤٥٦ وبني شوك التصحيح على زيادة سرعة الشمس على مر القرون ، وعلى الحركة الذاتية الكبرى للشعرى الهانية ، وعلى حساب أدق لمدى القوس البصرية . وبناء على هذا البحث أمكن وضع جلول يبين التاريخ اليولياني الموافق الأول يوم من شهر توت ، وهو أول السنة العادية عند المصريين ، ومن هذا الجدول تبين أن أول شهر توت تغير من ١٦ يولية إلى ١٩ يولية في السنين الأربع الأولى من كل من دووات الشعرى الأربع التي تشمل تاريخ مصر ، أي أن رأس المسنة الفلكية وهي توافقان التاريخ الشمس والشعرى الهانية ورأس السنة العادية (أول توت) يوافقان التاريخ المفايل من المحلول الآتى :

| رأس السنة العادية<br>أول توبت . حسب<br>التعديل اليولياني | الأربع سوات الأولى من كل دورة                               | دو رة الشعرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦ يولية                                                 | ۲۲۱ - ۲۲۲۱ ق.م.<br>سرورو                                    | Ŋ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۸ يولية                                                 | ۱۳۱۷ – ۱۳۱۶ ق.م.                                            | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                          | أول توبت . حسب<br>التعديل اليولياني<br>١٦ يولية<br>١٧ يولية | الأربع سوات الأولى من كل دورة أول توت . حسب التعديل اليولياني التعديل اليولياني التعديل اليولياني التعديل اليولياني تن . م . ١٦ يولية ٢٧٧٠ - ٢٧٠ ق . م . ١٣١٧ كا يولية التعديل التعدي |

ثم حدث أن أدخل يوليوس قيصر سنة الشعرى اليانية أو السنة اليوليانية فى تقويم روما سنة ٤٥ ق . م . ، وعاونه على ذلك يونانى متوطن فى اسمه سوسيجنيس والواقع أن طلوع الشمس مع الشعرى لليانية فى أول يوم من شهر توت رصده

الفلكيون في مصر فعلا فيما بين ١٤٠ ــ ١٤٣ ميلادية : وهذا التاريخ يعد أول الدورة الجديدة من دورات الشعرى .

وظن الأستاذ برستد أن مدة دورة الشعرى ١٤٦٠ سنة ، وأنها مدة ثابتة ، ورجع القهقرى فى حسابه ، وقرر أن أقدم تاريخ محدد فى العالم هو سنة ٢٤١ قبل الميلاد (٢٤١ . على أن تصحيحات شوك تجعل « أقدم تاريخ محدد فى العالم » هو ٢٢٩ – ٢٢٦ . وهذا كله مبنى على تعديلات قامت على حسابات رجعية وليست لها أهمية خاصة .

وتتضح قدرة المصريبن القدماء فى الفلك لا فى تقويمهم ، ولا من جداول عبور النجوم خط الزوال ، ولا من جداول ظهورها فحسب ، بل من بعض أدوابهم الفلكية ، من المزاول الشمسية البارعة وتركيبة المطمار على العصا الفرجونية التي مكنتهم من تحديد سمت البداية . ومن هذه الأدوات بقايا محفوظة بمتحفى القاهرة وبراين ، ويمكن احتيار نماذج دقيقة منها فى كثير من المجموعات الأثرية المصرية الفلكية (٢٠).

### العمارة والهندسة:

الأهرام معروفة لكل إنسان، وهي لذلك غنية عن التعريف. ولكن القارئ العادي لا يفكر في أهرام الجيزة الثلاثة، وهي أكبر الأهرام، ولكنها ليست كل ما هنالك منها، ولا هي أقدمها. أما أقدم هرم فهو الذي بني للملك زوسر من الأسرة الثالثة (في القرن الثلاثين)، وهو المعروف باسم الهرم المدرج بسقارة (قرب العاصمة القديمة منف جنوبي القاهرة). ويبلغ ارتفاع هذا الهرم حوالي مائتي قدم. أما الهرم الأكبر، وهو أضخم الأهرام الثلاثة بالجيزة، فكان بناؤه بعد ذلك بقرن من الزمن للملك خوفو من الأسرة الرابعة، وهو أضخم بناء من العصور القديمة، ومن أضخم ما شيد الإنسان على الإطلاق، إذ يبلغ طول كل جانب من جوانبه حوالي ٧٧٥ قدماً، وارتفاعه عندما كان كاملا ١٨٤ قدماً.

وهذه الأهرام التى شيدت لإيواء القبور الملكية وحفظها وصيانتها بنيت من الحبجر الجيرى كتلة فوق كتلة. ماعدا الحجرات الجنازية والممرات المتعرجةالتي تؤدى إليها .

وتثير إقامة مثل هذه الأبنية الضخمة منذ ٤٩ قرناً مضت مشاكل فنية متعددة لم يتضبح كثير ممها حتى الآن . فلا يزال مما يحير الفكر مثلاً كيف تمكن المعماريون أيام خوفو من ابتكار تصميم لحذا البناء . وكيف تمكنت رعيته من إقامته . ذلك أن أدواتهم الهناسية - بالغة ما بلغت من التقدم بالقياس إلى أدوات الشعوب المتأخرة - كانت درجات كثيرة دون أدواتنا . والواقع أن الأهرام بالجيزة عجيبة جداً ، لدرجة أن بعض العلماء الذين حاولوا كشف أسرارها وقعوا فريسة لنوع من الجنون . فنسبوا إلى بنائيها القدماء أغراضاً سحرية وميتافيزيقية ومعرفة بالغيب يستحق صاحبها من الإعجاب ما يفوق الإعجاب بالمقدرة الهناسية التي بالغيب يستحق صاحبها من الإعجاب ما يفوق الإعجاب بالمقدرة الهناسية التي توافرت ولا ريب لديهم . وعلى أية حال بنيت الأهرام . وها هي ذي قائمة في الصحراء وهي أضخم حقائق العصور القديمة ، وأبلغ شاهد حتى اليوم على مقدرة بنائيها ، و ر بما ظلت باقية بعد زوال معظم الأبنية التي يفخر بها الإنسان الحديث .

واستخف بعض المستخفين بمجهودات بناة الأهرام ، فقالوا «استخدم المصريون آلافاً كثيرة من الرجال لمدد طويلة من الزمن ، فأحلوا القوة البشرية محل القوة الآلية بأعداد لا تنهى من العمال . ولا ريب أنهم استخدموا آلافاً كثيرة من العمال ، ولكن هذا لا يفسر المعجزات المعمارية والفنية ، بل يضيف إليها معجزات بشرية تشبهها في صعوبة تفسيرها . ذلك أنه من السهل أن نتحدث عن حشد ، ٣ ألف رجل ، للقيام معاً بعمل شاق ، ولكن كيف حدث ذلك بالضبط ؟ إن عدد الرجال الذين يمكن حشدهم للإفادة منهم في عمل معين في مكان محدود يتطلب أن يكون عدداً محدوداً ، ومع التسليم بأن من المستطاع أن نستخدم عدداً كبيراً — عشرات آلاف مثلاً — من العمال معاً في وقت واحد فإن الإشراف على مثل هذه الأعداد من العمال بحتاج إلى مهارة كبيرة وتدبير ، فإن الإشراف على مثل هذه الأعداد من العمال بحتاج إلى مهارة كبيرة وتدبير ،

بالغة فى شتون التموين . سواء أكانت القوة اللازمة لعمل من الأعمال مستوردة من عرك مكنى أم من كتلة بشرية ، فإن ترتيب هذا العمل وتنفيذه يتطلب معرفة وذكاء وتنسيقاً بين العمل والعمال .

ولا تستطيع هنا أن نستعرض جميع المعضلات التي تثيرها العمارة المصرية ، لأبها كثيرة متشعبة . فلنتناول مسألة خاصة ، وهي إقامة المسلات الحرانيتية (٢٧) لأن الباحث إذا أراد مشاهدة الأهرام يتعين عليه أن يذهب إلى مصر ، لكن المسلات موجودة فى كثير من البلاد الأوربية ، حتى فى نيويورك – فكيف صنعت ؟ المعروف أن جميع المسلات الجرانيتية قطعت من محاجر أسوان شمالى الشلال الأول (٢٨) ، و يمكن اليوم فحص المحاجر التي أخذت منها هذه المسلات وهي في الواقع من الأمكنة التي تجتذب إليها كثيراً من السياح ، ولا سما أن في استطاعة الزائر أن يرى مسلة ضخمة متر وكة في موضع قطعها ، بسبب صدع سرى فى صخرتها ، وأو كان من المستطاع استخراجها وإقامتها لغدت أعظم ً المسلات جميعاً ، إذ يبلغ ارتفاعها ١٣٧ قدماً ، كما يبلغ وزمها ١١٦٨ طنيًّا . واستطعنا بفضل هذه المسلة المتروكة أن نتصور كيف عمل المهندسون المصريون في إزالة الطبقات العليا من الجرانيت ، وكيف كان تحديد الكتلة الحجرية المطلوب تخليصها ، ثم فصل هذه الكتلة الحجرية عن أمها من جميع الجهات . وشرح ريجنالد انجلباك جميع هذه المسائل ، مستعيناً بجميع المعلومات المتوافرة فى أسوان وغيرها ، كما شرح إطريقة نقل المسلة المقطوعة على الزحافات إلى شاطئ النيل ، وطريقة وضعها في سفينة ، ثم إخراجها إلى البر ، ثم نقلها إلى المكان المعين لإقامتها ، ثم إقامتها . على أن انجلباك لم يستطع تفسير كل ما هنالك من مسائل ، برغم تجاربه الأثرية والهندسية المكنية ، فمثلا ما هو نوع الأدوات التي استعملها المصريون في قطع الصخر البالغ الصلود ؟ لغلهم استخدموا كرات من حجر الدولوريت (وكثير منها يوجد في مواضع أعمال القطع) لتهشيمه لا لقطعه ولكنهم احتاجوا إلى أدوات أخرى يرجح أنها مصنوعة من المعدن ، ولكن من أى

معدن ؟ تم كيف نقشت النصوص الهير وغليفية المطولة المعقد"ة على حجر البحرانيت الصلد (٢٩) ؟

ويدل التحديب الواضح فى أضلاع المسلة المصرية المقامة فى باريس (٣٠) على مدى أناقة المهندس المعمارى المصرى، كما تدل إقامة المسلة بهائيًّا فى العصور المقديمة على عملية دقيقة بالغة ، خاطر المهندس فيها بسمعته وربما بحياته . ذلك أنه إذا لم تهبط المسلة رويداً رويداً (٢١) بحتمل أن تنكسر ، ويضيع مجهود السنين هباء ، وإذا لم يحكم وضعها على قاعدتها كما ينبغى ، فإن الخسارة لا تعوض و يضيع منظورها المعمارى (٣٢) ولهذا كان العمل معقداً ممتلئاً بالصعو بات



شكل (٧) – تمثال سنموت المهندس للملكة حتشبــوت ( ١٤٧٥ – ١٤٧٥ ) وفي حجرة ابنتها الكبرى ففرورع التى قام على تربيتها ويبلغ ارتفاع هذا التمثال ٦٠ سنتيمتراً – ( متحف القاهرة ) ولقراءة ثبىء عن سنموت انظر كتاب :

J.H. Breasted, Ancient Records of Egypt (Chicago: University of Chicago Press, 1906), vol. 2, secs. 345-368.

الحفية . لدرجة أن الإنسان لا يملك إلا أن يسأل أكان المصريون قد جربوا هذا العمل في نماذج صغيرة أو لا ، لكي يحددوا وزن المسلة من المسلات ومحور ارتكازها واحتبر وا كذلك عملية الإفامة ، ليتحاشوا احتمالات الفشل (٣٣٠) . وعلى أية حال أدرك المعماريون وأولياؤهم من الملوك أنهم أهل خبرة بأعمالهم المعمارية ، وسنجلوا ذلك فى كثير من الفخر . ومن مهندسي المسلات ستة نعرفهم بأشخاصهم لأنهم كوفئوا على عملهم بالسماح لهم بتشييد مقابرهم في جبالة طيبة، فضلا عن إقامة تماثيل لهم في المعابد. وتدل نصوص هذه المقابر والتماثيل على إقامة المسلات، ولكنها للأسف لا تشرح كيف تم ذلك العمل ، ولعل ذلك لأن الشرح يشغل حيزاً كبيراً، أو لأنه لم يكن ذا أهمية إلا للمهندسين، وهم في غير حاجة إليه (أو هم في حاجة إلى تفصيلات فنية لا إلى عبارات عامة ) ، وهذا ينطبق على ما نفعل فى العصر الحاضر، "فإننا عندما نضع لوحة تذكارية على قنطرة من القناطر مثلاً"، لا نحاول أن نشرح \_ حتى فى أقصر عبارة \_ كيف شيدت تلك القنطرة . وهنا استحضر اثنين من أولئك المهندسين المعماريين ، وأولهما سنموت رئيس مهندسي الملكة حتشبسوت ( ١٤٩٥ \_ ١٤٧٠ ق . م . ) وهو الذي شيد مسلاتها ومعبدها العظيم بالدير البحرى ، وهو المربى لابنتها الكبرى نفرورع ، وهو في تمثاله ممسك بها في حجره (شكل ٧). وثانيهما بكنخنسو الذي عاش بعد ذلك بقرن من الزمن ، وهو مهندس المسلة التي انتقلت إلى باريس ، وربما كان هوأيضاً نخترع فكرة التحديب ، ويحمل تمثاله نصًّا طويلا يقص تاريخ حياته ، وهو محفوظ الآن بمتحف « الجبتوتيك » بمدينة ميونخ في ألمانيا (٣٤). وانتقلت مسلات كثيرة من مصر إلى روما (٣٥) والقسطنطينية ، ثم إلى باريس ولندن وغيرها من المدن حتى عبر الأطلنطي إلى نيويورك . وكان الرومان - وهم الخبيرون بالصعوبات الهندسية – أول الناقلين للمسلات المصرية من مواضعها الأصلية في مصر ، وأكبر مسلة قائمة في العصر الحاضر هي المقامة أمام سان جيوفاني باللاتيران ، وهي مسلة بدأها تحتمس الثالث وأكملها تحتمس



شكل ( ٨ ) صورة لإقامة مسلة مصرية في الفاتيكان بروبا عام ١٥٨٦ بمعرفة دومنيكو فونتانا . مأخوذة عن :

G. Sarton, Agrippa, Fontana and Pigafetta, Arch. internat. d'histoire des Siecness 28, 827-854 (Paris, 1949), with 14 figures).

الرابع ( ١٤٢٠ – ١٤١١ ق . م . ) بمعبد الكرنك ، ثم انتقلت إلى الإسكندرية عام ٣٣٠ ميلادية بأمر من قسطنطين الأكبر الذي أراد أن يزين بها القسطنطينية ثم نقلها ابنه قسطنطين الثاني عام ٣٣٧ م إلى الميدان الكبير Circus Maximus بمدينة روما ، حيث اكتشفت مكسورة إلى ثلاث قطع عام ١٥٨٧ م . وفي السنة التالية أقام هذه المسلة في مكانها الحالى المهندس دومنيكو قونتانا وأحرز فونتانا التالية أقام هذه المسلة أخرى بإقامة مسلة أخرى في ساحة المفاتيكان ، وهي أصغر حجماً لكنها سليمة . ولم يتمم المصريون صنع هذه المسلة ، بدليل أنها لا تحمل شيئا من التقوش الهيروغليفية ( ولذا فتاريخها غير معروف ) ، غير أنها نقلت من هليوبوليس ، يأمر الإمبراطور كاليجولا ( ٣٧٧ – ٤١ م ) ثم أقيمت في ميدان نيرون ، ثم أمر البابا سكتوس الخامس بنقلها إلى ميدان القديس بطرس ، بإشراف فونتانا عام ١٥٨٦ ( شكل ٨ ) . واسترعى ذلك العمل انتباها كثيراً ، وقام فونتانا فضه بشرحه بالتفصيل في كتاب جدير بالاعتبار ٢٠٠٠ .

وأخلت مسلة باريس من مدينة الأقصر ، ونقلت إلى مكانها الحالى بمعوفة المهندس البحرى ليبا عام ١٨٣٦ م . وأما مسلتا فيويورك ولندن ، فأقيمتا أولا في هليوبوليس ، حيث فصبهما تحتمس الثلث (١٠٠١ – ١٤٤٨ ف . م .) م نقلهما الرومان حوالى عام ٢٧ ق . م . إلى الإسكتلرية ، حيث رآهما المؤرخ عبد اللطيف البغلادى قائمتين وكتب عنهوا فى النصف الأول من القرن الثالث عشر ميلادى ، على حين رأى بيير بيلون (١٥١٧ – ١٥٦٤ م) الذى زار الإسكندرية منتصف القرن السادس عشر الميلادى – واحدة منهما فقط ، بعد أن سقطت الأخرى فى أكوام الرمل المحيطة بها . ولحسن الحظ حالت أكوام الرمل الى تراكمت حول هذه المسلة دون كسرها ، فبقيت سليمة حتى أخذت إلى لندن وأقيمت على ضفة نهر التيمز عام ١٨٧٨ م . وأما المسلة التي ظلت قائمة فأخذت من مكانها إلى نبويورك حيث أقيمت فى سنترال بارك Central Park عام من مكانها إلى نبويورك حيث أقيمت فى سنترال بارك Central Park فى نبويورك هو

هنرى هنيتشرش جورنج ( ١٨٤١ – ١٨٨٥ م) الذى ولد بجزيرة باربادوس ، وكان ضابطاً بالقوات البحرية للولايات المتحدة . ونشر هذا الضابط تقريراً فاثقاً عن ذلك العمل ، بالإضافة إلى معلومات عن جميع المسلات الأخرى ، ولا يزال هذا التقرير مرجعاً قيماً في موضوعه .

وإذا تقدمت الإشارة إلى أن مسلة أسوان التي تركت في مكانها كانت تبلغ المالات التي المالات التي أعيد ذكر غيرها من المسلات التي سبقت الإشارة إليها هنا مجسب أحجامها ، وهي مسلات اللاتيران والفاتيكان وباريس ونيويورك ولندن ، ويبلغ وزنها على التوالى ٥٥٤ ، ٣٣١ ، ٢٢٧ ، ٢٢٧ ، ومعنى ذلك أنه كان في استطاعة المصريين القدماء أن يقيموا مسلات أضخم كثيراً من تلك المعروفة لنا في الغرب ، بدليل أن مسلة أسوان أثقل ست مرات من مسلة لندن ، ومع ذلك تحدث الناس عن أعمال فونتانا عام ١٩٨٦ م وجورنج عام ١٨٨١ م ، كأنها أعجوبة الأعاجيب ، مع أن هذين الرجلين لم يفعلا شيئاً أكثر من تكرار جزء من العمل الذي سبقهما إليه المصريون منذ آلاف السنين .

وتبرهن التقارير التي يفخر بها المهندسون الحديثون (٣٨) ، مع ما نحت أيديهم من الوسائل المكنية الجبارة (وهي ثمرة جهود القرون) أعظم برهان على عبقرية المهندسين المصريين الذين استطاعوا النهوض بأعمال مشابهة ، بدون مثل هذه الوسائل . ومن هذه الناحية لا ينبغي أن يأسف المصريون الحديثون على المسلات الكثيرة التي أخذت من بلادهم ، لأن كل واحدة من هذه المسلات المبعدة عن وطنها أثر خالد يشير إلى عظمة مصر القديمة .

## العلوم الرياضية.(٣٩) :

تتضمن الأعمال المعمارية والهندسية في مصر قدراً كبيراً من المعرفة بالحساب والهندسة ، وأول ذلك أنهم كانوا في حاجة ضرورية لمعرفة الطرق البسيطة لمسك تاريخ العلم

الحسابات المعقدة ، وسد وا مثل هذه الحاجة منذ القدم . فهناك صولحان ملكى ممتحف الأشموليان بأكسفورد يرجع تاريخه إلى عهد الملك نارمر قبل الأسرة الأولى (أى قبل عام ٣٤٠٠ ق . م.) ، يسجل الاستيلاء على ١٢٠ ألف أسير ٤٠٠ ألف ثور ، ١,٤٢٢,٠٠٠ من الماعز . وهذه لا شك أعداد كبيرة منقوشة بطريقة قريبة إلى حد ما من طريقة الأعداد الرومانية ، اوجود رموز (حتى المليون) لأرقام عشرية يمكن تكرارها عدة مرات حسب العدد المطلوب (١١) . وعلى العموم كتب المصريون أكبر الوحدات أولا ، ثم أعقبوها بالوحدات الأخرى حسب أهميتها ، ولو أن ذلك لم يكن ضرورينا ، لإمكان تأليفها على نظام يسر العين ، وبعد ذلك استعملت طريقة مبسطة ، فكتبوا مثلا ١٠٠٠ × ١٠١ بدلا من وبعد ذلك استعملت طريقة مبسطة ، فكتبوا مثلا ١٠٠٠ × ١٠١ بدلا من

أما الحاجة إلى الهندسة فواضحة حتى فى بناء آثار بسيطة فى مظهرها الحارجى كالأهرام ، وهذه تعود بنا إلى القرن الثلاثين قبل الميلاد . ذلك أنه تحتم على بناة الأهرام أن يقطعوا كتل الحجر الحبرى على مقاسات مضبوطة قبل وضعها فى مواضعها المطلوبة ، وأكبر هذه الكتل هى التى رتبت ترتيباً معقداً فوق المقبرة الملكية عثابة دعامات لتحويل الضغط عن سقفها . ويوجد من هذه الدعامات ٢٥ دعامة لسقف المقبرة الملكية فى الحرم الأكبر ، يبلغ متوسط و زبا الدعامات ٢ دعامة التي روعت فى بناء ذلك الحرم (خوفو – الأسرة الرابعة ) درجة لا يمكن تصديقها ، وفي ذلك يقول فلندر زبيترى :

\* إن متوسط الحطأ في طول الجوانب – التي يبلغ الواحد منها ٧٥٥ قدماً – هو بلغ ، وهو خطأ يمكن أن ينشأ عن اختلاف في درجة الحرارة بمقدار ١٥ درجة مثوية بين قضبان النحاس التي تستعمل في المقاس . والحطأ في التربيع يبلغ دقيقة واثنتي عشرة ثانية من الدرجة ، والحطأ في المستوى ٥ بوصات بين الجانبين أو ١٢ دقيقة . أما الأطوال القصيرة التي تبلغ خمسين قدماً فيبلغ الفرق ٢٠ من البوصة . وبلغت الدقة التي روعت في صناعة ثلاثة

توابيت من الجرانيت للملك سنوسرت الثانى أن متوسط الخطأ فيها لا يعدو ع.٠٠ من البوصة فى المجزاء ، و ٢٠٠٠ من البوصة فى أجزاء أخرى ، كما بلغ مقدار انحناء مستويات الجوانب ٢٠٠٠ من البوصة فى فاحية ، و ٢٠٠٠ من البوصة فى فاحية أخرى . أما متوسط الخطأ فى نسب الأبعاد المختلفة فى الأعداد الزوجية فهو ٢٠٠٠ من البوصة . وهذا كله يشه فى دقته عمل صناع العدسات البصرية لا عمل البنائين » (٢٠) .

ويدل قطع الأحجار التي تطلب تركيبها بعضها إلى بعض معرفة بالهندشة وقياس الأحجار (وسنرى الآن كيف ذهب المصريون بعيداً في هذا المضار)، كما يمكن للباحث أن يقول بحق أنها تدل كذلك على إحاطة بالهندسة الوصفية Stereotomy قياس الأحجار. ذلكأنه لم يكن كافياً أن تحل مثل هذه المشاكل بطريقة عامة، لأنه إرشاد قاطع الحجر إلى الطريقة التي يجب اتباعها في قطع كتل الحجر الجيرى، وربما ظلت تلك المعرفة تجريبية غير مرتبة ترتيباً ثابتاً (12).

ومع أنه من المستطاع أن نقول فى اطمئنان بوجود أجهزة رياضية كافية نوعاً ما لدى بناة الأهرام ، وأنه لم يكن فى الإمكان أن يهضوا بالحانب العلمى من عملهم بدون هذه الأجهزة ، فلا توجد لدينا نصوص رياضية من الدولة القديمة ولاغيرها قبل الأسرة الثانية عشرة (٢٠٠٠–١٧٨٨) ق.م.)، مع احمال إرجاع أهم نصين من النصوص المتأخرة التي وصلت إلينا إلى تلك الأسرة نفسها .

وجمع العالم أرشيبالد (من حوالى ست وثلاثين وثيقة أصلية خاصة بالرياضيات المصرية ، وهى مكتوبة باللغات المصرية والقبطية والبونانية ، ويمتد تاريخها من عام ٢٠٠٠ ق. م. إلى عام ١٠٠٠ ميلادية ( 20 قرناً ) ، ويبلغ عدد الوثائق السيائيقة منها لعام ١٠٠٠ ق . م . ست عشوة وثيقة نقط ، اثنتان منها طويلتان وكاملتان لدرجة تجعلهما أكبر أهمية من سائر الوثائق الأخرى .

ويتبين من فحص هاتين الوثيقتين أنهما مجموعتان من المسائل الرياضية – أو بعبارة أخرى كتابان في هذا الموضوع – أى أنهما أقدم مؤلفات رياضية

معروفة ، وهما مكتوبتان في درجتين من البردي يسمى كل منهما على التوالى باسم مالكه السابق، أى بردية جولينشف (في موسكو) و بردية رايندا (في لندن) (٢٦) وبردية جولينشف هي الأقدم ، إذ يرجع تاريخها إلى الأسرة الثالثة عشرة (التي تبدأ عام ١٧٨٨ ق . م . ) ، ولذا فهي تصور لنا أيضاً عادات الأسرة الثانية عشرة . ويرجع تاريخ بردية رايندا إلى عصر الهكسوس (القرن السابع عشر ق. م. ) . ولكنها تذكر أنها نسخة من وثيقة أقدم منها من عهد الأسرة الثانية عشرة . وهكذا نستطيع برغم اختلاف زمن هاتين الرسالتين القديمتين أن نقول بأنهما تمثلان عصراً واحداً هو عصر الأسرة الثانية عشرة ( ٢٠٠٠–١٧٨٨ق. م. أو القرن التاسع عشر قبل الميلاد على وجه التقريب . ومن الملحوظ أن المرحلة الزمنية الممتدة من القرن العشرين إلى القرن السابع عشر قبل الميلاد ( أربعة قرون ) الذروة العلمية في مصر ، على حين تتصف المرحلة التالية لها مباشرة ، أي أن القرن السادس عشر إلى القرن الثانى عشر قبل الميلاد بأنها ذروة النفوذ اليسياسي ، حين أصبحت مصر سيدة لإمبراطورية عالمية . ومن الملحوظ كذلك أن الذروة الثقافية سبقتالذروة السياسية بدلامن مصاحبتها أوالتأخر عنها، كما هو منتظر.

ومن الغريب أن هاتين البرديتين الممتازتين متساويتان فى الطول ( ٤٤٥ سم ) وأنه على حين يبلغ عرض بردية رايندا ( ٣٣ سم ) نجد عرض بردية جولينشف صغيراً ، إذ يبلغ ربع ذلك العرض ( أى ٨ سم ) . ويحسن هنا أن نتكلم أولا عن بردية رايند ، برغم أن البردية الأخرى تبدو هى الأقدم .

تمهيداً للتعريف ببردية رايند ينبغي أن نذكر أولا أن الحاجة في أعمال الإنشاء الضخمة التي تمت في عصر الأهرام دعت إلى استخدام الكتبة الذين حفظوا بكتاباتهم تقاليد فن البناء وشرحوها وصاغوها في نماذج ووصفات ومسائل وحسابات وجداول تشبه التصميات الهندسية لدينا . وينبغي أن نفترض أن المحافظة على هذه التقاليد استمرت حتى نهاية العصر الذهبي ، مع شيء من الإضافة تدريجاً . وتوحى إقامة المسلات الكثيرة زمن الأسرتين الثامنة عشرة

والتاسعة عشرة مثلا بأن هذه المسلات نتائج تجارب كثيرة وتطورات معمارية ناشئة عن المحاولة والحطأ انتقلت من كل مهندس معمارى إلى تلاميذه ومن بلاط إلى بلاط. ويحتمل أن الكهنة – وهم الطبقة الوحيدة المتعلمة بين الناس أو أحسبهم تعلياً على أية حال – كانوا حفظة لهذه التقاليد العلمية ، أو أنهم ساعدوا على حفظها . وهذا ينطبق على بردية رايند التي كتبها فعلا كاتب مسئول ذكر اسمه في الفقرة الافتتاحية منها ، ونصها :

« قواعد للبحث فى الطبيعة ، وفى معرفة كل ما هو كائن و (كل) غامض . . . وكل سر . أشهد أن هذا الدرج كتب فى السنة الثالثة والثلاثين والشهر الرابع من فصل الفيضان . . . (زمن جلالة ملك الوجهين القبلي واليحرى ) عا أو سررع ، له الحياة — نقلا عن كتابة قديمة دونت أيام ملك الوجهين القبلي والبحرى نى معات رع . وكتب هذه النسخة أحموسا الكاتب » (٤٧) .

توحى هذه العبارة بأن أحموسا هذا أدرك مبلغ أهمية عمله ، لأنه كان فى الواقع يد ون كتاباً أى بحثاً مرتباً فى المعلومات المعروفة فى ميدان تخصصه . ومن البديمى أن كتابه لم يكن مرتباً ترتيب الكتب فى العصر الحاضر ، على أن ما فيه من ترتيب يدعو إلى الإعجاب . تأمل أيها القارئ ، هذا رجل يدعى أحموسا عاش قبل مولد المسيح بعدة قرون ، كما نعيش نحن بعده بمثل هذا العدد من القرون ، واضطلع بتدوين المسائل الأساسية فى الحساب والهندسة ، كما بدت لمعاصريه .

ولدينا من بردية رايند طبعتان قيمتان بالإنجليزية ، إحداهما ترجمة بيت ، وثانيتهما ترجمة تشيس ، ومن السهل الحصول عليهما أو على إحداهما فى أية مكتبة عامة . وكان نشر ترجمة تشيس بعد ترجمة ييت بست سنوات ، وهى أكثر فائدة ، لأنها تعين القارئ على الانتقال تدريجاً من الأصل الهير وغليني إلى الترجمة الانجليزية الحالصة .

وقبل أن نصف محتويات بردية رايند ، ينبغى أن نوضح فكرة المصريين في الكسور العددية . ذلك أنه لسبب غريب كانت الكسور الوحيدة المقبولة لديهم

هى الجزء الواحد من عدد ما فكتبوا مثلا « جزء ١٢٥ » بمعنى الله من أنهم استعملوا كسرين «تكميليين» هما ير ، ي التعبير عن الباقى من العدد بعد أن أخذ « جزء من ثلاثة » أو « جزء من أربعة » . وكان استعمالهم نادراً للكسر الثانى – « ثلاثة أجزاء » – أما الأول « جزاءن » ( بمعنى ثلثين ) فكان شائعاً جداً ، ولذا عبر عن الكسر ير برمز منفصل يغلب و روده فى النصوص الرياضية .

وتبدأ بردية رايند بجدول تحليل الكسور من نوع  $(\frac{Y}{1+i+1})$  حيث تدل ن على أية قيمة عددية صحيحة من Y إلى ٥٠ فى مجموع كسور بسطها الواحد الصحيح .

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{7} = \frac{7}{9}$$

$$\frac{1}{7} + \frac{1}{1} = \frac{7}{9}$$

$$\frac{1}{1} + \frac{1}{7} = \frac{7}{9}$$

 $\frac{1}{1+1} + \frac{1}{7+1} = \frac{7}{99}$   $\frac{1}{1+1} + \frac{1}{7+7} + \frac{1}{1+1} = \frac{7}{1+1}$ 

ويدل وضع هذا الحدول فى أول هذا الكتاب على طبيعتها ، فهى تجمع بين ما هو نظرى وما هو عملى ، كما تدل على أن كاتبها أو سلفه المجهول وصل إلى درجة معينة من التجريد عن طريق التجربة ، ووجد من المفيد أن يضعها فى المقدمة .

معادلات فى البردية، لكننا نلحظ رموزاً للدلالة على الجمع والطرح، فضلاً عن رمز واحد للدلالة على الكمية المجهولة . ثم إن مسألة معينة فى بردية برلين (رقم ٢٦٦١) من كاهون (الأسرة الثانية عشرة) تؤدى إلى معادلتين إحداهما تربيعية ذات كميتين مجهولتين – وهى بالطريقة الحديثة تشابه

$$1 \cdot \cdot = {}^{T} - {}^{T} - {}^{T}$$

$$0 = \frac{T}{4}$$

والإجابة الصحيحة هي كما في هذه البردية كالآتي :  $m=\Lambda$   $= \Lambda$  . . . والإجابة الصحيحة هي كما في هذه البردية كالآتي :  $m=\Lambda$  +  $m=\Lambda$  , وهنا نرى الأعداد التي جاءت في نظرية فيثاغورس التي سنعود إلى ذكرها قما يلى :

وها هي ذي آخر مسألة حسابية كما ترجمها تشبس .

المسألة ٤٠: تقسيم مائة رغيف على خمسة رجال بحيث تكون الأنصبة الموزعة متوالية حسابية ، وبحيث يكون للم مجموع الأنصبة الثلاثة الكبرى مساوياً لمجموع النصيبين الأصغرين فما هو الفرق بين الأنصبة ؟

تحل هكذا : اجعل الفرق بين الأنصبة ﴿ ٥ ، فتكون الكميات الَّى يأخذها الحمسة رجال هي 77+7+7+7+7=7 المجموع .

وبقدر ما يكون لازماً لتضعيف العدد ٦٠ ليصبح مائة ، بقدر ما تضاعف هذه الأرقام للوصول إلى المجموعات الحقيقية

شكل (٩) بردية ريند ، المسألة الرابعة ( جزء منها بالمتحف البريطانى ، والحزء الآخربالحممية التاريخية بنيويورك ) . ويبين الحزء الأعلى النص الهيراطيتى الأصل وبأسفله نسخة بالهير وغليفية وترجمته هكذا : قسم سبعة أرغفة على عشرة رجال . . كل رجل يأخذ ٢٠٠ الميرمان : ١ ضرب - ٢٠ لم الميرك البرهان : ١ ضرب - ٢٠ لم الميرك ا

$$\frac{1}{p^{+}}, \frac{1}{p^{-}}, \frac{1$$

المجموع ٧ أرغفة وهو صحيح . والصورة عن :

A.B. Chace, The Rhind Mathematical Papyrus (Oberlin, 1927-1929) vol. 1, p. 61 vol. 2, p. 36).

وتعالج المسائل من ٤١ إلى ٦٠ تحديد المساحات والأحجام ، وأما المسائل من ٦١ إلى ٨٤ فتنوعة . ويتضح من هذه المسائل أن المصريين توصلوا إلى معرفة مساحة المثلث بضرب طول قاعدته فى نصف ضلعه ، وهذا صحيح فقط فى حالة المثلث متساوى الأضلاع المستطيل ذى القاعدة الضيقة ، كما عرفوا أن حجم صومعة أسطوانية قطرها قى وارتفاعها ع هو (ق  $-\frac{1}{6}$  ق) ع ، وهذا قريب جداً من مساحة الدائرة - ٧٩٠٧ ق بدلا من ١٨٥٤, ق ، كما لو كانت النسبة التقريبية تساوى ٣،١٦ بدلا من ٣،١٤ .

وليس هناك من سبب يحملنا على الاعتقاد بأن المصريين عوفوا نظرية فيناغورس ، اللهم إلا هذا السبب غير المباشر الذى تقدم آنفاً بمناسبة ما جاء في بردية برلين ، فهم ربما حصلوا على معرفة تجريبية لها بطرق شى ، غير أن هذا الأمر ليس أكيداً . وأما كون هذه المعرفة أسهل نسبياً من صعاب أخرى تغلبوا عليها ، فهذا لا يبهض برهاناً على أنهم عرفوها . ومن البديهات في تاريخ العلم أن المحضلات لم تحل دائماً بوساطة شعب واحد ، ولا بوساطة جميع الشعوب بحسب الصعوبة المتزايدة .

ومن المعلوم أن إشارة ديموكريتس الأبديرى (٥ ق . م .) إلى المساحين المصريين الحكماء harpedonaptai = وهم باسطو الحبل أو رابطوا الحبل في مصر القديمة - فسرت تفسيراً خطاً . فعلى حسب ما ذكر ديموكريتس لم يتفوق عليه أحد في عصره في تركيب أرقام من خطوط وفي إثبات خاصيتها ، حتى ولا باسط الحبل في مصر . ومن هذا القول استنتج الباحثون بدون دليل آخر أن باسطى الحبل تمكنوا من رسم زوايا قائمة باستعمال حبال مقسمة بوساطة عقد بنسبة ٣ : ٤ : ٥ . والأكبر احبالا هو أن عمل باسطى الحبل كان فلكياً أكثر منه رياضياً . وكان «بسط الحبل» أي مده من المراسم الأولى في وضع الحجر الأساسي لمعبد من المعابد ، وكان الحبل يمد ناحية خط الزوال لتحديد الانجاه المناسب للمعبد ، فليس من البعيد أن يكون باسطو الحبل تمكنوا أيضاً من رسم المناسب للمعبد ، فليس من البعيد أن يكون باسطو الحبل تمكنوا أيضاً من رسم المناسب للمعبد ، فليس من البعيد أن يكون باسطو الحبل تمكنوا أيضاً من رسم

خط عمودى على خط الزوال ، كما يحتمل أنهم فعلوا ذلك بوساطة حبل مقسم إلى أجزاء مكونة من ٣ ، ٤ ، ٥ وحدات . لكن هذا كله تخمين مثل جميع النظريات الى تعزو اكتشاف نظرية فيثاغورس إلى الهنود أو الصينيين .

وهناك خمس وعشرون مسألة فقط فى بردية جولينشف ، ولكن واحدة مها تبعث على الدهشة ، لأنها تدل على أن المصريين عرفوا كيف يحددون حجم هرم مربع مقطوع الرأس ، ويشبه حلهم نفس حلنا المبين فى المعادلة الآتية :  $= (\frac{3}{2})(7+7+7+7)$  حيث ترمز ع إلى ارتفاع الهرم كما ترمز أ ، ب إلى طول قاعدتيه العليا والسفلى .

ويمكن أن نعتبر ذلك الحل الأعظم ما وصلت إليه الهندسة المصرية ، ومن الطبيعى نظراً إلى نصح عقل المصريين ومدى عبقريهم أن يصلوا إلى ذلك الحل منذ القرن التاسع عشر الميلاد ، إن لم يكن قبل ذلك التاريخ ، وأنهم لم يجدوا بعد ذلك حلا أفضل ، بالرغم من أنهم استمروا يعملون في ذلك المضارطول ثلاثة آلاف عام .

#### الصناعات الفنية:

صناعة أوراق البردى التي سبق ذكرها هي بالنظر إلى أهميتها في نشر الثقافة أعظم عمل ابتكره المصريون ، فلنقل هنا كلمة قصيرة عن صناعتين أخريين تكشف كل منهما عن إمكانيات لا نهاية لها ، وهما صناعة الزجاج وصناعة المنسوجات.

من المستحيل أن نقول منى بدأت صناعة الزجاج بداية مقصودة لذاتها (مع العلم بوجود بعض قطع زجاجية من عصر ما قبل الأسرات) ، ولكن المعروف أن إنتاجه بلغ مبلغاً كبيراً منذ بدء الأسرة الثامنة عشرة (حوالي ١٥٨٠ ق . م .) ، كما أن فن صناعته وصل إلى درجة رفيعة من الإتقان أواسط عصر هذه الأسرة (حوالي ١٤٦٥ ق . م .) . ومن المعلوم أن الزجاج يصنع من خلط مصهور

السليكا (الرمل) مع الملح القلوى – ومعظم هذا الملح الذي وجد في العينات الزجاجية المصرية مكون من الصودا ، فضلا عن نسبة صغيرة جداً من البوتاس . وهذا دليل على أن المصريين حصلوا على هذه المادة القلوية من النطرون (وهو كربونات الصوديوم المستخرج محليًّا) لا من تصفية محلول من رماد النبات المحترق ، بدليل اكتشاف بقايا وآثار لمصائع الزجاج بمنطقة وادى النطرون . وصنع المصريون كذلك عدة أنواع من الطلاء الزجاجي ، وخاصة لتزجيج الأوانى الفخارية ، كما صنعوا زجاجاً من ألوان كثيرة ، منها البنفسجي والأسود والأزرق والأخضر والأحمر والأبيض وإلأصفر . وهذا يعني أنهم وجدوا أن إضافة معادن أو أتربة معيخة إلى المواد الأساسية (السليكا والنطرون) تؤدى إلى النتائج المطلوبة. غير أنه من الحطأ أن نطلق اسم كيميا على مثل هذه المعرفة التجريبية ، أو أن نقول مثلا إنهم عرفوا الكوبالت لوجوده في الزجاج القديم ( منذ أيام الأسرة الثامنة عشرة ) . على أن وجود الكوبالت له معنى في حد ذاته ، لأن مركباته لا توجد في مصر ، بل كانت تستورد من مناطق أخرى ( بلاد فارس والقوقاز ) . وهلما يدل على أن صناع الزجاج المصريين بلغوا من التقدم في هذه الصناعة درجة أحوجهم إلى البحث في محتلف البلاد الحارجية عن مواد متنوعة ، ابتغاء الحصول على ألوان جديدة ، وأهمها للمصريين اللون الأزرق الداكن .

وصنع المصريون الخرز والفسيفساء والأوانى من الزجاج ، فصنعوا الأوانى مثلا على قوالب من الطفل الرملى . أما الزجاج المنفوخ فلم يعرف إلا متأخراً جداً ، أى فى العصر الرومانى .

ومن المعلوم أن بعض المنسوجات ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ ، ونستطيع أن نعرف الطرق المصرية في الغزل والنسج من نموذج (٥١) من الأسرة الحادية عشرة (٢١٦٠ – ٢٠٠٠ ق . م .) ومن رسوم جدران المقابر الحاصة بالأسرة الثانية عشرة والأسرات التالية لها . وبعض الأقمشة الكتانية التي عثر عليها في المقابر الملكية منسوجة بدقة فائقة لدرجة أنه يصعب تمييزها من الحرير بالعين

المجردة، لأنها شفافة جداً ، ومع أنه لا توجد لدينا عينات من هذا القماش الكتان (من الدولة القديمة) نستطيع من الرسوم القديمة أن نقطع باستعماله زمن هذه الدولة ، وهي رسوم تشف عن جسم المرأة من خلال ملابسها ، لأن الرسام إنما صور ما شهده بالضبط (٥٠) .

### صناعة المعادن والتعدين:

من أهم الاستكشافات الأساسية التي توصل الإنسان إليها أنه أدرك قيمة المعادن الصلبة في الأغراض الصناعية ، وتم ذلك الكشف في عدة أماكن مستقبلا في كل منها عن الآخر ، وأحدث في كل منها أو مهد على الأقل لثورة صناعية . ونحن نفكر في عصور المعادن باعتبارها تالية لعصور الحجر ، غير أن مصر القديمة تدهشنا بمدنينها الحجرية الفائقة ، لأن أدوات عصور المعادن اندثرت على حين ظلت الآثار الحجرية قائمة في وادى النيل . ومن المحتمل أن مكون الأزاميل المعدنية هي التي مكنت من إقامة تلك الآثار أو على الأقل زادت في عددها . ثم إن الآلات المعدنية لم تغير صناعة البناء فحسب ، بل غيرت أيضاً كثيراً من الصناعات الأخرى ، كما أن الأسلحة المعدنية أثرت تأثيراً عميقاً في العلاقات السياسية بين مختلف البلاد في العصور القديمة ، والعصور الحديثة كذلك .

وهنا نسأل كيف كشفت المعادن الأولى ؟ ليست هذه مسألة مصرية ، بل مسألة تتعلق بعصر ما قبل التاريخ بوجه عام . ومن الحائز أن كان هذا الكشف من طريق المصادفة ، ومن الحائز أيضاً أنه حدث في أكثر من طريق واحد . ذلك أنه يوجد كثير من خام النحاس في شبه جزيرة سينا ، وربما حدث مثلاً أن أحد أبناء شبه الحزيرة » أو أحد العابرين فيها من المصريين ، أحاط موقد نارد قبل الذوم بركام يحتوى على فتات من ذلك الحام ، فتحول النار بعض هذا هذا الفتات إلى تحاس يتراءى عند الصباح لامعاً في الرماد . ثم إن النساء المصريات

من أقدم العصور المعروفة لنا باسم عصر البدارى ، استعملن الملاخيت لتكحيل عيوبهن ، والملاخيت عبارة عن خام النحاس ( عنصر أخضر من كربونات النحاس) إذا سقطت منه قطعة في موقد من الفحم النباتي ، فإنها تتحول وتظهر في شكل حرزة من النحاس . فإذا كان الرجل في الحالة الأولى ، أو المرأة في الحالة الثانية ، على شيء من الذكاء ليتعلم شيئاً من ظاهرة عابرة في أمر لا يعنيه (وقليل من الناس من هم كذلك ، وهؤلاء في كل زمن على أية حال) فإنه لا شك سيعيد التجربة وينوعها ، ويحصل على نحاس أكثر ، ثم لا يلبث أن يتعلم كيف يطرق هذا النحاس أو يصبه في أي شكل مطلوب ، وأن يصنع آلة من أنوع جديد ، ثم يستعمل تلك الآلة ، وهكذا . . . وكما هو الحال دائمًا ً لا يوجد احتراع يمكن اعتباره بمفرده ، بل لابد من اعتباره واحداً من سلسلة من الاختراعات ، وهذه السلسلة تكون من الطول بحيث لا يمكن لإنسان واحد ، بل ولا لشعب واحد أن يحترعها بمفرده ، فيتلو الحترع الواحد أتباع يضيفون إلى. اختراعه ، وللأتباع أتباع آخرون . ومن الدليل على ذلك أن العصر الذي شيدت فيه الأهرام جاء في مرحلة الذروة من غصر النحاس .

وبندر أن يقتصر الحامات في حالها الطبيعية على معدن واحد . ولذا لم يكن عيص لأرباب صناعة المعادن من استعمال معادن مشوبة ، أى خليطاً من معدن رئيسي واحد هو النحاس ومعادن أخرى . ويحتمل أن ساعدهم هذا على إدراك القيمة الفائقة ليعض السبائك الحليطة ، وأنهم استطاعوا بعدئذ تحضير سبائك مشابهة ، بوساطة خلط خامات مختلفة . وهذا يعني أنهم أخذوا يعرفون نوعاً أجود من المعدن يمكن الحصول عليه بصهر خامات مختلفة معاً ، ويحتمل أنهم صنعوا بعد ذلك بزمن طويل سبائك خليطة معينة ، بوساطة خلط مقادير ثابنة من خامات معدنية مختلفة ، وفي هذه السطور القليلة تلخيص لتجارب عدة من السنين في صناعة المعادن .

وأحسن خليط معدني معروف من العصور القديمة هو البرونز (أي خليط

النحاس والقصدير) ، وربما حصل عليه المصريون السابقون للأسرة الثامنة عشرة (١٥٨٠ – ١٥٥٠ ق . م .) • ن باب المصادفة ، لأن أنواع النحاس الى ترجع إلى ما قبل تلك الأسرة تحتوى على مقادير مختلفة من القصدير أو الزرنيخ أو المنجنيز أو البزموت . ولذا كان اختراع البرونز أى خلط مقدار معين من النحاس بمقدار • عين من القصدير ( من ٢٪ إلى ١٦٪ في العصور القديمة ومن ٩٪ إلى ١٠٪ في العصور القديمة ومن عن اكتشاف النحاس نفسه ، لأنها آذنت ببداية عصر جديد ، ولأن البرونز أقل من درجة انصهار النحاس ، وصبه بطرق مختلفة أسهل . ويضاف المبرونز أقل من درجة انصهار النحاس ، وصبه بطرق مختلفة أسهل . ويضاف إلى ذلك أن البرونز المنصهر لا ينكمش كالنحاس المنصهر ، ولا يمتص الغازات بسهولة ، وكثر استعمال البرونز أيام الأسرة الثامنة عشرة وما بعدها .

من أين حصل المصريون على هذا القصدير ؟ يحتمل أنهم استوردوه قبل نهاية الدولة القديمة (٥٩) ، من بعض جزر البحر المتوسط ، ومن مدينة بيبلوس ، كما يحتمل أيضاً أنهم استوردوه من أواسط أوربا . ومدينة بيبلوس هى المصدر الأكثر احمالا ، حيث وجدت خامات النحاس والقصدير جنباً إلى جنب . فمن المحتمل إذن أن يكون اختلاطهما حدث فى تلك المدينة منذ زمن قديم ، عن طريق المصادفة أولا ، ثم عن طريق التجربة بعد ذلك .

وبيها بستنفد الصناع كيات الحامات المعدنية القريبة من سطح الأرض ، بعد أن وضحت قيمة هذه الحامات ، وأضحى طلبها مستمرًا ، فلابد أن تعلم أولئك الصناع فنون التنقيب والحفر إلى أعماق بعيدة . ومن الدليل على ذلك استغلال مناجم سينا منذ عصر الدولة القديمة ، وتنظيم استغلالها مرة أخرى زمن الأسرة الثانية عشرة ، زمن الملك سنوسرت الأول ( ١٩٨٠ – ١٩٣٥ ق . م .) ، التعمق في ذلك الاستغلال زمن أمنمحات الثالث ( ١٩٤٩ – ١٨٠١ ق . م .) الذي حفر آباراً ومستودعات للمياه ، وشيد ثكنات العمال ومنازل للموظفين

وحصوناً لصد غارات البدو . ومن هذه المنشآت حفر مستودع كبير للمياه فى صخور سرابة الحادم (فى شبه جزيرة سينا) ، ولهذا أديرت المناجم بنظام تام . ونستطيح اليوم أن نرى بقايا هذه المستعمرة الحاصة بالتعدين ، وهى التى يرجع تاريخها إلى ثمانية وثلاثين قرناً قبل الميلاد (١٠٠) .

واستعمل المصريون حديد الشهب بعض الأحيان ، مع العلم بأن معادمهم. الرئيسية هي النحاس والبرونز . ذلك أن صناعة الحديد أصعب كثيراً من صناعة النحاس ، والمعروف أنها بدأت وتطورت في غرب آسيا ، ولم تدخل مصر إلا في زمن متأخر ( في نقراش في القرن السادس قبل الميلاد ) . ومن المحتمل أن يكون ضناع الحديد حضروا إلى مصر قبل ذلك الزمن ، وبهذا الاحمال نستطيع أن نعلل وجود قليل من الآلات الحديدية اللينة والممزوجة بالكربون ، وهذه يرجع تاريخها إلى عام ١٢٠٠ ق . م . وما بعدها .

ولزيادة درجة الحرارة فى أفران صهر المعادن ، استخدم المصريون أنابيب النفخ منذ الأسرة الخامسة ، كما استخدموا الكيران منذ أيام الأسرة الثامنة. عشرة ، وما بعدها .

# الطب (۱۱):

لا حاجة إلى التأكيد بقدم الطب المصرى ، في كل حضارة من الحضارات يتطور الطب مبكراً ، لأن الحاجة إليه عامة ملحة دائماً ، بحيث لا يمكن إغفالها في أية بقعة من بقاع الأرض . وليس هناك من شك أن المصريين مارسوا نوعاً من الطب منذ أبعد عصور ما قبل التاريخ ، أى قبل عصر المسيح بعدة آلاف من السنين . مثال ذلك أن استعمال الملاخيت كحلا وطلاء للعين يرجع إلى عصر البدارى ، وأن استعمال الجالينا (خام الرصاص) لأغراض مشابهة جاء بعد ذلك في عصور ما قبل الأسرات أيضاً . وكان الحتان طقساً من طقوس المصريين منذ عصر سحيق ، دلت عليه آثاره في الحثث التي استخرجت من المصريين منذ عصر سحيق ، دلت عليه آثاره في الحثث التي استخرجت من

مقابر عصر ما قبل التاريخ (أى منذ عام ٤٠٠٠ ق . م .) . وفى مقبرة من الأسرة السادسة (حوالى ٧٦٧٥ — ٧٤٧٥ ق . م .) ، (انظر شكل ١٠) ، تصوير واضح لهذه العملية مرسوم على جدار هذه المقبرة .

وأقدم طبيب معروف باسمه هو ايمحتب وزير الملك زوسر مؤسس الأسرة المثالثة في القرن الثلاثين قبل الميلاد . وكان ايمحتب (٢٢) وزير الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة في القرن الثلاثين قبل الميلاد . وكان ايمحتب رجلا عالماً وفلكياً وطبيباً ومهندساً معمارياً (ولعله هو الذي بني أول الأهرام ، أي الهرم المدرج بصقارة) . وصار ايمحتب في العصور التالية معبوداً عند المصريين ، واعتباره بطلا وطبيباً منزهاً عن كل شائبة ، ثم عبدوه بعد ذلك باعتباره إلها اللطب ،



شكل (١٠) - أقدم تصوير لعملية جراحية - الحتان بمدينة من الحجر - صقارة - أواثل الأسرة السادمة (أواخر القرن السابع والعشرين) مأخوذ عن رسم في كتاب : W. Max Muller, Egyptological Researches (Washington, 1906) vol. 1, pl. 106.

وأضفوا صفاته على اسكلبيوس (كما أضيفت صفات ألوهية تحوت إله العلم إلى هرمس ومركورى). ونحن لا نعرف إلا نزراً قليلا عن مدى معرفة ابمحتب بالطب ، غير أن رفعه إلى مقام الآلة ينطوى على معان واضحة، تجعلنا مطمئنين إلى تقدير المصريين له بأنه أول رجل عظيم فى الطب . وينبغى أن يذكر أولئك الذين يقولون بأن هيبوكراتيس أبو الطب ، أنه يجىء فى منتصف المسافة الزمنية بين ايمحتب وبيننا ، وفى ذلك ما يكنى لتعديل منظورهم إلى العلم القديم .

ولم يقتصر الأمر في عصر الأهرام على وجود كثير من الأطباء فحسب ، بل تعداه إلى وجود إخصائيين بيهم في بعض فروع الطب ، وتظهر مهارة أحد أطباء الأسنان الأولين في فك سفلي وجد في مقبرة من الأسرة الرابعة ( ٢٩٠٠ – ٢٧٥٠) أجريت فيه عملية لتصريف الإفرازات من خواج تحت الضرس الطاحن الأول ، ويتضع من اللوحة الجنازية الحاصة بالطبيب « ايرى » ، وهو رئيس أطباء أحد فراعنة الأسرة السادسة ( ٢٦٢٥ – ٢٤٧٥) أنه كان أيضاً « طبيب العيون بالقصر» و « الطبيب الباطبي للقصر» ، وأنه كان يلقب بألقاب مها « العارف بالإفرازات الباطنية » و « حارس الدير « (١٦٥)

والبرديات الطبية التي وصلت إلينا ، وعددها سبع أو أكثر متأخرة نسبياً ، إذ ترجع في تاريخها إلى ما بين الأسرة الثانية عشرة والأسرة العشرين (٢٠٠٠- ١٠٩٠ ق . م .) ولكن معظمها يدل في وضوح على معلومات سابقة ترجع في تاريخها إلى عصر الدولة القديمة منذ أيام الأسرة الرابعة . وأقدم برديتين ، وهما المعروفتان باسمي كاهون وجاردنر (حوالي ٢٠٠٠ ق . م .) تتعلقان بأمراض النساء والأطفال والماشية ، ويرجع تاريخ أهم برديتين ، وهما المعروفتان باسمي سميث وايبرز إلى القرنين السابع عشر والسادس عشر قبل الميلاد ، مع العلم بأن بردية سميت معاصرة لبردية رايند الرياضية . ولذا نستطيع أن نقول على وجه الإجمال إن الرسائل الرياضية والطبية الهامة التي وصلت الينا ترجع في تاريخها إلى عصر واحد هو العصر الذي يمتد من أواخر الدولة الوسطى إلى أوائل الدولة الحديثة ،

أى قبيل العصر الإمبراطو رى الذى سيطرت فيه مصر على العالم القديم .

وبفحص هاتين البرديتين الهامتين في شيء من العناية ، أى برديتي سميث وايبرژ ، وهما أطول من غيرهما من البرديات الطبية ، يتضح من الأرقام التي ذكرها المؤلف سارتون (٢٤) نفسه أن البرديات الطبية السبع التي أحصاها تحتوى على ٣٧٤٦ سطراً ، منها في بردية سميث وحدها ٤٦٩ سطراً ، وفي بردية ايبرز ٢٢٨٩ سطراً ، أى ٢٧٨١ سطراً ، أى ٢٧٨٨ مصادر البرديات الطبية كلها . ولما كانت البرديات في أساسها منقولة عن مصادر متشابهة من الدولة القديمة ، فنستطيع أن نفترض في اطمئنان أن دراسة برديتي ايبرز وسميث تعطينا فكرة طيبة عن الطب المصرى القديم .

وسنبدأ بأحدثهما ، وهى بردية ايبرز ، لأنها أطولهما (إذ يبلغ طولها تقريباً خسة أضعاف بردية سميث) ولأنها كانت إلى وقت قريب هى المعروفة أكثر عند الباحثين ، والفرق بين تاريخهما — وهو حوالى قرن — ضئيل غير هام على أية حال إذا ذكرنا أن كلا من النصين يصف تقاليد أقدم من عصرهما . ثم إننا مطمئنون إلى أن بردية ايبرز كتبت بعد بردية سميث بقليل ، غير أنه ليس من الصواب أن نستنتج من ذلك أن محتويات البردية الأولى جاءت من عصر متأخر عن محتويات البردية الأولى جاءت من عصر متأخر عن محتويات البردية الثانية .

وبردية ايبرز درج طوله ٢٠,٢٣ متراً ، وعرضه ٣٠ سم ، ونصها في ١٠٨ أعمدة ، يحتوى كل منها على ٢٠ أو ٢٢ سطراً . وتحتوى هذه البردية على ٨٧٧ وصفة طبية لأنواع متعددة من الأمراض أو أعراضها ومنها اثنتا عشرة حالة علاجها الرق . أما العلاج في غير هذه الحالات فلا يبدو سحريباً أو خرافياً ، ولو أنه يندر أن نعرف حقيقة المرض أو علاجه . وأما محتويات هذه البردية فرتبة على النظام الآتي :

أدعية تقرأ قبل العلاج الطبي لتقوية مفعوله ــ الأمراض الباطنية ــ أمراض العبن ــ الأمراض الجلدية (مع حاشية ــ لعدة أنواع من هذه الأمراض) ــ

أمراض الأطراف – متنوعات (وخاصة أمراض الرأس ، مثل أمراض اللسان والأسنان والأنف والأذن) – المساحيق – أمراض النساء (والأمور الحاصة بتدبير المنزل) – معلومات ذات صفة تشريحية وفيز يولوجية وتفسير كلمات – الأمراض الجراحية (٢٥)

وهذا الترتيب عرضه لكثير من الانتقاد ، غير أن غرض المؤلف هنا واضح ، إذ أراد أن يجمع بقدر الإمكان كل المعلومات التي يحتاج إليها الطبيب ، فوضع كتاباً طبيبًا هو أقدم كتاب مدون ( منذ ستة وثلاثين قرناً قبل الميلاد) .

أما بردية سميت فهى أقصر من سابقتها ، إذ يبلغ عرضها ٣٣ سم ، ورّ بما كان طولها فى الأصل خسة أمتار . غير أن أولها ضاع ، فأصبح طولها الآن ٤,٧٠ أمتار ، وهى نسخة من نص أقدم منها يرجع تاريخه إلى عصر الأهرام ، وربما قبل ذلك أى القرن الثلاثين تقريباً . ويبدو أن استعمالها شاع لبضعة أجيال، ثم تبين أن مصطلحاتها غدت قديمة غير صالحة للاستعمال . وفى ذلك يقول المؤلف سارتون نفسه :

روفي نهاية الدولة القديمة في القرن السادس والعشرين ق . م . فكر أحد العلماء الأطباء في تجديد هذه البردية بإضافة تعليقات ( مجموعها ٢٩) تشرح الاصطلاحات التي بطل استعمالها وتوضح المسائل الغامضة فيها . ( يلاحظ أن بردية ايبرز فيها أيضاً بعض تعليقات – مجموعها ٢٦ – لكنها مشوشة ) وهذه التعليقات تكون أهم قسم في البردية (١٦) ٤ .

و يحتوى نص بردية سميث كما هو الآن على قسمين مختلفين - أولهما سيعة عشر عموداً ( ٣٧٧ سطراً ) على وجه الورقة ، وثانيهما أربعة أعمدة ونصف عمود ( ٩٢ سطراً ) على ظهرها . ويحتوى هذا القسم الثانى على وصفات تماثم غير جديرة بأن نقف عندها. أما القسم الأول وهو الرئيسي ، فهو بحث في الجراحة تشيع فيه روح علمية تفوق كثيراً عن الروح التي كتبت بها بردية ايبرز . والواقع أن ميدان الجراحة أقل مجالا للشعوذة من الطب الباطني ، لأن سبب

المرض فى معظم الحالات الجراحية التى عالجها الأطباء القدماء يكون ظاهراً ،حتى إنهم لم يكونوا فى حاجة إلى إقحام المقدمات السحرية . وعلى العكس من ذلك يكون المرض الباطنى خفياً دائماً ، فيولد الأفكار الحرافية فى ذهن المريض ، بل فى ذهن الطبيب . ولذلك لا تحتوى بردية سميث على وصفات ، بل حالات معينة ، مرتبة لعلاج الأمراض حسب ترتيب أجزاء الجسم ، من الرأس إلى القدم ، ولكنها للأسف تقف عند الكتفين بقليل ، ولا نعرف السبب فى ذلك ، هل هو راجع إلى توقف الكاتب أو إلى ضياع نهاية المخطوط . وظل ذلك الترتيب – من الرأس إلى القدم – قاعدة مرعية خلال العصور الوسطى ، وهى قاعدة طبيعية بديهية فى الطب ، وليس من الضرورى أن نفترض أنها احتذاء للقاعدة المصرية الأولى . والحالات انتمانى والأربعون التى وردت فى هذه البردية كما وصلت إلينا مبوبة على الوجه الآتى :

يبدأ البحث بالكلام عن الرأس والجمجمة ، ثم ينتقل إلى أسفل عن طريق الأنف والوجه والآذن إلى الرقبة والترقوة والمنكب والقفص الصدرى والكتفين والعمود الفقرى ، حيث يتوقف النص ، وبذا تكون البردية غير كاملة . ومحتويات الرسالة مرتبة بعناية تامة بدون أية إشارة خارجية إلى ترتبب النص ، لأنها منظمة في مجموعات من الحالات تختص كل مجموعة منها بجزء معين من الحسم ، وهذه المجموعات مرتبة على الوجه الآتى :

(۱) الرأس (۲۷ حالة – الأولى منها ليست كاملة): الجمجمة وما يغطيها من غشاء رقيق وما تحتويه من مخ (الحالات من ۱ – ۱۰): الأنف (الحالات ۱۱ – ۱۷): منطقة عظم الفك العلوى (الحالات ۱۰ – ۱۷): منطقة العظام الصدغية (الحالات ۱۸ – ۲۲): الأذنان ، عظم الفك السفلى، الشفتان ، الذقن (الحالات ۲۷ – ۲۷).

<sup>(</sup> ب ) الحنجرة والرقبة ( فقرات العنق ) الحالات ٢٨ ـــ ٣٣ .

<sup>(</sup> ح ) الترقوة ( الحالتان ٣٤ ، ٣٥) .

- ( د ) المنكب (الحالات ٣٦ ـ ٣٨) .
- ( ه ) عظم القفص وما يغطيه من غشاء رقيق وما يتصل به من ضلوع
   مستقيمة ( الحالات ٣٩ ٤٦ ) .
  - ( و ) الكتفان ( الحالة ٤٧ ) <sup>(١٧)</sup> .
  - (ز) العمود الفقرى (الحالة ٤٨).

وفى عدم اكتمال الحالة الثامنة والأربعين ما يؤيد اعتقادتا فى ضياع بقية الرسالة . وأما عرض كل حالة على حدة فجاء مرتباً على الوجه التالى :

- ١ -- عنوان
- ۲ -- نحص
- ٣ -- تشخيص
- ٤ علاج (ما عدا الحالات المميتة التي لا علاج لها).
- تعليقات (وهي معجم صغير للمصطلحات الغامضة التي ربما يرد استعمالها في بحث حالة من الحالات) (۲۸)

ونص عنوان الحالة الرابعة هكذا: «تعليمات خاصة بجرح مفتوح في رأسه واصل إلى العظم مع شق لحمجمته ». وأما الحالة السادسة فنصها: «تعليمات خاصة بجرح مفتوح في رأسه ، واصل إلى العظم ، ومهشم لحمجمته ، وفاتح للمنخ في جميجمته ».

وأما الفحص فيبدأ غالباً هكذا «إذا فحصت رجلا مصاباً بكذا . . . ه أى إن الصيغة المستعملة تشبه تعليات أستاذ لتلميذه ، ليعمل كذا وكذا . أما طرق الملاحظة المنصوص عليها صراحة أو ضمناً فإنها إجابات مستخلصة من المريض ، عن طريق النظر أو الشم أو اللمس أو حركات المريض لبعض أجزاء جسمه وفقاً لإشارة الحراح . ومن الغريب أن ثماني من إحدى عشرة عملية جراحية مذكورة في باب الفحص ، لا في باب العلاج ، وفي هذا ما يوحى بأن الحراحة كانت بمثابة تمهيد للعلاج الطبي ، دون أن ترتبط به .

وأما التشخيص فيفتتح دائماً على الوجه الآتى: « يجب أن تقول عنه ( أى المريض ) . . . » وتنتهى العبارة بواحدة من ثلاثة أحكام هي :

١ ـــ مرض سأعالجه .

۲ ـــ مرض سأكافحه .

٣ -- مرض لا يعالج .

وهناك حالات ثلاث تختم بهذا الحكم اليائس فقط ، دون أية إضافة ، على حين نجد في تسعة وأربعين حالة في هذا البحث الطبى القديم أن هذه الأحكام الثلاثة تكون مسبوقة بملحوظات أخرى عن الحالة . وفي ست وثلاثين من هذه التسع والأربعين حالة نجد أن هذه الملحوظات ليست سبوى تكرار لعنوان الحالة أو تكرار للملحوظات التي عملت عند الفحص . أما الحالات الثلاث عشرة الباقية فنجد فيها أن التشخيص يضيف نتيجة واحدة أو أكثر على أساس الحقائق التي تحددت بالفحص . وهذه هي أقدم أمثلة معروفة لنا في الملاحظة والاستنتاج أي أقدم شاهد لدينا في تاريخ الفكر البشرى على وجود الطريقة الاستقرائية (١٦٠) . وهذا بالمتعمال هذه الأحكام الثلاثة استعمالا منتظماً كانت هناك مجموعة مشابهة من عبارات غير إخصائية للدلالة على حالة المريض ، وهذه ترد في ذيل العلاج ، ولكن ليس في جميع الحالات ، وهذا نصها :

۱ – حتى يشني

٢ – حتى ينقضي وقت علته .

٣ ــ حتى تعرف أنه وصل إلى نقطة حاسمة (٧٠)

وتثير الواقعة واليقظة التى تشتمل عليها هذه النصوص الطبية القديمة إعجاب الباحث الحديث ، ويتضح من هذه النصوص كذلك أن الطبيب الذى دوبها لم يكن رجلا مجرياً فحسب ، بل حكياً تشف نظرته العامة عن أطياف عابرة من كتابات هيبوكراتيس ، فنراه مثلا يوصى بالأمل معتمداً على القوة الشفائية الطبيعية ، أو ينصح بالانتظار «حتى تعرف أنه (أى المريض) وصل إلى نقطة

حاسمة ». وهذا يذكرنا بفكرة هيبوكراتيس عن نقطة التحول بين الشفاء والموت. ولسس هناك ما مدعو إلى الاعتقاد بأن المصدين القدماء درسما التشديح

وليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المصريين القدماء درسوا التشريح دراسة علمية بوساطة تشريح الجثث، لذلك الغرض، ولكنهم أفادوا من التجارب الى وقعت تحت أبصارهم عرضاً، وتوافرت لديهم بذلك معلومات كثيرة. ومن البديمي أن تحنيط أجساد الموتى من الإنسان والحيوان، وهو الذي مارسوه منذ عصور سحيقة، جعلهم على علم بأشياء كثيرة، مع أنني أشك في ذلك بعض الشك، لأن الراجح أن المحنطين اهتموا بفن صناعتهم الصعبة اهتماماً صرفهم عن الالتفات إلى التفاصيل التشريحية التي لا ترتبط بذلك الفن. على أنه يحتمل أن يكون فن التحنيط سهلا على العلماء اليونانيين في عصر متأخر، بل متأخر جداً، يكون فن التحنيط سهلا على العلماء اليونانيين في عصر متأخر، بل متأخر جداً، أي أيام البطالمة، أن يمارسوا تشريحاً مبنيًا على قواعد ثابتة، ولكن هذه قصة أخرى. أما فيا يختص بمصر القديمة ، فلا يوجد دليل على أثر التحنيط في علم التشريح.

ومن ناحية أخرى يتضح أن المؤلف الذى سجلت بردية سميث معلوماته فكر وتأمل فى مسائل تشريحية وفيز بولوجية ، كما أنه أدرك أهمية النبض والصلة بين النبض والقلب ، فضلا عن إدراك عام مهم لجهاز القلب ، لا الدورة الدموية طبعاً ، لأن أحداً لم يعرفها فى وضوح قبل هارفى . وأما معلومات هذا المؤلف المصرى القديم عن الجهاز الدموى فظلت مشرشة جداً ، لعدم استطاعته التفرقة بين الأوعية الدموية والأوتار العضلية والأعصاب . ومع هذا كله فانظر إلى ملحوظاته المدهشة فى المخ (شكل ١١) :

« إذا فحصت إنساناً مصاباً بجرح مفتوح فى رأسه متوغل فى العظم ومهشم للجمجمته وفاتح للمخ فى جمجمته ، فعليك أن تجس جرحه . فإذا وجملت أن ذلك الكسر فى جمجمته شبيه بنلك التموجات التى تتكون فى سطح النحاس المنصهر وتحس شيئاً يخفق ويضطرب تحت أصابعك مثل الجزء اللين فى مقدم رأس الطفل قبل أن تكتمل عظامه – وإذا لم يحدث خفقان أو اضطراب تحت أصابعك حتى ينفتح المخ فى جمجمته (المريض) ويفرز دماً من فتحتى أنفه ويقاسى من تصلب عنقه (٢١) » .

ومِن هذا يتضح أن هذا المؤلف أدرك وجود الأغشية السحائية ، وهي الأغشية الحاصة بالمخ والعمود الفقرى ، كما أدرك تلافيف المخ (بالمقارنة في النص السابق بتموج سطح المعدن المنصهر) . ثم إنه أدرك أن المخ مركز رقابة الحسم ، وأن أنواعاً خاصة من هذه الرقابة تنحصر في أجزاء خاصة من المخ . ويجدر بي فضلا عن هذا أن أشير لمن يريد زيادة في التفصيل إلى كتاب برستد الذي جاء غاية في الإتقان وإلى العرض التفصيلي الذي كتبته عنه (٧٧) .

والحلاصة أن بردية سميث – وكذا بردية ايبرز على مقياس أصغر – تعطينا فكرة دالة على تقدم الطب والتشريح وعلم وظائف الأعضاء عند المصريين ، ومدى ما وصلوا إليه فى نظرتهم العلمية قبل هيبوكراتيس بألهى سنة على الأقل .

## العلوم المصرية :

أعتقد أن ما ذكرناه هنا عن الهندسة والرياضة والطب فى مصريكنى برغم اختصاره للجواب على ما عساه أن يعن للقارئ من سؤال (وهو سؤال أعرفه جيداً من تجاربى فى التدريس). هل نستطيع أن نتكلم عن « علم » مصرى ، أم هل كان كل ذلك تطبيباً تجريبياً عابراً وأساطير موروثة ؟

ما هو العلم ؟ أليس من حقنا أن نقول كلما حاول الإنسان حل معضاة بطريقة منهجية وفقاً لترتيب سابق أو خطة إننا أمام مهج علمى ، أى إننا نشهد نشأة العلم على حقيقته ؟ ومن البديهى أن تبدو المناهج القديمة صبيانية هزيلة بمقارنتها بأساليبنا فى العصر الحاضر ، ولكن هل سوف يقدر العلماء الذين يجيئون عام ٠٠٠٠ ميلادية أساليبنا هذه تقديرنا نحن لها ؟ الواقع أنه لابد لكل شىء بداية ، والمصريون لم يبدءوا العلم فحسب ، بل قطعوا شوطاً بعيداً فى الطريق الذى

-411550 X11を11つ一当中の 70/2000 عاد المالية العام المالية [[1]] & De o lo de [[1]] ~~~~~~ - P - 0 | P | P | P |

شكل (١١) - بردية سبيث - الحالة ٦ المترجمة في النص وليس هذا هو الأصل الهيراطيق ، ولكنه نسخة هير وغليفية فقلت من كتاب :

James Henry Breasted, The Edwin Smith papyrus (Chicago: University of Chicago Press, 1930) [Isis 15, 355-367 (1931)].

أنظر نفس المرجع الحزء الثاني لوحة ٢ لمراجعة الأصل الهيراطيق .

مازلنا نسير فيه . فهذه جداول بردية رايند ، ألا تدل هذه الحداول مثلا على محاولة جدية لحل مسائل رياضية بناء على قواعد عامة وحسب خطة استنتاجية ؟ الواقع أن هذه الحداول أسلاف جميع الجداول الرياضية المتعددة الأسماء التى نفخر بها اليوم . ويحتمل أن جداول أخرى وضعت بمعرفة الكتبة الذين تواوا الحسابات وأعمال المساحة التى استلزمتها أعمال البناء الضخمة . وليس من الغريب ألا تصلنا مثل هذه الوثائق ، لأنها لم تكن تحفظ فى المقابر ، بل استعملها الأحياء من الناس حتى زالت و زالوا من الوجود . ثم انظر أيها القارئ فى تبويب الحالات الطبية فى بردية سميت ، وفى الطريقة التى اتبعت فى بحث كل حالة . أليس ذلك علماً ؟

و بعد فإن بعض القراء الذين لا يتحولون عن فكرة ثبتت فى رءوسهم ، وهي أن العلم اختراع إغريتى (ألم يردد العلماء هذه الفكرة على مر القرون)، لا يزالون يقولون في شيء من الإصرار : « ربما كانت معارف المصريين علماً ، غير أنه ليس علماً صرفاً » لكن لم لا ؟ وما هو ذا برستد يجيب عن هذا فى ختام بحثه الرائع فى بردية سميث بقوله :

«الواقع أن الرجلين – أى الحراح الأصلى مؤلف هذا الكتاب وخليفته الذى كتب التعليقات الجامعة للشرح القديم – وكلاهما عاش فى النصف الأول من الألف الثالثة قبل الميلاد – هما أول المعروفين من العلماء الطبيعيين، وهما أيضاً أول رجلين نستطيع أن نراهما وجها اوجه أمام كثير من الظواهر التي أمكن ملاحظها فى ميدان التطور البشرى المديد، فقاما بجمعها وتسجيلها على أنها فتائج استقرائية استخلصاها من حقائق ملحوظة فى سبيل إنقاذ المريض بعض الأحيان وفى سبيل الفائدة العلمية الحالصة أحياناً أخرى » (٧٣).

ويقيني أن المصريين لم يكونوا هم وحدهم الذين وصلوا إلى مرحلة تأليف المؤلفات الرياضية والطبية ، بل كان غيرهم أبسط منهم ممن عاشوا قبلهم بآلاف السنين علماء خالصين ، أى رجالا أثاره الاستطلاع الشديد إلى المرتبة التي

تجعل النتائج العلمية والثمرات المباشرة عندهم ذوات أهمية ثانوية . وأقبول في كثبر من الثقة إن أحداً من رجال العلم في العصر الحاضر لا يستطيع أن يقرأ كتب احموسا ، أو كتب ذلك المؤلف المجهول لبردية سميث ، دون أن يتراءى له فبها بعض من صفاته ومستوياته العقلية .

ثم إذا نحن قلنا إن التنزه عن الغرض هو علامة العلم الحالص ، فلا بد لنا أن نقول إن العلم لم يكن يوماً من الأيام خالصاً تماماً لوجه العلم أو غير خالص تماماً له . وتفسير ذلك أن أحوال الحياة المصرية وتيارات جهودهم المدائبة أدت بالمصريين إلى حل مسائل فنية كثيرة ، وأدى كشف هذه المسائل إلى خلق وعي علمي امتد إلى ما و راء الحل الذي تطلبته حالات معينة . ومعنى هذا أن تطور العلم على وجه التعميم .

وليس ثمة شك في ازدهآر الروح العامية في مصر ، قبل منتصف الألف الثانية ق . م . ، غير أنه مما يؤسف له أن تطور هذه الروح العلمية خبائم انطفأ تدريجاً ، فما هي أسباب تدهور هذه الروح وانحطاطها ؟ وهذا سؤال ألى السائلون أمثاله عن الصين واليونان وروما والإسلام ، دون إجابة شافية أبداً . على أنه من المعروف أن العلم المصري تطور أولا ، ثم توقفت حياته ثانياً ، بسب اجتماع الرجعية السياسية والرجعية الدينية معاً ، وإذ أصابت عوامل التدهور والانحطاط جهود المصريين في العلم والحكمة ، فإن أمماً أخرى استطاعت أن تكمل هذه الجهود، وهذا هو ما حدث مرة بعد أخرى في طول التاريخ وعرضه ، حتى في أيامنا نحن ، وربما يحدث في المستقبل مرة أخرى ، لأن الرجعية مهما انتظمت صفوفها لا تستطيع أن تكون عامة دائمة أبداً .

# الفن والأدب:

ولو أننا نهم بالعلوم قبل كل شيء ، فيلزمنا أن نذكر شيئاً عن الفنون والآداب في مصر ، لأن القارئ العام غير ملم بهما إلمامه بفنون العصور المتأخرة .

وربما عرف القارئ العام شيئاً عن الفن المصرى ، إذا كان يعيش بالقرب من أحد المتاحف العظمى، ومع هذا ربما تمنعه أفكاره وأحكامه الثابتة من الإنعام فى رؤيته . ومصداق ذلك أنى سمعت أناساً متعلمين يقولون بأن كل شيء فى الفن المصرى جامد مكرر عديم الحركة ، وأن تصوير الأشخاص تحكمت فيه قوانين الرسم الأمامى وغير ذلك ، مع أن الواقع أن كثيراً من الفن المصرى حتى من أيام الدولة القديمة يفيض حيوية وحساسية ، وأن هذا الفن – البعيد كل البعد عن الجمود – تطوير تطوراً عظيماً خلال عصوره الطويلة . ويضاف إلى ذلك أنه فن بالغ التنوع والتعقيد ، إذ يشمل من الآثار الضخمة الأهرام وأبا الهول وتمثالى ممنون والمعابد والتماثيل الملكية التقليدية التي تم صنعها على نماذج جامدة وسب الطقوس والرمزية الدينية ، وغير ذلك من التماثيل – حتى تماثيل الملوك حسب الطقوس والرمزية الدينية ، وغير ذلك من التماثيل – حتى تماثيل الملوك والملكات – فكل من هذه ينبئ عن فردية ، فضلا عن خصائص كثيرة ، وأمزجة متنوعة وجمال فني رفيع .

ولندكر فقط أكثر الأمثلة شهرة كالتمثال النصبي للأمير عنخ --حا - إف (من الأسرة الرابعة) بمتحف بوسطن ، وتمثال شيخ البلد (الأسرة الحامسة) بمتحف القاهرة ، وتمثال الكاتب الجالس القرفصاء (الأسرة الحامسة) بمتحف اللوفر ، ورأس الملكة نفرتيتي (الأسرة الثامنة عشرة) بمتحف برلين . الواقع أننا مدينون لمصر ببعض الصور التي يعتبرها الفنانون أعظم صور العصور القديمة فردية وأكثرها إثارة للعواطف ، ولا مجال هنا لوصف هذه النواحي الفنية ، وحسب القارئ أن يفتح مجموعة مطبوعة من صور الفن المصرى وأن يتصفحها في مهل القارئ أن يفتح مجموعة مطبوعة من صور الفن المصرى وأن يتصفحها في مهل وفي إخلاص .

والفن لا يستطيع أن ينفصل عن الأدب ، لأنه فى مصر (كما هو فى العصور الوسطى المسيحية) هو الأدب بالنسبة للأميين . ومن البديهى أن الأغلبية العظمى من الناس كانت من الأميين ، لأن أشكال الكتابة المتعددة بلغت من الصعوبة أن عدداً قليلا فى كل ألف من الناس هم الذين استطاعوا

قراءتها . غير أننا نجد في المقابر المصرية مجموعات كبيرة من الأشياء التي استعملها الأحياء (وهي نماذج مصغرة لهذه الأشياء أودعت في المقابر لاستعمالها في الحياة الآخرة – انظر شكل ١٢) وهذا فضلا عن النقوش المحفورة والرسوم بالألوان التي تصف معظم أعمالهم اليومية . وهذه الصور الوصفية تكون أبعد أثراً من الشروح الكلامية ، إذ ذرى فيها الفلاحين من عصر الأهرام يحرثون ويبذرون



شكل (١٢) – فرس البحر من الخزف الأزرق – الأسرة السابعة عشرة ( القرن السابع عشر أو السابع عشر أو السادس عشر ). وهذا التمثال يوضع عدم تقيد المصريين بقانون التصوير من الأمام – ومثل هذا لم يكن شذوذاً أبداً عند المصريين ( منقول عن المتحف البريطاني ).

ويحصدون ويدرسون ويغزلون، كما ذرى النجارين والفخارين والخبازين والحدادين والسائسين، وعمال السفن والملاحين والكتبة، والمصارعين والراقصات والموسيةيين والنسوة في طريقهن إلى السوق، فضلا عن مناظر الصيد في مستنقعات البردى (شكل ١٣) أو الصحراء. و بذا أصبحنا عارفين لا بالناس فحسب، بل بما استخدموا من الحيوان، كالأبقار والعجول والحمير والحراف والقطط والحيل (١٤٠) وكذلك الدواجن والأرانب والإوز والبط والبوم والكركي والفيران والغزلان والظباء والوعول والخموس والفهود والتماسيح وأفراس البحر والزراف والفيلة. ثم نزور الحدائق والحقول ودور النبلاء بكل مرافقها، ونشهد العربات والسفن. وفي كل

ذلك دليل على حب عظيم للجمال فى كل مكان ، يراه الرائى مخلداً فى النماذج والنقوش والألوان والرسوم البارزة ، وفى تفاصيل لا تحصى فى صور الأشياء الكثيرة التى وصلت إلينا . وبالاختصار لا يصعب علينا أن نتصور الحياة المصرية القديمة فى نواحبها المتعددة ، بل لدينا عنها معلومات أكثر من معلوماتنا عن عصور أورب منها إلى عصرنا . فنحن من غير شك تعرف المصريين الذين عاشوا فى عصر الأهرام أكثر من معرفتنا للإغريق الذين عاشوا فى عصر هومبروس ، ومع أن لدينا الإلياذة والأوديسة من عصر الإغريق ، لكن تنقصنا من عصرهم هذا وفرة



شكل (١٣) - منظر مستنقع البردى على النيل - وتمثل الأزهار والخطوط الرأسية حرش البردى -انظر الرجال فى قارب من البوص وأفراس النهر والطيور والأسماك والنمس الهندى ( إلى اليمين من وسط
الصورة) - وهذا واحد من النقوش العديدة التى تصور صيد الأسماك والطيور فى الأحراش فى مصطبة
مرير وكا . مأخوذة من كتاب :

Sakkarah Expedition, Prentice Duell; Field Director, The Mastaba of Mereruka (2 vols., folio; Chicago: Oriental Institute, University of Chicago Press, 1938), pl. 19. انظر أيضاً اللوحات ٢ - ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ كالتي تصور مناظر أخرى لصيد الطيور والأسماك في

َّالأَحراش والمصطبة من الدولة القديمة – الأسرة السادسة ( ٢٦٢٥ – ٢٤٧٥ ) .

المواد التوضيحية المساعدة على تصور الحباة الإغريقية مثل تصور الحياة المصرية قبل ذلك بألني عام .

والأدب المصرى لا يسمو في مستواه إلى مستوى الفن المصري ، لا في الكيف ولا في الكم "، لكنه أصيل (٧٠٠ ، زاخر بالمعاني ، محرك للعواطف . ويحن نعرف هذا الأدب بصورة ناقصة ، لأن الوثائق المكتوبة حفظت لنا منه جزءاً فقط ، ولأن معظم تلك الوثائق ضاع ، ولم يبق منها سوى ما احتوت عليه المقابر ، ولذا لم يصلنا من أدب الدولة القديمة إلا قليل علاوة على ما يسمى بنصوص الأهرام ، وهذه ليست سوى تعاويذ سحرية . أما من العصرالتالى للأسرة السادسة فلدينا مجموعة لا بأس بها من المؤلفات الأدبية ، وهي مجموعة متنوعة تنبيُّ عن وعي أدبى ، حتى إذا جاءت أيام الأسرة الثانية عشرة ( ٢٠٠٠ – ١٧٨٨ ق.م. ) نسمع « مؤلفاً » يشكو من صعوبة الوصول إلى أى شيء جديد ! وتوجد لدينا أيضاً تلك المجموعة غير المتجانسة التي يجمعها اسم مضلل هو «كتاب الموتى » ، · وهو كتاب يحصى ما في الآخرة (أم دوات) ، من طقوس وأناشيد وتسابيح وخطابات ملكية وأخرى خاصة بالأفراد ، وسجلات تاريخية ، وقوانين ومعاهدات وقصص محزنة مثل قصة سنوحي (٧٦) وغيرها من القصص السابقة لألف ليلة وليلة ، ومجموعات من الحكم التعليمية التي وضعت لتهذيب الأمراء الشبان (وهي النموذج الأصلي لما يسمى regimina principum في العصور والوسطى) وهذا فضلا عن مراث وكتب للحكمة تثير المقارنة بمثيلتها من أسفار التوراة . وهذا الأدب طافح في أغلبه باللفظ الضمخم ، واستعاراته المبتذلة تبعث فيه ملالة، لكنه من جهة أخرى أدب تشيع فيه الصراحة وسرعة القصد وحسن التصوير والفكاهة . ويجب ألا ننسى - عندما تحاول الحكم على هذا الأدب - احتمال إساءة فهمنا له ، أو فشلنا على الأقل في تقديره تماماً ، بسبب عدم كفاية معرفتنا للغة والناس الذين تكلموها، كما يجب ألا ننسى أنه استمر على ما هو عليه مدة طويلة\_أى ألني سنة\_سبقت في تاريحها جميع الآداب اليونانية والعبرانية (٧٧).

## فجر الضمير (٧٨):

ليس هنا ما يدعو إلى محاولة شرح ديانة المصريين وما فيها من النواحى المعقدة ، لأن هذا إنما يصور خيالهم الحرافي أكثر مما يصور مقدرتهم العلمية . على أن نشأة العلم في بلد من البلاد تفترض معها نضجاً كافياً في المثل الحلقية الاجتماعية ، وربما سألنا أنفسنا لماذا نشأ العلم مبكراً في أرض مصر؟ أما الجواب عن هذا السؤال فتدخل فيه عوامل كثيرة بعضها بعيد عن إدراكنا ، ويكفي هنا أن نشرح مها العوامل السياسية والدينية باختصار

ومن البديمي أولا أن بناء حضارة لا يمكن أن يتم في يوم واحد ، ولا في قرن واحد ، لأن تقدمها يتضمن استمراراً في جهود متجمعة في حركة مركزية مدة طويلة ، ولا يكون هذا ممكناً دون أن يكون هناك قدر كاف من المركزية السياسية والاستقرار . وتحقق هذا الشرط منذ زمن مبكر في وادى النيل ، وهذا يساعد على تفسير ما يمكن أن يسمى بالمعجزة المصرية . ذلك أن نوعاً من الوحدة السياسية تم في مصر منذ عصور ما قبل التاريخ ( حوالى عام ٢٠٠٠ ق . م . أو قبل ذلك)، مع العلم بأن هذه الوحدة السياسية لم تكن شملت بعد جميع أرض مصر ، بل كانت هناك مملكتان ، وهما مملكة الوجه البحرى (الدلتا) ومملكة الوجه القبلي ( الصعيد ) ، وهذه عبارة عن شريط طويل يمتد من منف ( القاهرة ) حتى الشلال الأول (أسوان ، أى سيتى القديمة ٢٤٠٥ ش) . ثم بدأ عصر الأسرات عندما وحد الملك مينا المملكتين ، ولبس التاج المزدوج ، وسمى نفسه « ملك الوجهين القبلي والبحرى » أو « سيد القطرين » . لكن هذه الوحدة لم تستمر إلى الأبد ، بل ظلت أيام الأسرات الست الأولى فحسب (أى الدولة القديمة أو من عام ٣٤٠٠ إلى ٢٤٧٥ ق . م .) حوالي ألف سنة ، وهي مدة كافية لتبلور الأفكار والعادات الحلقية . وتذكيراً للقراء الذين يصرون على اعتبار

مصر القديمة سلسلة متشابهة متكررة الحلقات ، نقول إنه مرت على مصر ثلاثة عصور من الاستقرار :

الدولة القديمة الأسرات ١ ــ ٢ ـ ٣٤٠٠ ق . م . الدولة الوسطى الأسرات ١١ ــ ١٦ ـ ٢١٦٠ــ ١٧٨٨ ق . م . الدولة الحديثة الأسرات ١٨ ــ ٢٠ ـ ١٠٩٠ــ ق . م .

وامتدت هذه العصور على التوالى ٩٢٥ ، ٣٧٢ ، ٤٩٠ عاماً ، تخللتها مدتان من الفوضي أو عدم الاستقرار على الأقل ، ظلتا ٣١٥ و ٢٠٨ أعوام . ولحسن حظ المصريين كانت عصور الاستقرار طويلة ، وخاصة العصر الأساسي الأول ، بحيث أمكنهم توطيد أركان نظمهم وتعميق جذور تقاليدهم . ولكي ندرك قيمة طول هذه العصور يحسن بنا أن نستوضحها على نحو من تاريخ أمريكا . فإذا فرضنا أن ذلك التاريخ الذى يمتد من أيام الثورة الأمريكية عام ١٧٧٥ إلى عام ١٩٥٠ (١٧٥ عاماً) بمثل وحدة واحدة ، فإن كلا من الدولة القديمة والوسطى والحديثة استمر في مصر ٥,٣ ، ٣ ، ٣ وحدة على التوالي ، وأن الأسرات الست والعشرين في تاريخ مصر القديمة ( من ٣٤٠٠ إلى ٢٥٥ ق. م. أي ٢٨٧٥ عاماً) استمرت ١٦٫٤ وحدة. وبينما بلغت عصور الاستقرار من الطول بحيث إنها يسرت الإحضارة المصرية كلها وحدة معينة ، حال تنوع الانقلابات والتغيرات في الجهاز السياسي وفي الأحوال الدينية دون اطراد تلك الوحدة . وأبسط طريقة لقياس التطورفي الحضارة المصرية هي البحث في سلسلة من أعمال الفن في ترتيبها التاريخي ، وبهذه الطريقة يستطيع الباحث أن يصل في سهولة إلى إدراك عميق لتطور مراحل العبقرية المصرية .

ومنذ أيام الدولة القديمة عرف المصريون مسألة الحق والباطل ، وتباحثوا فى وجوهها : انظر إلى ما هو معروف باسم دراما منف التى نعرفها عن نسخة متأخرة من العصر الأثيوبي (الأسرة ٢٥ من عام ٧١٢ إلى ٣٦٣ ق . م .) ، لكن محتوياتها ترجع إلى عصرقديم جداً. ثم انظر أمثال بتاح حتب التى يرجع تاريخها

إلى الأسرة الحامسة ، وتقوم شاهداً على تقدم الاختمار الحلقى ، أو ما يمكن أن يسمى مولد الضمير الإنساني وتطوره وإليك مثلا منه (٧٩) :

« لا تكن متعجرفاً بسبب علمك، ولا تنتفخ أوداجك لأنك رجل عالم . استشر الجاهل كما تستشير العالم ، لأن حدود الفن لا يمكن الوصول إليها ، وليس هناك فنان كامل في براعته . الكلام الطيب أندر من الحجر الأخضر التمين ، ومع ذلك فإنه يوجد أحياناً في حذيث الجواري العاملات في طحن الغلال بين أحجار الرحى » .

من الواضح أن هذه العبارة وأمثالها لا تتعلق بالفن أو العلم أو الدين ، ولولا هذه العبارة وأمثالها لاستحال بقاء أية حضارة مدة طويلة . يضاف إلى ذلك أن الديانة المصرية سادت تدريجاً في طريقين رئيسيين ، يؤدى أحدهما إلى الجنة والآخر إلى النار . فعقيدة الشمس مع تصور عالم سماوى للأموات من جهة ومن جهة أخرى أسطورة أوزيريس التي أوحت بها الخصوبة العجيبة في النبات والحيوان والإنسان ، مع تصور أسرار فيا تحت الأرض – ويمكن تتبع هذه الأساطير في شيء من الصعوبة في نصوص الأهرام وفي نصوص الأكفان ، بل نجد في نصوص الأكفان أقوالا عرضية تشير إلى فكرة الأخوة الإنسانية . يقول رع إله الشمس :

« إذى حلقت الرياح الأربع ، لكى يستطيع كل إنسان أن يتنسمها فى حياته كأخيه – إنى خلقت المياه العظيمة التى يفيد مها الفقير والغنى سواء . إنى جعلت كل إنسان مثل أخيه ، وحرمت على بنى الإنسان فعل الشر ، ولكنها قلوبهم هى التى لم تفعل ما أمرت به (١٠٠) »

وثما لا شك فيه أن هذه النصوص القديمة ــ نصوص الأكفان وكتاب الموتى ــ مملوءة بالسحر وغيره مما ليس له معنى ، غير أن أصول الأخلاق التي تحتوى عليها تسمو بتلك النصوص وترفعها إلى المستوى اللائق بها . وبديهي أن طلوع فجر الضمير يبلغ من الأهمية مبلغ طلوع فجر العلم ، ويشرح كتاب الموتى فكرة

الجزاء الحلمي ، ويصوره في صورة ملموسة ، إذ نرى فيه صورة لقاب الإنسان يوزن فعلا في محكمة أوزيريس «شكل ١٤) (٨١) .

و بلغ هذا الاختمار الحلمى والدينى ذروة عالية أواخر الأسرة الثامنة عشرة ، وعصر هذه الأسرة عصر قوة عظمى غدت فيه مصر مسيطرة على العالم الغربى . ثم أوحت السيطرة السياسية بوجوب نوع من السيطرة الدينية ، أى أن قيام فرعون واحد أوحى بألا يكون هناك غير إله واحد . ولذا حاول آخر ملوك تلك الأسرة —



شكل (١٤) - بردية أنحاى ( المتحف البريطان رقم ١٠٤٧٢ ) كتاب الموقى - فصر ١٢٥ - منقولة من كتاب :

E.A. Wallis Budge, The book of the Dead. Facsimiles of the papyri of Hunefer, Auhai, Kerasher and Natchemet (folio; London, 1899), pl. 4 of Anhai).

وأنحاى كاهنة في معبد آمون رع بطيبة أيام الأسرة العشرين أو الواحدة والعشرين (حوالي ١٢٠٠ - و المخال على ١٢٠٠ - و المنظر يمثل و زن القلب . ونرى في أعلى اليسار آلمة يجلسون أمام موائد القرابين . وأما عملية الوزن فتجرى – إلى الأسفل منهم – ويقوم الإله أنوبيس ممثلا برأس ابن آوى بوزن قلب أنحاى (في الكفة اليمني ) وفي الكفة اليسرى تمثال صغير للإلهة معات – إلهة العدل – ويعرف أنوبيس أن الأوزان متساوية عندما يتوازى عاتق الميزان مع ميزان الماء أو القاعدة الرأسية التي تجمع الميزان مع ففسه – وفي أقصى اليسار فرى الإلهة معات ومن تحتها الإله تحوت ممثلة برأس أني قردان إله العلم والمدل الذي يسجل نتيجة المحاكمة . وأما الصورة الكرى على اليمين فتمثل الإله حورس برأس صقر يقود أنحاى الى حضرة أو زوريس (وهذا لايظهر في هذه اللوحة ) . وفي أقصى اليمين الإلهة معات مع الإلهة أمنت .

أمنحتب الرابع (حوالى ١٣٧٥ - ١٣٥٠ ق . م .) أن يدعو إلى دين وحدانية جديد ، فغير اسمه إلى أخناتون إشارة إلى اعتناقه ذلك الدين ، كما سجل حماسته في أناشيد أشهرها «عبادة الملك أخناتون الملكة نفرتيتي للقرص» «أى قرص الشمس آتون اسم الإله الواحد» . وهذه الأنشودة - كما قال برستد - أقدم أنشودة توحيدية حقيقية في عالم الأدب ، في بعض أجزائها ما يدعو إلى مقارنتها بالمزمور ١٠٤ من كتاب العهد القديم .

ولكن يضي أخناتون على إصلاحه ديانة آبائه شيئاً من القداسة نقل عاصمة ملكه من مدينة طيبة — التي يهيمن عليها رجال الدين — إلى مدينة جديدة هي تل العمارنة (٨٢). وبين أطلال هذه المدينة الجديدة عثر الباحثون على كثير من الكنوز الأدبية والفنية ، كما عثر وا على جزء من المراسلات السياسية بين أخناتون وملوك غرب آسيا ، مكتوبة بالخط المسماري على صمحاف من الطين . (وسنذكر شيئاً أكثر عن هذه المراسلات فما يلى هنا) .

وكان أخناتون ملكاً قويبًا ،غير أن الحاكم مهما بلغ من قوة لا يستطيع أن يضطلع بالحكم وحده ، وكلما اتسعت إمبراطوريته اشتدت حاجته إلى مساعدين في الحكم ، ثم لا يلبث أولئك المساعدون أن يضيقوا من سلطته ، بل ربما جنحوا إلى التحكم فيها . ومصداق ذلك أن الإمبراطورية المصرية (وهي لا تختلف عن غيرها من الإمبراطوريات) استندت إلى ثلاث دعائم، وهي الملك ورجال الدين والجيش . ثم إن إصلاح أخناتون - وهو نوع من الإصلاح الديني سبق نظيره الأوربي بتسعة وعشرين قرناً - كان إصلاحاً جريئاً سابقاً لأوانه ، وبضاف إلى هذا أن الإمبراطورية المصرية زمن أخناتون جاوزت عصر أوجها ، وأخذ زمامها يفلت من أيدي فرعون ، ورفض رجال الدين عقيدة آتون التوحيدية ، بل أعادوا الأساطير القديمة بعد وفاة أخناتون ، واسترجعوا سلطانهم القديم ، وأخذوا كل مغامرة دينية جديدة . وبذا تحجر الدين والعلم ، وأصبح التقدم فيهما صعباً ، إن لم يكن مستحيلا . ثم ختم على محاولة أخناتون أن خليفته وزوج ابنته

وهو توت عنخ آمون هجر تل العمارنة واتخذ طيبة عاصمة من جديد (٨٣) .

وانتهى فصل من تاريخ الإنسانية ، أو يبدو أنه انتهى ، بانتهاء محاولة أخناتون ، وهى محاولة نستطيع أن نسميها حمقاً ، كما نستطيع أن نسميها عقرية ، لكن على الرغم من ضخامة قوة رجال الدين ونفوذ سلطانهم الحنى على الناس ، فإنهم لم يستطيعوا أن يستأصلوا جدور عقيدة التوحيد ، لأن الأفكار لا يمكن استثصال جدورها كلية ، ولا بدلها أن تظهر مرة بعد مرة . ومن الدليل على ذلك أن نبوءة أخناتون تجلت بعد موته بثلاثة قرون ونصف قرن ، فى زمن آمون — ام ابت (أو أمنفيس) (١٨٠) ، ثم بعد ذلك أيضاً فى أمثال النبى سليمان .

وصفوة القول إن الإنسان لا يستطيع أن يعرف أى أعمال المصريين أخص عنده بالإعجاب. ولا سيا أعمالهم التى تمت فى الألفين الثالث والثانى ق. م. — وهى رفعة الفن ونشأة الرياضيات والطب، وتنوع الصناعات ودقتها، وانبثاق فجر الضمير. ويجب ألا يغيب عن بالنا أن الجهود العلمية التى هى مجال بحثنا هنا هى بحكم الضرورة أقلها نضجاً، على حين بلغت الجهود الفنية، بل الدينية كذلك، ذروة من النضج يمكن مقارنها بذروات عصور تالية. ذلك أن أخناتون أدرك من وجود الله قدر ما نستطيع نحن أن ندرك من وجوده، الفنانون فى الدولة القديمة من إدراك الجمال ما بلغه غيرهم من الفنانين فى أي أى عصر بعدهم. ومن ناحية أخرى بلغ علماء الرياضيات والأطباء المصريون أولى درجات السلم الذي ما زلنا نحن نصعده، ولذا فمكانهم أولى فيه بالضرورة الولى درجات السلم الذي ما زلنا نحن نصعده، ولذا فمكانهم أولى فيه بالضرورة الإلهم لنا أول المرشدين وأول المعلمين.

## تعليقات

- (١) يقع المجرى الأسفل والمصب لكل من النهرين الأخيرين بصفة خاصة فى المنطقة الحارة ،
   وكذلك يصب نهر الكنج .
  - (٢) مجلة أوزوريس الحزء الثانى صفحة ٤١٠ ( طبعة ١٩٣٦ ) .
- (٣) لم يمبط عصر جليدى على مصر ، ولهذا لم يتوقف تطورها في عصر ماقبل التاريخ . وهذا مما جعل لمصر سبقاً عظيما على غيرها من البلا د .
  - ( ؛ ) مجلة أيزيس ٧ ٢ ، ٩٩ ( ١٩٤٧ ) .
- (ه) استعملنا هذا التأريخ الأقرب ، و بمقتضاه تكون بداية حكم الملك مينا أول ملوك الأسرة الأولى حوالى ٣٤٠٠ ق . م . أما التأريخات الأخرى فتجمله قبل ذلك ، وأبعد هذه التأريخات زمنيا تأريخ شامبليون فيجاك ٧٨٠٨ ه . ولشرح وتأييد التأريخ الأقرب انظر

James Henry Breasted: Ancient Records of Egypt. vol. I. pp. 25-48.

ويجب ذكر الأسرة دائماً ، وهو ما حرصت عليه .

- (٦) هذه الكلمة مشتقة من كلمة (Hieros) ومعناها مقدس ، وكلمة glyphein ومعناها
- (٧) ينبنى أن نذكر أن الهير وغليفية أوغيرها من العلا مات الاصطلاحية إذا عرفها الإنسان تكون أسهل في القراءة من الكتابة بالحروف الهجائية ، وهذا استخدمت هذه العلامات وأشباهها في كل لغة وخاصة في الأغراض العلمية . انظر مثلا العلامات التي تستعمل للتعبير عن المعانى الفلكية أو الكيموية أو الرياضية أوغيرها ، مما هوأكثر منها بساطة ، مثل \$ بمعنى دولار أو العلامة & بمدى واو الإنسان لا يسطيع فهمها أبداً إلا إذا كانت مألوفة لديه ، على حين يستطيع كل قارئ أن يقرأ كلمات مثل بيروسياً ومدن عن معانها في القاموس إذا كان ذلك ضرورياً .
  - (٨) لزيادة الشرح والتوضيح بالأمثلة انظر :
- Won Kenn (= Huang Chūan-shèng), Origine et évolution de l'écritue hieroglyphique et de l'écriture chinoise (Lyons : Bose Frères and Riou, 1939).
- Joseph de Guignes (1721-1800) Memoire dans lequel on prouve que les (4)
  Chinois sont une colonie egyptienne (Paris 1759; 59 p.; 1 pl.).
- Sir E.A. Wallis Budge, Egyptian dictionary (London, 1920), انظر : (۱۰)

- Simeone Levi, Vocabolario geroglifico copto ebra co (10 parts: انظر (۱۱) in 3 vols; Turin 1887-1894).
- ( ١٢ ) مثلما بالغ بعض العلماء في أثر العناصر السامية في اللغة المصرية ، كذلك بالغ بعض آخر مهم في أثر العناصر المصرية في كتاب العهد القديم ( التوراة ) ، ومن أمثال مؤلاء :
- Abaham Shalon Yahuda, The language of the Pentateuch in its relation to Egypt )London: Oxford University Press, 1933).
- J.D.S. Pendlebury, Aegyptaca. A catalogue of Egyptian objects : انظر (۱۳) in the Aegean area (Cambridge: The University Press, 1930) )Isis 18, 379 (1932-33).
- (١٤) لا يوجد البردى الآن في هذه المستنقعات ، ولكنه لا يزال ينمو في السودان فهل يرجع سبب اختفائه من الدلتا إلى استنفاده في صنع أوراق البردى في الأزمنة القديمة والمصور الوسطى؟ واعباداً على ما ذكره بليني الذي أمدنا بمعلومات كثيرة عن البردي بالادي بالادي الذي أمدنا بمعلومات كثيرة عن البردي بالادي نادراً في عصر الإمبراطور الروماني طريوس (١٤ ٢٧ حتى إن أعضاء مجلس الشيوخ الروماني اضطروا إلى تنظيم توزيعه . وهكذا فإن تحديد كيات الورق ليس شيئاً جديداً مستحدثاً في أيامنا نحن .
- ( ١٥ ) لم يستعمل الغاب لصنع أقلام الكتابة إلا متأخرًا ( في العصر اليوناني الروماني ) ، ويستعمل المصريون الأقلام من الغاب بعض الأحيان حتى العصر الحاضر .
- (١٦) المقصود بذلك أن ورق البردى كان رخيصاً نسبيًا . ولم يكن ورق البردى رخيصاً أو متوافراً كما كان الورق المصنوع باليد في العصور الحاضرة مثلا . أما ورق هذه الأيام فهو رخيص لدرجة الإسراف والاستهتار في استعماله وأما ورق البردى نكان دائماً مادة مترفة ولا نعرف سوى القليل عن إنتاجه الأول . أما في العصور المتأخرة فانظر كتاب :
- Naphtali Lewis, L'industrie du papyrus dans l'Egypte greco-romaine (200 pp.; Paris : Rodstein, 1934) )Isis 35, 245 (1944)-...).
- ( ۱۷ ) من الأمثلة الدالة على هذا استعمال سعف النخيل الكتابة في سيلان والهند ، حيث استعمل سعف نخيل التالييت corypha umbraculifera الذي ينمو في سيلان وساحل ملبار ، وينتج نوعاً من البردي ذا ألياف ضيقة العرض يسمى الأولا ( olla ) ولسوء الحظ لم يكن جو الهند مناسباً لحفظ الوثائق المكتوبة على الأولا ، كما كان الحال في مصر بالنسبة إلى البردي .
- ( ۱۸ ) اللوحات الطينة التي استعملت في العراق جيدة من ناحية حفظها في صحائف منفصلة ، لكنها لم تساعد على الحتراع شيء يشبه قرطاساً من ورق البردي ، ولهذا استحال حظ الوثائق الطويلة . ( ۱۹ ) كتبت المنشورات البابوية على ورق البردي حتى عام ۲۲ رام
- Pontificum Romanorum Diphomata papyracea quae supersunt in tabulariis Hispaniae, Italiae, Germaniae, phototypice expressa jussu Pii PP. XI consilio et opera procuratorum Bibliothecae Apostolicae Vaticanae (18 pp., 15 facsimiles on 43 pls.; Rome 1929).

- ( ۲۰ ) لفظ هیراتیکوس معناه کهنوتی ، لأن الکتبة کانوا عادة من رجال الدین ، ولفظ انکه ر یوس معناه شعبی ، ودیموتکوس معناه عامی .
- Alexander Pogo, «Three unpublished calendars from Asyut," : انظر (۲۱) Osiris 1, 500-509 (1936); 10 pls., 3 figs., 1 table.

Sothis — Sirius — cyon — Dog star = — بمنانية — وتشير أيام نجمة الشعرى اليمانية إلى أشد أيام السنة حرارة ، وتبدأ هذه الأيام بشروق الشعرى (أى أول فحر لشروقها) . ويختلف تاريخ شروقها مع اختلاف خط العرض ويتغير ببطء بمرور الزمن . ووقع ذلك الشروق في ١٩ من يوليوأيام الرومان ، وهوالآن ٢١ من يوليوبالتاريخ اليوناني ( = ٣ أغسطس التاريخ الحريجوري) في منف — وليس واضحاً لى كيف يمكن مراقبة الشروق الشمسي جيداً ، لأن هذا يتضمن القدرة على تمييز النجم عندما يكون امتداده من الشمس أقل من ٥١ .

Carl Schoch, «Die Lange der Sothisperiode betragt 1456 Jahre," ) انظر: (۲۲) Astron. Abhandl., Erganzungshefte Astron. Nachr. 8, No. 2, B9-B10 (1930).

Breasted, Ancient records of Egypt (vol. 1, p. 30). (۲٤)

( ۲۵ ) شرح هذه المجموعات بإسهاب في كتاب :

Ludwig Borchardt, Altagyptische Zeitmessung (folio, 70 pp., 18 pls., 25 figs.,; Berlin, 1920) (Isis 4, 612 (1921-1922) ).

Henry Honeychurch Gorringe, Egyptian obelisks (folio, 197 pp., 51 pls.; : ) lid( ヾ ヾ )
New York 1882); Edward Bell, the Architecture of ancient Egypt (280 pp., 1 map;
London 1915); Reginald Engelbach, the Problem of the obelisks. From a study of
the unfinished obelisk at Aswan (134 pp., 44 figs.; London, 1923), valuble for
technical details, but inferior for historical matters; Somers Clarke and R. Engelbach,
Ancient Egyptian masonry. The uilding craft (258 pp., 269 ills.; London, 1930);
Alfred Lucas, Ancient Egyptian materials and industries (460 pp.; rev. ed., London,
1934); Filinders Petrie, Wisdom of the Egyptians (162 pp., 128 figs.; London:
Quaritch, 1940) (Isis 34, 261 (1942-1943)).

( ۲۷ ) لبحث موضوع المسلات علينا أن نقفز مرحلة زمنية طويلة من الدولة القديمة إلى الدولة القديمة إلى الدولة الحديثة ، إذ يرجع تاريخ الأهرام الكبرى إلى الأسرة الرابعة ( ۲۹۰۰ – ۲۷۰۰ ) أما عصر المسلات فهو عصر الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة ( ۱۵۸۰ – ۱۲۰۰ ) أى أن متوسط المدة بين العصرين هو أربعة عشر قرناً .

( ٢٨ ) أى ٢٧ , ٧° جنوب البحر المتوسط ( مصب دمياط ) ، وتقع أسوان شهالى مدار السرطان بنصف درجة – وأسوان هى التى عرفها اليونان باسم سينى .

(٢٩) بعض الآلات المصرية موضحة في كتاب :

Clarke and Engelbach: Ancient Egyptian Masonry P. 224; 3 pls.

- ( ٣٠) أطلق اليونانيون كلمة (entasis) لوصف التحديب الذي يشاهد في وسط عمود ، وهو ضر روى لتعديل خداع التجويف (Vitruvius III, 3, 13) وفي الواجهة الأمامية لمسلة باريس التي يرجع تاريخها إلى الأسرة التاسعة عشرة ( ١٣٠٠ ١٢٠٥ ق . م . ) تحديب مقصود .
- (٣١) يظهر واضحاً أن المسلة لم تكن تقام من مكانها عن الأرض إلى وضع عمودى ، لأن ذلك لا يكون من المستطاع عمليا . وكانت المسلة تشد على جسر طويل متصاعد حتى تصل إلى ارتفاع أعلى من نقطة توازيها أو مركز الثقل ، ثم تزال الأتربة من تحتها محلر حتى تستقر المسلة على القاعدة وحافتها على طرف القاعدة مستندة إلى الجسر ، ومن هذا الوضع تشد قائمة . ولمرفة التفاصيل والرسومات ارجع إلى كتاب :

Engelbach, The Problem of the Obelisks, pp. 66-84.

- ( ٣٢) جاءت مسلة الملكة حتشبسوت ( ١٤٧٥ ١٤٩٥ ) بالكرنك منحرفة على قاعدتها ، لكن هذا الانحراف من الضآلة بحيث لا يفسد منظرها .
  - (٣٣) استعمل المعماريون الحديثون ابتداء من فونتانا نماذج صنيرة في عملهم .
    - ( ٣٤) ترنجمة هذا النص واردة في كتاب :

Breasted, Ancient Records of Egypt, vol. 3 pp. 561-568.

- ( ٣٥) توجد اثنتا عشرة مسلة في الميادين العامة بروما .
- Domenico Fontana (1543-1607), Delia transportatione dell'obelisco (٣٦) vaticano (Rome, 1590). كان فونتانا المهندس المعماري والمعاون الرئيسي للبابا سكستينية انظر:
- G. Sarton, Agrippa, Fontana and Pigafetta. The erection of the Vatican obelisk 1586, Arch. internat. d'histoire des sci. 28, 827-854 (1949), 14 figs.
- Engelbach, The Problem of the Obelisks, P. 30: بالأطنان المويلة (٣٧) هذه الأوزان مأخوذة من كتاب عثرة ويلاحظ أن أطنان أنجلباك هي التي تعرف بالأطنان الطويلة (= ٢٢١، رطلا من ذات الست عشرة أوقية ) أما إذا حسبت هذه الأوزان بالأطنان القصيرة (= ٢٠٠٠ رطل فتصبح ١٣٠٨، ١٣٠٨ ، ٢٠٠٠ على التوالى .
  - ( ٣٨) يضاف إلى من تقدمت الإشارة إليهم .
- A. Richard de Montferrand, Plans et détails du monument consacré à la mémoire de l'empereur Alexandre (eleppant folio; Paris, 1836).
- وتوجد نسخة من هذا الكتاب في مكتبة هارفارد . وعمود لينينجراد قطعة واحدة من الجرانيت قطرها ١٢ قدماً ، وطولها ٨٤ قدماً ، ويبلغ ارتفاع الأثركله ٢٥ قدماً . وهذا العملالروسي يقارن مباشرة بالمصرى ، لأن الروس قاموا بكل العمل ابتداء من قطع الجرانيت من المحاجر بفنلندا وكانت فكرة منتفرائد عمل مسلة ولكن الإمبراطور فضل العمود .

- T. Eric Peet, The Rhind mathematical papyrus (folio, 136 pp., 24; | ( ) pls.; Liverpool University Press, 1923 [(Isis 6, 553-557 (1924-25)]; Arnold Buffum Chace, Ludlow Bull, Henry Parker Manning, and Raymond Clare Archibald, The Rhind mathematical papyrus (2 vol; Oberlin, Ohio, 1927-1929) [Isis 14, 251-253 (1930)]; W.W. Struve, Mathematischer Papyrus des Staatlichen Museums der Schönen Kunste in Moskau (210 pp., 10 pls. Berlin, 1930) Isis 16, 148-155 (1931)]; Otto Neugebauer, Vorlesungen über Geschichte der antiken mathematischen Wissenschaften. 1. Band, Vorgriechische Mathematik (Berlin; "Springer, 1934) [Isis 24, 151-153 (1935-36)].
- James Edward Quibell, Hierakonpolis (London, 1900), p. 9, pl. xxvib. ( ; · )
  - ( ٤١ ) يشبه هذا تماماً كتابة الرومان : MMCCCIIII العدد ٢٣٠٤ .
- Alan H. Gardiner, Egyptian Grammar (Oxford, 1927) p.191.: يوجدني كتاب ( ٤٢ )
- مثلان على هذا ، أحدهما من الدولة الوسطى ( ٢١٦٠ ١٧٨٨ ) والآخر من عصر ربسيس الثالث ( ١٧٦٨ ١١٩٨ ) والآخر من عصر ربسيس الثالث
- Petrie, Wisdom of the Egyptians, p. 89. : انظر ( ۲۳ )
- Marcelle Baud, Les dessins ébauchès de la nécropole thébaine au : انظر ( ٤٤ ) temps du Nouvel Empire (folio, 272 pp., 33 pls. Cairo: Institut français d'Archéologie Orientale, 1935) ) Isis 33, 71-73 (1941-1942).
- Chace, Bull, Manning, and Archibald, The Rhind mathematical : انظر ( وه ) papyrus vol. 2 pp. 192-193.
- . (٤٦) تتكون بردية رايند فى الواقع من درجتين من البردى ( بالمتحف البريطانى رقم ١٠٠٥٧ ، ١٠٠٥٨) وعثر الباحثون ، على جزء صغير يصل بيهما فى الجمعية القاريخية بنيويورك، وهى جميعاً تكون درجاً واحداً أو رسالة واحدة .
- Pcet, The Rhind mathematical papyrus, p. 33. ( ٤٧ )
- Moritz Cantor, Vorlesungen zur Geschichte der Mathematik (Leiozig, ( £ A ) ed. 3, 1907), vol. 1, p. 95.
- Chace, Bull, Manning, and Archibald, The Rhind mathematical: انظر ( ٤٩ ) papyrus, vol. 2, p. 84.
  - (٥٠) يطابق هذا ماهومذكورني :
- John Potter, ed., Miscellanies (Stromateis) of Clement of Alexandria (Oxford, 1715), vol. 1, p. 357.
  - وتوفى كلمنت بعد حوالى ٩٠ ه سنة من وفاة ديموكريتوس .
- Peet, The Rhind mathematical papyrus, p. 32. : انظر : (١٥)

- Struve, Mathematischer Papyrus, No. 14, p. 134-145. ( ۲ )
- See Lucas, Ancient Egyptian materials and industries. ( ۵ ۳ )
- ( عن الفطر : 16. Thid 1, p. 116.
- (ه ه) يقع وادى النطرون بالصحراء الليبية بين الإسكندرية والقاهرة ، وأطلق عليه الأقدمون هذا الاسم لوجود كيات كبيرة من النطرون بهذا الوادى ، ومازال هذا المصدرالوفير من الملح والصودا يستغل حتى العصر الحاضر .
- ( ١ ه ) أودع المصريون القدماء في المقابر نماذج صفيرة لمختلف الأشياء ، لتمثيل مختلف أنواع النشاط في الحياة الدنيا . وهذا النموذج . الذي يمثل سيدة تشتغل بالغزل والنسج وجد يطيبة ، وهو الآن متحف القاهرة .
- ( ٧ ) توجد أمثلة كثيرة من هذا ، وهنا مثل واحد معروف تمام المعرفة لمؤلف هذا الكتاب ، وهو عبارة عن رسم بالألوان عل جدار بمقبرة الملكة نفرتيتي ( صحة الاسم نفرتاوي المترجم ( زوجة رمسيس الثانى ١٢٩٢ ( ١٢٢٥ ) ، و يمثل إيزيس ترشد نفرتاري إلى مقبرتها . وتوجد صورة جميلة لهذا المنظر في كتاب :

Nina de Garis Davies, Ancient Egyptian paintings selected, copied and described (2 vols., 91 pls., Chicago: University of Chicago Press, 1936).

( ٨٥) هذا صحيح عندما تكون كية القصدير صغيرة ، أربعة فى المائة شلا ، أما إذا كانت أكثر من ذلك، خمسة فى المائة مثلا، فإن النبيكة تصبح سهلة الانكسار عند طرقها إلا إذا جرى تليين المعدن داممًا أثناء هذه العملية . انظر/:

Lucas, Ancient Egyptian Materials and Industries, p/174.

وقد ذكرنا هذا لتصوير التعقيدات الكبيرة في مهائل صناعة المعادن ، وربما وجد في الزمن القدم كثير من عظماء الفنيين في صناعة المعادن، وفي نفس الوقت تحير غيرهم من صفار الفنيين من الفشل النامض.

( ٩ ه ) استعمل القصدير وحده في مصر ، منفصلا عن البرونز . ومن جهة أخرى يحتمل أن . البرونز صنع قبل معرفة القصدير أو خامه ، ولمعرفة قديم تاريخ القصدير في مضر ، انظر : "

W. Max Müller, Egyptological researches (Washington, 1906), vol. 1, pp. 5-8 pl. 1; GA. Wainwright, «Early tin in the Aegean", Antiquity 18, 57-64, 100-102) 1944; and as always Lucas, Ancient Egyptian Materials and Industries.

J.H. Breasted, History of Egypt (New York, 1909), P. 190, fig. 85. (٦٠) انظر: See J.H. Breasted, The Edwin Smith Surgical papyrus(2 vol Chicago, انظر: (٦١)

1930) [Isis 15, 355-367 (1931)]; B. Ebbell, The papyrus Ebers (136 p.; Copenhagen: Levin and Munksgaard, 1937) [Isis 28, 126-131 (1938)].

- Jamieson B. Hurry, Imhotep, the vizier and physician of King Zoser: انظر ( ۲۲ )
  and afterward the Egyptian god of medicine (ed. 2, 228 pp., 26 figs.; London, 1928)
  (Isis 13, 373-75 1930)).
- Hermann Junker, "Die Stele des Hofarztes Irj," Z. aegypticshe : انظر (۱۳) Sprache 63, 53-70 (1927) (Isis 15, 359 (1931)).
- G. Sarton, Isis 15, 357 (1931). (٦٤) انظر :
  - ( ٦٥ ) يطابق هذا ما هومذكورني إيبل ص ٢٧ .
- Isis 15, 359 (1931). انظر مجلة . (٦٦)
- Breasted, The Edwin Smith surgical papyrus, vol. 1, p. 33. ( \( \forall V \)
- ( ٦٨ ) انظر : 1bid., P. 36.
- ( ٦٩ ) انظر : ( ٦٩ )
- ر النظر : 1bid., p. 47.
- انظر: به Jbid.; p. 165, Gase 6.
- G. Sarton, 1sis 15, 366 (1931) ۳۱ انظرالحالة ۲۹ (۷۲) .
- Breasted, The Edwin Smith surgical papyrus, vol. 1, p. 12 انظر (۷۳)
  - ( ٧٤ ) هذه الاميرة زوجة أخناتون ( ١٣٧٥ ١٣٨٨ ) وتوجد صور كثيرة لها .
- ( ٧٥ ) ظهرت الجياد في الدولة الحديثة ( التي بدأت عام ١٥٠٨ ) حين جيء بها من آسيا .
- أما الجمال وتوجد الآن بكثرة فكانت نادرة جدًّا ، ولم ينتشر استخدامها إلا ابتداء من العصر اليونانى الرومانى — انظر :
- Joseph P. Free, "Abraham's Camels," J. Near Eastern Studies 3, 187-193 (1944). (Isis 36, 40 (1946).
- ( ٧٦ ) لم تكن أصيلة بالمعنى الحرلى ، لأن مصر تأثرت قديماً بمؤثرات خارجية ، و بالرغم من هذا فإنها بقيت حافظة لطابعها .
- ( ٧٧ ) يرجع تاريخ معظم البرديات إلى الدولة الحديثة أو ما بعدها ، ولكن كثيراً من فصول كتاب الموتى كتاب الموتى كتاب الموتى كتبت في عهد الدولة الوسطى ، وبعضها في الدولة القديمة ويمكن تتبع نصوص الأهرام إلى الأسرة الأولى . ويعد الإله تحوت أبا الفنون والآداب ورمز المدالة « الملاك المسجل » هو مؤلفها .
  - Alan H. Gardiner's favorite! See his article in S.R.K. Glanville, ed.,: انظر: (۷۸)
    The legacy of Egypt (Oxford: Clarendon Press, 1942), pp. 74-75.
  - (٧٩) أحسن وسيلة لفهم الفن المصرى هي الرجوع إلى مجموعة من مجموعات الصور ، ويوجد
  - Adolf Erman, The literature of the ancient Egyptians, : منها الكثير في الأدبالمسرى، انظر translated into English by Aylward M. Blackman (336 p.; London, 1927).

وهذا الكتاب ظهر فى الأصل بالألمانية فى ليبزج عام ١٩٢٣

Max Pieper, Die agyptische Literature (Potsdam, 1928),

T. Eric Peet, Comparative Study of the Literature of Egypt, Palestine and Mesopotamia (142 p.; London: Oxford University Press, 1931) (Isis 21, 305-316 (1934)).

Josephine Mayer and Tom Prideaux; Never to die. The Egyptians in their own words (New York: Viking, 1938); popular.

Brief surveys have been given by Alan H. Gardiner in his Egyptian grammar (Oxford, 1927), pp. 17-24, and in Glaenville, ed., The legacy of Egypt, pp. 53-79.

See J.H. Breasted, The Dawn of Conscience (450 p., 19 fig., New : انظر ( ٨٠ ) York : Scribner, 1933) (Isis 21, 305-316) 1934)).

Peet, Comparative study of literatures, p. 101. (AV)

Breasted, The dawn of conscience, p. 221. ( ٨٢ )

( ٨٣ ) يدلنا هذا على أن المصريين القدماء عرفوا استعمال الموازين من نوع متقدم نسبيًّا .

( ٨٤ ) ترجمة هذا النص واردة في :

Peet, Comparative Study of Literatures, pp. 78-81, or Breasted, The dawn of conscience, pp. 281-286.

( ٨٥) تقع هذه البلدة بالقرب من ملوى ، منتصف الطريق بين منف وطيبة ( أى بين القاهرة . والاقصر) .

( ٨٦) أصبح توت عنخ آمون معروفاً أكثر من جميع الفراعنة المصريين عندما كشف لورد كارنارفون ومستر هوارد كارتر مقبرته سليمة في طيبة عام ١٩٢٢ ، وأثارت الكنوز المدهشة التي كشفت في تلك المقبرة ( وهي الآن بمتحف القاهرة ) اهتماماً عظيماً . انظر :

Howard Carter, The tomb of Tut-ankh-Amen (3 vol.; London, 1923-1933).

( ٨٧ ) انظر بردية رقم ٤٧٤، ، بالمتحف البريطاني .

Sir E.A. Wallis Budge, Facsimiles of Egyptian Hieratic Papyri in the British Museum (second series, pls. I-XIV; London, 1923).

وهى تعليمات آمون – ام – ابيت بن كانخت – نص هير وغلينى وترجمة إنجليزية ( لندن ١٩٢٤ ) ، وتوجد ترجمة إنجليزية أحسن منها فى كتاب :

F. Ll. Griffith, Journal of Egyptian Archaeology 12, 191-231, (1926).

والمقارنة التفصيلية بسفر الأمثال في العهد القديم ، أنظر : D.C. Simpson, Ibid., pp. 232-239.

# الفصّل لثالث

## بلاد ما بين النهرين

#### مقدمة جغرافية وتاريخية

يوجد كثير من أوجه الشبه بين بلاد ما بين النهرين ومصر ، وتنبغى المبادرة إلى بيان بعض أوجه الشبه بينهما ، لأن ذلك سوف يساعد القارئ على فهم حضارة كل من هذين البلدين في شيء من الوضوح . وأول ما نبدأ به أن أساس التاريخ المصرى بسيط نسبياً ، أى دلتا النيل وواديه الضيق ، غير أن هذه البساطة ينبغى ألا تكون ميداناً للمبالغة .

ليس في مصرسوى نهر واحد ، بالمقابلة مع نهرين في بلاد ما بين النهرين ، بيد أنه يوجد بحران في كل من الإقليمين ، فني مصر يوجد البحر المتوسط في الشهال والبحر الأحمر في الشرق ، ولكل من هذين البحرين دور كبير في التاريخ المصرى . وفي بلاد ما بين النهرين يوجد الحليج الفارسي في الجهة الخنوبية الشرقية ، والبحر المتوسط في الغرب . ومعظم الحوادث التاريخية وقعت في الواديين دجلة والفرات ، وفي السهل الممتد بينهما (۱) ، وهو سهل « شنعار » المذكور مراراً في التوراة . ومع ذلك فلكي يدرك المرء سياق تلك الحوادث وسيرها ينبغي له أن يأخذ في حسابه الإقليم الجبلي شرقي نهر دجلة ، والإقليم الممند على طول ساحل البحر المتوسط الشرقي . ثم إن البحرين اللذين يطلان على بلاد ما بين النهرين موصولان برقعة من الأرض شبه دائرية ساها المؤرخ بلاد ما بين النهرين موصولان برقعة من الأرض شبه دائرية ساها المؤرخ من الخارطة (شكل ١٥) أن هذا «الهلال» الذي يصل بين البحر المتوسط من الخارطة (شكل ١٥) أن هذا «الهلال» الذي يصل بين البحر المتوسط والخليج الفارسي يواجه بادية الشام ويحيط بها ، وهي بادية يمكن تشبيهها والخليج الفارسي يواجه بادية الشام ويحيط بها ، وهي بادية يمكن تشبيهها

ببحر آخر وإن كان بحراً يابساً ، وذلك لأن الإنسان لا يستوطن الصحراء استيطاناً ، بل يخوض ويجوس أرجاءه إلى مختلف الاتجاهات .

وبحتاج الراغب فى الإلمام التام بتأريخ ما بين النهرين فى العصور القديمة اللى أساس جغرافى هو الهلال الخصيب كله ، لكنه يكنى لتاريخ أقدم هذه العصور القديمة أن تقتصر الباحث على الإقليم المتاخم للخليج الفارسى والمجرى الأسفل لكل من الفرات ودجلة ، ولا سيا الفرات . وكان شكل الخليج الفارسى فى تلك الأزمنة أطول مما هو عليه الآن نوعاً ما ، وكان النهران يصلان اليه منفصلين ، ثم أخذ يقصر شكله تدريجياً بفعل النرسيب .

والفرق الأساسى بين مصر وبلاد ما بين النهرين هو أن لبلاد ما بين النهرين هو أن لبلاد ما بين النهرين نهرين اثنين مقابل نهر واحد فى مصر ، وأن مجرى كل من دجلة والفرات كثير التقلب والشذوذ ، وأن ما بينهما هو سهل ما بين النهرين ، فيواجه الفرات بادية الشام ، على حين تسيطر جبال فارس شرقاً على وادى دجلة ، وينبع كل من النهرين من مرتفعات قبادوقية وأرمينية .

أما إذا استثنينا عدم التناظر في الأنهار ، فإن ثمة تناظراً عجيباً بين مصر وبلاد ما بين الهرين ، فكل من الإقليمين بين بحرين هما نفس البحرين في الحالين ، أي البحر المتوسط والبحر العربي ، ثم إن الإقليمين لا يفصل بينهما سوى بادية الشام ، أو لعله ينبغي أن نقول إنهما متصلان عن طريق البحرين البادية الصحراوية الفاصلة بينهما ، كما أنهما متصلان عن طريق البحرين المشتركين بينهما .

وأقدم الآثار التاريخية الحاصة بحضارة ما بين النهرين جاءت إلينا من بلاد د سومر » وموضعها الحغرافي بين النهرين على مسافة قريبة من رأس الحليج الفارسي ، غير أن هذه الحضارة لا بد شملت غيرالسومريين الذين استوطنوا ذلك السهل . ذلك لأن البحث العلمي لا يستطيع أن يكون على يقين من كيف ومتى بدأت حضارة ما ، لأن أقدم الآثار والوثائق التي في متناول أيدينا لا تمثل



شكل (١٥ ج) خريطة تخطيطية الشرق الأدنى والأوسط فى العصور القديمة ، أما ما أطلق عليه « بريسته » اسم الهلال المحسيب فهو المنطقة التى تمتد من فينيقيا على البحر المتوسط ( لبنان وسورية ) إلى أواسط مجرى الفرات ، وتشمل جميع البلاد التى ما بين البهرين إلى الخليج الفارسى . ومن الواضح أن هذه المنطقة تقع جنوبى منطقة الأناضول الجبلية وتحيط ببادية الشام ، وتبدر كالهلال فى الشكل العام ، وتشمل على جميع الأراضين الحصبة من ذلك الإقليم . وموضع الأهمية هو أن الهلال الحصيب يوصل ما بين البحر العربي والبحر المتوسط ، يوصل بلاد ما بين البهرين ( وفارس والهند . ) مصر من جهة و بالعالم الفينيق من الجهة الأخرى .

لنا البداية أبداً ، بل تصور مرحلة متأخرة نوعاً ما ، ولعلها متأخرة جداً . فهل بدأت حضارة بما بين الهرين في بلاد سومر ؟ أم انتقلت إليها من الأقاليم المرتفعة في أعالى النهرين ، أو من الأقاليم الجبلية الواقعة إلى الشرق منهما ؟

مُم إنه حين تنشأ حضارة جديدة في بيئة جغرافية تشبه في خصائصها بيثة بلاد ما بين النهرين ، ينبغي لنا أن نتوقع صراعاً مثلثاً بين الحضر المستقرين في الحواضر ، وهم أهل تلك الحضارة ، وبين البدو المتنقلين عبر البادية وفي أطراف الأراضي المزروعة ، وبين أهل الحبال المرنين على حياة أصعب وأقسى من حياة السهل ، الطامعين أبداً في سهولة العيش ووفرة المتاع عند أهل السهول . على أن علاقات السومريين المتحضريين بهاتين الجماعتين لا نعرف عنها سوى النزر القليل ، فيصفون البدو في أقدم النصوص السومرية بأنهم «القوم الذين لا يعرفون سكبي البيوت والذين لا يزرعون القمح (٢) » . والواضح من هذه العبارة أن أولئك السومريين الأقدمين لم يعتبروا أنفسهم محدثين من الناحية الحضارية ، بل إمم يتذكر ون ماضياً بعيد الغور ، إذ سبق لهم قبل ٣٠٠٠ ق.م. بزمن طويل أن استطاعوا ردم الأهوار ( الأراضي الواطئة ) قرب الحليج الفارسي وعلى طول مصب الفرات الأسفل . ومعنى ذلك أنهم تعلموا تصريف المياه من الأرض ، كما تعلموا رى هذه الأرض بالقنوات التي لا تزال آثارها حتى الآن ترى من الجو فى الطائرات . ثم إنهم زرعوا الشعير والقمح ، كما فعل المصريون ، واستأنسوا ماشية وماعزا وأغناماً ، واستعملوا الثيران والحمير لجر عربات ذوات عجلات . ولما لم يكن الحجر ميسوراً لديهم ، فإنهم بنوا البيوت من آجر الطين المجفف فى الشمس ( اللبن أو الطوب النبيء ) .

واحتلف السومريون اختلافاً كثيراً عن الساهيين (٢٦) الذين عاشوا في الأراضى الشمالية من بلاد ما بين النهرين . وعلى أية حال فليس لسان لغة السومريين لغة سامية ، أو آرية ، ومن المحتمل أن أصلهم يرجع إلى هضبة عيلام إلى الشرق من دجلة ، وأن كون أصلهم من أماكن هضبية مرتفعة يستنتج من أنهم استعملوا كلمة واحدة للدلالة على الحبل والأرض الزراعية ، ومن حقائق أخرى توحى عمل ذلك الاستنتاج دون أن تكون مقنعة . غير أننا لسنا بحاجة ألى الاهتمام بأصل السومريين ، أو أصل حضارتهم في العهود التي سبقت

استيطانهم أرض سوور ، بل يكنى أن نقدر هنا أنه عندما نسمع عنهم فى سوور فإننا نلقاهم وهم يعيشون فى مرتبة حضارية من العهد النحاسى ، وكانوا على ما سنرى هنا متقدمين تقدماً مدهشاً فى نواح كثيرة .

وعرف السومريون أنهم أهل حضارة قديمة عريقة في القدم ، وعمدوا إلى تنظيم معتقداتهم وتعليلها مثل الشعوب الأخرى (الصينيون واليابانيون مثلا) ، بتألیف تاریخ أسطوری (میثواوجی) طویل . وتم ذلك علی أیدیهم حول سنة ٢٠٠٠ ق . م . أو قبل ذلك ، إذ تخبر إحدى أساطيرهم بخبر طوفان لعله كان طوفاناً حقيقيًّا أو موجاً مديًّا من الحليج الفارسي ، وقد يكون هذا هو طوفان نوح الوارد فى التوراة . ثم إنهم افترضوا وجود عدد من الملوك قبل الطوفان ، وأن كلا من أولئك الملوك حكم ألوفاً كثيرة من السنين ، وغير ذلك من الأساطير ، حتى إذا بلغنا عصر الدول ألفينا أنفسنا في ميدان من اليقين لأن الاكتشافات الآثارية أكدت حقيقة الدول الواحدة بعد الأخرى . ذلك أن تنقيبات « سير تشارلس ليونارد وولى » في « أور » - وهي بلدة الكلدانيين الواردة في التوراة ، ومسقط رأس سيدنا إبراهيم ، أثارت اهتمام العالم ، وأصبحت دولة أور الأولى حقيقة ملموسة، حيث نمت مدن سومرية نموًّا استغرق زمناً طويلا ليس في موضع « أور » فحاسب ، بل كذلك في «كيش» و «الوركاء» . و « نفر » و « لارسه » و « أريدوا » و « لجاش » و « أوما » و « تلو » وفى مواضع أحرى. وإن معلوماتنا عن مواضع تلك اللدن ليست معلومات أسطورية أو خيالية ، بل تستند إلى تنقيات علمية ، وأصبح كل من تلك المواضع معروفاً الآن في شيء من التفصيل ، إذ تنهسجم الاكتشافات الأثرية مع الأخبار المستقاة من النصوص السومرية أو النصوص المتأخرة عمها .

وفى غضون ذلك بنى الساميون حضارتهم الحاصة بهم فى الأراضى الشمالية من بلاد ما بين النهرين فى الجليم يدعى «أكاد» وأخضع الأكاديون بقيادة ملكهم « شروكين » ( سرجون ٢٦٣٧ – ٢٥٨٢ ق . م . ) بلاد السومريين ،

وأنشأوا المملكة المتحدة من «سومر وأكاد». لكن الحضارة السوورية كانت أعلى كثيراً من الحضارة الأكادية ، واستمرت هي المتغلبة السائدة ألوفاً من السنين. وهكذا غلب السومريون قاهريهم (١٠) .

ومع أن خلفاء سرجون أعوزهم نشاطه وقوته ، حتى إن الأقاليم الجنوبية استطاعت أن تستعيد استقلالها عن الأقاليم الشمالية . فإن «سومر » و « أكاد » ظلتا متحدين ، وأعقبت السلالة الأكادية سلالات أخرى كثيرة ، وغدا ملوكها الذين امتزجت فيهم دماء السومريين والأكاديين يلقبون أنفسهم ملوك «سومر وأكاد».

ثم جد جديد على هذا الوضع الحضارى حين سيطر الملك السادس من ملوك الدولة الأمورية (٥) بشهال الشام ، وهو حمورابى (١٧٢٨ — ١٦٨٦ ق . م .) على جميع بلاد ما بين النهرين ، وجعل عاصمته بابل التي أغدق عليها من البهاء والشهرة ما جعل مملكته كلها تسمى «بلاد بابل» ، وأصبح اسم «سومر» منسينًا تقريباً . وحينها يتحدث المرء عن الحضارة البابلية فإنه يتبادر إلى ذهنه عصر حمورابى الذي كان عصرها الذهبى ، والواقع أننا نعرف ذلك الملك العظيم معرفة جيدة ، لا من أجل قانونه فحسب ، بل من أجل كتابات أخرى ، فضلا عن رسائله التي جاء إلينا منها خس وخسون رسالة (١٠) . واستعمل البابليون اللغة الأكادية أو البابلية ، وهي إحدى لغات السامية ، ولكنهم لم ينسوا اللغة السومرية التي كانت لم بمثابة لغة مقدسة يجب على المثقفين أن يعرفوها ، كما السومرية التي كانت لم بمثابة لغة مقدسة يجب على المثقفين أن يعرفوها ، كما السومرية التي كانت لم بمثابة لغة مقدسة يجب على المثقفين أن يعرفوها ، كما المومرية التي كاند نشعر بذلك الواجب ) .

غير أن السلام البابلي الذي أقامه حمورايي لم يظل طويلا، لأن النضال بين أقوام السهول وأقوام الجبال لم ينقطع ، ولم يلبث سلطان حمورابي أن تقوض على أيدى قوم من الشرقيين اللين هبطوا على بلاده ما بين النهربن في خيل

كثير وجاء بعد ذلك عصر من الفوضى والركود والحمول حتى تكونت الإمبراطورية الآشورية وتوطدت فى القرن السابع ق . م . ، وحل اسم آشور عل بابل . غير أنه حدث عن طريق المصادفة أن الوثائق الآشورية هى الوثائق الأولى التى جرى فيها بحث الباحثين ، ولهذا صار يطلق على جميع الباحثين المعنيين بدراسة آثار ما بين النهرين فى مختلف العصور اسم علماء الآشوريات ، مع أن الكثيرين مهم يقتصرون فى بحوثهم على ما سبق العصر الآشوري ، وأن الحضارة السومرية ظلت هى الغالبة على غيرها من الحضارات فى بلاد ما بين النهرين ،

على أنه من المعروف أن الحضارة السومرية الأصلية تأثرت في كثير من النواحي بحضارة الغزاة من البابليين ثم الآشوريين ، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب ، بل امتد التأثير المصرى إلى بلاد ما بين النهرين عن طريق الجانب الغربي من الهلال الخصيب ، خلال الألف الثاني قبل الميلاد ، إن لم يكن قبل ذلك . واشتد هذا الغور الحضاري بوجه خاص أثناء العهد الذي سيطرت فيه مصر على الشرق الأدنى ( من القرن السادس عشر إلى القرن الثاني عشر ق . م . ) . أما في نظرنا تحن الباحثين المحدثين ، فظل الطراز الحضارى المصرى أكثر وضوحاً وفهماً من طراز ما بين النهرين ، بحيث إننا اعتدنا زمناً طويلا ألا نفكر في مصر القديمة وحدها ، أو نفكر ــ أول شيء ــ إلا فيها ، لأن الآثارُ الحجرية المصرية الهائلة ليس من السنطاع إغفالها ، على حين أن مدن ما بين النهرين الشيدة من الطوب النبيُّ احتفت كلها أو معظمها واحدة بعد أخرى (من التراب وإلى التراب) ، دون أن تختلف شيئاً سوى خرائب مدفونة تحت الأرض ، لا يمكن معرفة أخبارها إلا بعد بحوث عسيرة ، وفضلا عن ذلك فإن البحوث الأثرية في مصر بدأت قبل البحث في آثار ما بين النهرين بنصف قرن من الزمن .

ومن الدليل على قدم حضارة بلاد ما بين النهرين أن الوثائق المعروفة باسم ألواح « تل العمارنة » التي اكتشفت في وادى النيل ، وهي ألواح مكتوبة بالخط المسهارى وباللغة البابلية — كشفت لنا على وجه التفصيل عن العلاقات التى تكونت حول منتصف الألف الثانى ق. م. بين مصر وبين شعوب آسيا الغربية، وهي تبرهن على أن اللغة البابلية صارت فى ذلك العصر لغة الدبلوماسية الدولية . ولم يكن ذلك بسبب السلطة والقوة ، لأن المصريين كانوا وقتذاك أشد بأسا من البابليين ، بل هو من جراء التقاليد الدولية ، على مثال اللغة الفرنسية التى ظلت لغة الدبلوماسية زمناً طويلا بعد أن ذهبت أيام السيادة الفرنسية على أوربا .

واتصل ملوك بلاد ما بين النهرين – عن طريق لملعاملات والحروب الكثيرة - بجيرانهم الشماليين الغربيين الساكنين في الأقالم الجبلية في الأناضول وأرمينية ، كالحوريين الذين جاءوا من الغرب من ناحية بحيرة وان ، ثم صاروا دولة واحدة مع الحيثيين تحت ملوك بلاد « ميتاني » . ذلك أن أولئك الحوريين غزوا أقاليم الحيثيين حتى استواوا على عاصمهم في موضع « بوغاز كوى الحالية » ( ٩٠ ميلا شرقي أنقرة ) ، ثم اتجهوا جنوباً في محاذاة الساحل السورى ، وتوغلوا في أرض « إدوم » جنوبي البحر الميت ، ويوجد من آثار محلاتهم ما كشف عنه البحث عند « رأس الشمراء » وأورشلم وما يليه جنوباً . ومن المحتمل أنهم اتصلوا بالهكسوس الغامضين الذين غزوا مصر في المدة الواقعة بين ١٧٨٨ و ١٥٨٠ ق . م . أما ملوك بلاد « ميتانى » ، فيرجعون إلى أصول هندية إيرانية ، وكانوا يقسمون بالإله و اندرا ، و « مثرا » ، و بالحة أخرى مماثلة . وأما الحيثيون فكانت لهم بعض القرابة بالأقوام الهندية الإيرانية على قدر ما نستطيع أن نحكم من الغتهم . وأما أهم ما جاء به الحوريون فهو العربات الحربية التي تجرها الحيل ، ولمن المحتمل أن أصيلها من الهند .

وتثير هذه العبادات التي اضطررنا إلى إبرادها على وجه السرعة في ذهن الباحث صوراً مغرية ، لأنها توحى بمختلف أنواع الاتصالات الحضارية بين أهل للاد ما بين اللهرين والمصريين والسوريين وكثير غيرهم من شعوب

آسيا الغربية من ناحية ، وشعوب إيران والهند من ناحية أخرى . فمن المحتمل مثلا أن السومريين اتصلوا بالهند ، بفضل موقعهم الجغرافي حول رأس الحليج الفارسي ، وربما أدت البحوث المستقبلة في حضارة وادى السند زمن ما قبل التاريخ (في موضع «موهنجو – دارو» و «هرابا») إلى حل رموز كتابانها وإلى صحة تلك الدعوة التي لا تستند حتى العصر الحاضر على شيء سوى التشابه بين الأختام السومرية والهندية (٧)

وعلى الرغم من تلك التأثيرات الحارجية التى كان التأثير المصرى أعظمها ، فإن حضارة ما بين النهرين احتفظت بطابعها الأصيل زمناً طويلا يقرب من ثلاثة آلاف عام . وينبغى لى أن أكرر هنا مرة ثانية أن تلك الحضارة انطبعت بطابع السومريين الأولين انطباعاً عميقاً بحيث ظلت سومرية إلى النهاية ، كما ظلت حضارتنا «إغريقية – لاتينية » ، أو كما ظلت الحضارة البابانية صينية .

## ولزيادة الاستفادة نذكر هذه المراجع العامة :

- 1» Leonard William King: History of Sumer and Akkad from Prehistoric times to the foundation of the Babylonian monarchy (404 pp., 34 pls., 69 figs., 12 maps; London, 1910).
- 2» History of Babylon from the foundation of the monarchy to the Persian conquest (364 pp., 32 pls., 72 figs., 18 map; London 1915).
- 3» Bruno Meissner: Babylonica und Assyriea (2 vols., Heidelberg 1920-1925) (Isis 8, 195-198 (1926).
- 4» Georges Contenau: Manuel d'archeologie orientale (3 vols., Paris 1927-1931) (Isis 20, 474-478 (1933-1934).

#### اختراع الكتابة :

. سبقت الإشارة في تقدم هنا إلى لغتين مختلفتين اختلافاً أساسياً كانتا مستعملتين في بلاد ما بين النهرين ، وهما السومرية ثم الأكادية . والسومرية ليست لغة سامية ولا آرية ، ولكنها لغة ملصقة الألفاظ (agglutinative) تدعو إلى المقارنة باللغة المغولية أو اليابانية أو الصينية (٨) مع اختلافها عن كل هذه اللغات وعن أية لغة آسيوية أخرى . أما الأكادية فلغة سامية تماماً ، وهي قريبة الشبه بالعبرية إلى درجة أن بعض المتون الأكادية ساعدتنا على فهم كلمات من التوراة على وجه أوضيح ، والأكادية معروفة لنا فى لهجات مختلفة ، وهي البابلية والآشورية والكلدانية ، بيد أن هذا من شأن اللغويين . أما نحن فيعنينا أولا أنه كان في بلاد ١٠ بين النهرين ، كما كان في مصر القديمة ، صراع بين لغتين ، إحداهما لغة سامية . على أن هذه المقارنة ــ مثل كل مقارنة بمصر القديمة – لا تذهب بعيداً ، لأن الوضع اللغوى اختلف في كل من الإقليمين ، فني مصر انتهى الصراع سريعاً بطريق الامتزاج بين اللغتين القائمتين فيها ، يدليل أن أقدم الكتابات تظهر لنا وجود لغة واحدة ، بعضها حاميّ وبعضها ساميّ . أما في بلاد ما بين النهرين فظلت اللغة السومرية شائعة الاستعمال حتى نهاية الألف الثالث ق . م . ، ثم أخذت تحل محلها بالتدريج عدة لغات من اللغات السامية الشرقية القريبة بعضها إلى بعض ، وهي الأكادية والبابلية والآشورية والكلدانية ، ولهذا ظلت اللغة السومرية خالية تماماً من العناصر السامية ، على حين احتفظت اللهجات السامية بكثير من العناص اللغوية السومرية .

وجدت كتابة تلك اللغات جميعها بخط خاص اسمه الحط المسارى ، لأنه مؤلف من علامات شبيهة بالأسافين أو الأوتاد . واخترع السومريون ذلك الحط . فهل كان ذلك الاختراع مستقلا عن الاختراع المصرى ؟ وقبل أن نحاول الإجابة على هذا السؤال ينبغى أن نذكر أن انتقال اختراع ما من إقليم إلى آخر يمكن فهمه على صورتين مختلفتين تمام الاختلاف ، حسما ينظر الباحث إلى ذلك الاختراع في ظاهرته العامة أو في ظاهرته الفنية . فالظاهرة العامة في هذه الحالة أن اللغة المحكية يمكن أداؤها على وجه الدقة وترتيبها بوساطة علامات مكتوبة .

| 6  | المعنى       |                     | ارماريم<br>الرعاريم | 1.0.2.<br>1.5 5.7 | 1.60 2.7 |
|----|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|
| 1  | انشمی        | <₽                  | \$                  | <b>4</b> T        | श        |
| 1  | الله -الىماء | *                   | *                   | *F-               | *F       |
| 4  | الجعل        | <b>{&lt;</b>        | *                   | *                 | *        |
| L  | الرجل        | AMA                 | 1200                | 群                 | ×        |
| 0  | الترر        | 1                   | #                   | <b>♯</b> ₹        | 共        |
| 1  | السمكة       | Q.                  | 4                   | ŦK                | FF       |
| ٧  | القلب        | ♦                   | 8                   | शा                | 樹        |
| ٨  | البد         | )<br>Jun            | 耳                   | 且.                | 耳        |
| 1  | البدوالذاع   | 聖四                  | 阿可                  |                   | 赵        |
| ,  | القديم       | 1                   | I                   | Ħ                 | Ħ        |
| 11 | الحبوب       | <b>&gt;&gt;&gt;</b> | W                   | *                 | *        |
| 15 | قطعتفشيه     |                     | 口                   | Ħ                 | 日        |
| 17 | الشبكة       |                     | 雕                   | ,無                | ##       |
| 18 | عوسه         |                     |                     | U                 | 미        |

شكل (١٦) - تطور الخط المـثَّماري وهذا الشكل منقول من كتاب .

(Leonard William King, The Assyrian Language (London, 1901) p.4). ويلاحظ أن الشبه بين العلامات (المعهارية) والأشباء الدالة عليها يبدو أكثر وضوحاً للقارئ إذا هو نظر إلى العلامات من اليمين (العلامة رقم ٣ مثلا). وهذه الظاهرة اهتدى إليها كثير من الشعوب كل على حدة ، وهي في مرحلها الأولى ظاهرة طبيعية بسيطة ، لأنه من اليسير أن تكون الرووز المصورة دالة على الأفكار أو الحقائق . واستعمل الهنود الأمريكيون والهنود والصينيون والسومريون والمصريون وشعوب أخرى مثل هذه الروز ، ونحن لا نزال نستعمل البعض منها ، ومثال ذلك صورة الجمجمة والعظمتين المرسومة على قناتى الأدوية ، وهي لا تحتاج إلى تفسير . غير أن بعض المفكرين من هذه الشعوب أدركوا عاجلا أو آجلا أن ذلك النمط من الكتابة يكثر فيه الغموض والإبهام ، وأن استعماله محدود بحدود ضيقة . فهو لا يستطيع التعبير الحطى عن المعانى المجردة أو المشاعر أو أسهاء الأشخاص أو الأمكنة . أما من ناحبة الأداء الفنى الذي تحققت به تلك الظاهرة ، فالطريقتان المصرية والسومرية مختلفتان بعضهما عن بعض ، بحيث نستطيع أن نقول بأن أحد الشعبين لم يؤثر في الآخر .

على أن السومريين (أو أسلافاً لهم مجهولين) لم يبدء وا تجاربهم فى الكتابة بالرموز المسهارية ، بل بدء وا مثل الصينيين والمصريين بالعلامات المصورة التي لا يزال بعضها محتفظاً بشكله الصورى (ش – ۱) ، ثم استعملوا ما يعرف بالعلامات المستقيمة المشتقة من الصور القديمة . وكان هذا أمراً طبيعيناً ما دامت الكتابة باقية على أنها عمل نادر ، وما دامت العلامات تنقش مثلا على سطوح حجرية . ثم أصبحت الكتابة أكثر استعمالا وشيوعاً بين الناس فاقتضت الضرورة إيجاد مادة صالحة للكتابة . وكما هو معروف وجد المصريون مادة صالحة تمام الصلاحية ، وهي البردي ، واستغل السومريون وجود مورد هائل من الطين في بلاد ما بين الهرين السفلي ، فاخترعوا استعمال ألواح هائل من الطين في بلاد ما بين الهرين السفلي ، فاخترعوا استعمال ألواح الطين الكتابة ، إذ وجدوا أنه من المكن أن ينقشوا علامات تثبت بجفاف هذا الطين ، وأنها تبقي ظاهرة واضحة زمناً طويلا غير محدود ، وهذا فضلا عن أنه الطين ، وأنها تبقي ظاهرة واضحة زمناً طويلا غير محدود ، وهذا فضلا عن أنه

من الممكن تحسين هذه الطريقة بتجفيف هذه الألواح فى أفران . ولكن مع ذلك لم يكن للكاتب وهو يكتب على الطين نفس الحرية التي يتمتع بها زميله المصرى ، وهو يكتب على البردى الصقيل . ولذا كان الكاتب المصرى مصوراً أو رساماً . على حين لم يكن باستطاعة الكاتب السومرى أن ينقش سوى نوعين أو ثلاثة أنواع من العلامات أو الأسافين ، أى أن الحط المسمارى كان نتيجة لا بد منها بسبب اختيار الطين مادة للكتابة .

واقتعد الحط السومرى نحو ٣٥٠ علامة مقطعية ، ولم يصل مطلقاً إلى مرحلة هجائية ، ولو إلى درجة محدودة ، على عكس الحال فى الحط المصرى . واستعمل الساميون الذين جاءوا بعد السومريين الحط نفسه ، وصاغوا منه لغهم الخاصة ، واحتفظوا بعض الأحايين بكلمات سومرية مما يعرف بالرموز . ومن الممكن مقارنة تطور الحط المسارى بتطور الحط الصيبي والمصرى من ناحيتين ، وأول ذلك أن احتياطات متشابهة اقتضت إدخال ما يعرف بالمتمات الصوتية المساعدة على النطق المراد ، وما يعرف بالعلامات الدالة determinatives المساعدة على تعيين المعنى والمرتبة ، دون الحاجة إلى نطق هذه العلامات . ومن الناحية الثانية أنه كلما ازدادت السرعة فى الكتابة تحتم التبسيط فى العلامات ، وبذا غيرت أنواع الكتابة الرقاعية المستديرة والكتابة المختزلة من مظهر الكتابة تغيراً أساسياً (٩) .

وتبدو الكتابة المسارية إلى غير العارفين بها سميحة ثقباة صعبة قراءتها ، غير أنه لا بد أن تكون لها ميزات انفردت بها ، لأبها على الرغم من التقلبات السياسية الكثيرة في بلاد ما بين الهرين بقيت هي الكتابة السائدة في تلك البلاد إلى زمن المسيح تقريباً ، أي أنها ظلت زمناً يربو على ثلاثة آلاف عام . ثم إن شعوباً وأعماً مختلفة استخدمتها للتعبير عن لغات تختلف بعضها عن بعض اختلاف السوم ية عن اللهجات السامية الشرقية ، ثم إن استخدامها لم يقتصر

على أقوام ما بين النهرين فحسب ، بل امتدت إلى الأقطار الواقعة شرقى دجلة و إلى الشمال والغرب من النهرين .

ونستشهد على ذلك ببضعة أمثلة ، أولها أن أكبر ألواح « تل العمارنة » المكتوبة بالحط المسماري رسالة كتبها «تشراتا» ملك «ميتاني » إلى الفرعون أمنحوتب الثالث (١٤١١ - ١٣٧٥ق . م . ) وأن هذه الرسالة لم تكتب باللغة البابلية بل باللغة الحورية ، وهذه الرسالة أطول نص من اللغة الحورية معروف لدينا حيى الآن . ثم إن ألوفاً كثيرة من الألواح المكتوبة بالحط المسارى وجدت في موضع بلدة « بوغاز كوى » الحالية وفي مواضع أخرى في الأناضول وأقدم هذه الألواح مكتوب باللغة الأكادية (أو البابلية) ، وأما الألواح المتأخرة (حول ١٤٠٠ ق . م . ) فكتبها الأناضهوليون بلغتهم الحاصة ، أي اللغة الحيثية . ثم إن جداول لغوية أو معاجم جاءتنا من «بوغاز كوي » وهي تشتمل على قوائم متوازنة فيها ألفاظ مترادفة من الحيثية والسومرية والأكادية ، ويتضمن قليل من هذه الألواح نصوصاً باللغة الحورية ، على حين أن أغلبها تتضمن نصوصاً باللغة الحيثية . والواقع أن التأثير الحيثي امتد حتى بلغ مصر ، وتشهد على ذلك معاهدة عقدت بين أحد الملوك الحيثيين وبين الفرعون رمسيس الثاني ( ١٢٩٢ ـــ ١٢٧٥ ق . م . ) . وبين أيدينا لوحان يحمل أحدهما النص البابلي الأصلى لتلك المعاهدة ، ويحمل ثانيهما ترجمتها مكتوبة بالهيروغليفية . على أن أطرف نص حيثي كشف عنه حتى الآن هو مقالة في تربية الحيل من القرن الرابع عشر ق . م . ، وسوف نرجع إلى هذا النص بعد قليل (١٠) .

أما الميزة الفريدة للكتابة المسهارية فهى إمكان تكييفها العجيب إلى الطين ، وعلى ذلك فحيثًا استعملت ألواح الطين كان الحط المسهارى يتبعها فى الاستعمال وهكذا كانت الحال فى الأناضول وفى عيلام شرقى المجرى الأسفل لهر دجلة ، حيث كان الحط المسهارى الحط الأساسى منذ أقدم الأزمان . وحافظ استمرار التقاليد على استعمال الحط المسهارى حتى فى الحالات الشاذة ، أى

حيما كانت الكتابة تنقش على مواد أخرى غير الطين ، مثل الأحجار التذكارية أو الكتابات الموجودة على الصنج (الأوزان) الحجرية . ثم إن النقوش الإخمينية التى بفضلها تم حل رموز الحط المسارى كتبت في ثلاثة أعمدة تمثل ثلاث لغات مختلفة ، وهي الفارسية القديمة والبابلية والعيلامية ، ولكنها كتبت بخط واحد هو المسارى (١١).

لنرجع الآن إلى العصور السابقة لهذا لنهى كلامنا فنقول إنه قبل نهاية القرن الحامس عشرق. م. صارت اللغة البابلية والخط المسهارى لغة الدبلوهاسية. وكانت هذه اللغة شائعة منتشرة ، لكن الخط المسهارى كان أكثر شيوعاً منها ، فلم يقتصر استعماله على كتابة اللغة البابلية فحسب ، بل اللغة السومرية القديمة ، ولهجات عدد من الشهوب الأجنبية ، ومنهم العيلاميون والحيثيون والحوريون والفينقيون وغيرهم ، ولذا انتشرت الألواح المسهارية المدونة لنصوص هذه أو تلك من اللغات في جميع أقاليم غرب آسيا.

وكل من يذكر أن ذلك الجزء من العالم هو مهد لبعض أعز المظاهر فى حضارتنا ، أى أن هذا الجزء هو مهدنا كذلك ، لا يسعه إلا أن يتأثر أعمق التأثر حين يستعرض التخليط البشرى الذى وقع هناك قبل العام ١٠٠٠ ق . م . ( بل قبل ذلك التاريخ ) ، فضلا عن تعدد الألسنة مع وحدة الحط .

## دور السجلات والمحفوظات والمدارس ونشأة علم اللغة :

النقوش المسمارية المكتوبة فى الحجر والمواد الأخرى غير الطين قليلة ، بالقياس إلى الكثرة العظيمة من النصوص المسمارية التى حفظتها ألواح الطين . و إذ سبق لنا أن أشرنا إلى أن وفرة الطين للكتابة جعلت الحط المسمارى شائعاً منتشراً ، فمن المفيد أن نبحث فى ألواح الطين نفسها ، باعتناء وروية أكثر ، فالطين كان متوافراً ميسوراً ، وتهيئة الألواح بسيطة للغاية وأيسر بكثير من صنع ورق البردى . ثم إن ألواح الطبن لو تركت وشأنها تكون غير قابلة للتلف ، حتى لو

ظلت غير مجففة في الأفران ، مع العلم بأن الاحتراز على بعض الوثائق الهامة وعدم التلاعب بها تطلب وضعها في غلف من الطين . ولما كان الطين ينكمش كثيراً بالجفاف ، فلا يمكن فلك الوثيقة ونزعها من غلافها بدون كسره ، كثيراً بالجفاف ، فلا يمكن وضع غلاف جديد للوح مضى على تجفيفه زمن طويل (١١) . وعليك أن تلاحظ أن دوام ورق البردى لم يكن بسبب مادته ، بقدر ما هو بسبب جو مصر الحاف ، ولو أن البردى استعمل في بلاد ما بين النهرين لما بقي منه شيء . واستعمل عدد كبير من الألواح لحفظ جميع أنواع الوثائق العامة والحاصة ، وتوجد الألوف الكثيرة منها مما يرجع عهده إلى ما قبل ١٥٠٠ ق . م . ، وهي محفوظة في متاحفنا . أما عدد الألواح المتأخرة في زمنها عن ذلك ق . م . ، وهي محفوظة في متاحفنا . أما عدد الألواح المتأخرة في زمنها عن ذلك التاريخ ، فيبلغ من الكثرة مبلغاً سوف يمضى زمن طويل قبل التمكن من معرفة معتويات تلك الألواح جميعها .

غير أن الطين لم يطاوع التفنن في الخط مطاوعة ورق البردي ، ولذا لم يصبح الخط المسهاري فرعاً بذاته من الفن ، كما أصبح الخط الهيروغليق . وأسوأ من ذلك أن الطين يجف سريعاً ، فصار من اللازم أن يكتب اللوح و يكمل مرة واحدة (١٣) ، ولذا غدت أغلبية الألواح صغيرة الحجم نسبياً . أما النصوص المطولة كالحوليات ، فكان من الممكن أن تكتب على سطوح أجسام مجوفة من الطين كثيرة الأضلاع ، كالأسطوانات ، والأجسام المنشورية ذوات القواعد السداسية أو الساعية أو الثانية . غير أن الطريقة المألوفة الشائعة أن تكتب على ألواح كثيرة .

والحلاصة أن المصريين والسومريين احترعوا الكتابة ، وارتقوا في اختراعهم ، وانتفعوا به وتوسعوا في استعماله . واستطاع المصريون - بفضل ما لديهم من مادة للكتابة أصلح مما لدى السومريين - أن يحققوا احتراعاً آخر هو «الدرج» أي الكاتب المكون من لفيفة بردية واحدة ، وبذلك أمكن المحافظة على نص بكامله مهما بلغ طوله . أما السومريين فلم يكونوا محظوظين في ذلك ، فدنوا

نصوصاً قليلة مطولة على أشكال مجسمة كبيرة أو على قطع كبيرة من الصخر ، (مثل نص قانون حمورابى) لكنه من الواضح أنه حتى في هذه الحالات لم يستطع السومريون أن يخرجوا ما يصح أن يسمى كتاباً ، بل كان النص المطول في أغلب الحالات يدون في ألواح كثيرة منفصلة مستقلة بقدر الحاجة ، واضهان ترتيبها الصحيح كان الكتبة يدونون في أسفل كل لوح عبارة « لوح كذا من سلسلة كذا » ويكتبون في اللوح المنهى مطلع السطر الأول من اللوح التالى ، مون أن يكون ذلك كافياً للمحافظة على النص بهامه . أما الدرج البردى فالغالب فيها أنها وجدت سالمة كاملة (١١) ، على حين أن الألواح التى تؤلف نصاً واحداً لم تصل إلينا بترتيبها ، لأن الألواح تعرضت لتغيير ترتيبها مراراً ، وفقد بعضها أو تشتت بعضها عن بعض (١٥) ، بحيث صارت إعادة تأليف وفقد بعضها أو تشتت بعضها عن بعض (١٥) ، بحيث صارت إعادة تأليف النص تشبه حل ألعاب الألغاز المتناهية في التعقيد .

ولعل إخفاق السومريين في اختراع الكتاب هو الذي أدى بهم إلى العمل على إيجاد دور السجلات وخزانات الكتب وإنشائها بسرعة . ومع التسليم بأن المعابد والقصور المصرية احتوت على مجاميع من درج البردي ، فإن الحاجة إلى المحافظة على ألواح الطين في ترتيب سليم كانت أشد منها إلى جمع كتب كاملة . ولذلك فن المرجح كثيراً أن تكون دور السجلات وخزانات الكتب وجدت فيا بين النهرين في أزمان قديمة جدًّا . ولكي نضع ذلك بإيجاز أكثر نقول إن المصريين اخترعوا الكتب ، على حين أن السومريين اخترعوا دور السجلات والمحفوظات .

وكشف المنقبون الأمريكيون عن خزانة كتب كبيرة جدًّا في مدينة « نفر » ومن هذه الخزانة ألوف كثيرة من ألواح الطين في متحف إستانبول وفيلادلفيا و إذا كان معظم هذه الألواح غير مجفف في الأفران ، فهي أقل حفظاً من الألواح المجففة وأصعب على الحل والقراءة. ومع هذا وضح لنا أخيراً من بينها عدد من نصوص ، أدبية وعلمية ذوات أهمية فائقة ، بالنظر إلى قدمها العظيم .

وكانت مدينة « نفر » من أشهر مراكز الديانة السومرية ، وغدا معبدها المحصص لعبادة الإله والليل ٥ (١٦) موضعاً لصيانة التقاليد الحضارية القديمة . والذى يبدو أن ألواح تلك المكتبة نظمت بوجه عام في رفوف من الطين ، عرضها نحو ١٨ بوصة ، ولم يقتصر الأمر على المكتبة أو دائرة السجلات الملحقتين بالمعبد ، بل قامت مدرسة ملحقة بها ، إذ عثر في خرائبها على كثير من النماذج التي هيأها المعلمون ، وَكثير من التمارين التي كتبها الطلاب أيضاً ، ومن هذه النماذج والتمارين نستطيع أن نعرف كيف كان تدريس الحط المسارى والقواعد السومرية للنشء . ثم كشفت الحفاثر عن مدرسة من عصر حمورابي ، قيل إنها أقدم مدرسة في الوجود . وهذا قول صحيح إذا اعتبرنا المدرسة بالمعنى الفي الاصطلاحي ، أي بيت محصص لأغراض التعلم ، بيد أنه بوسعنا أن نقول بأن مدارس قامت قبل زمن حمو رابي ( في مصر وفي بلاد سومر أيضاً ﴾ ولو جرى الحفر عنها ، فمن المحتمل ألا نجد شيئاً يبرهن على حقيقتها وماهيتها ، لأن أية حجرة تستطيع أن تصبح مدرسة ، بل أن يتعلم النشء في الهواء الطلق ، إذ كل ما يحتاج إليه الأمر بضعة ألواح نموذجية توضح العلامات المسمارية أو الكلمات أو القواعد ، بما يلزم استنساخه وحفظه ، بالإضافة إلى كمية من الطين الطرى وعدد من أعواد الغاب .

ويشير وجود المدارس وخزانات الكتب إلى أنه كان لاختراع الكتابة غرض آخر عدا حفظ السجلات ، وهو غرض عميق فات انتباه الكاتب العادى ، ولكنه شغل عقول اللغويين الأولين . أما ذلك الغرض فهو حفظ اللغة نفسها وتصويبها وجعلها مطردة قياسية ، لأنه ما دامت اللغة غير مكتوبة لم يكن بد من أن يطرأ عليها التغيير والتبديل بسرعة ، ولعله بسرعة أكثر مما يجب ، والكتابة هي التي تساعد على تثبيتها . على أنه ينبغي أن ندرك أن اختراع الكتابة علية استغرقت زمناً طويلا ، لأنه مع أن الفكرة الأساسية بسيطة فهما عظم عملية استغرقت زمناً طويلا ، لأنه مع أن الفكرة الأساسية بسيطة فهما عظم

فهم اللغويين الأوائل الذين حاولوا تحقيقها لا يحتمل أنهم أدركوا جميع المصاعب وطرق التغلب عليها مرة واحدة . ذلك أن عملية تحويل لغة من اللغات إلى مرتبة الكتابة تولد مشاكل لغوية ، وباستطاعتها أن تثير نوعاً من الوعى اللغوى في عقول فئة من أهل العبقرية . وأن النحويين الأوائل الذين يحتمل أنهم كانوا كذلك أوائل المعلمين (لأن تعليم موضوع ما هو أحسن الوسائل دائماً لإتقانه ) جمعوا قوائم بكامات مصنفة هي أصل فكرة المعاجم و « القواميس » . وكشفت الحفائر في الموضع السومرى المعروف باسم « أرك » (الوركاء) على مجموعة من هذه القوائم يرجع عهدها إلى ما قبل ٣٠٠٠ ق . م . ثم وضع الغزاة الساميون قوائم أكثر تفنناً ، وهي تحتوى على كلمات سومرية ومرادفاتها الأكادية ، أو بحثوا في تراكيب هاتين اللغتين وأساليبهِما ، وهذا فضلا عما سبقت الإشارة إليه من القواثم الحيثية الحاصة بالمفردات وشروحها التي حافظت على نفس الاتجاهات في قطر مجاور . والحلاصة أن استعمال النحاة الأكاديين أو البابليين أو الحيثيين لغتين أو أكثر في زمن واحد ، وهي لغات مختافة التراكيب ، لا بد أنه أثر في إنماء حاسياتهم اللغوية (١٧٠) .

وينبغى لنا أن نقرر أن علم اللغة ليس من أحدث العلوم ، بل هو بالأحرى من أقدمها ، على الرغم من الأقوال الكثيرة التى تذهب إلى العكس . وكيف يكون الأمر غير ذلك ؟ مع أنه من البديهى أن أى تأليف علمى مهما كان نوعه لا يمكن أن ينتشر بدون وسيلة لغوية تامة الدقة ، وأن عامة الناس هم الذين اخترعوا اللغة ، لكن اللغويين هم الذين يعملون منذ البداية لكى يجعلوها قياسية مطردة ، ويحسنوا فيها ويزيدوا فى دقة أدائها . ومن المحتمل أن أحد الفروق بين الأقوام التى أنشأت لنفسها تدريجاً حضارة راقية ، وبين أولئك الذين لم يفعلوا ذلك ، هو أن الأقوام الأولين لم يقنعوا زمناً طويلابلغة تقليدية لاشعورية ، بل أولعت بأن تحلل لغنها وتستعملها استعمالا إراديناً مقصوداً فى رؤية وضبط ، بل أولعت بأن تحلل لغنها وتستعملها استعمالا إراديناً مقصوداً فى رؤية وضبط ، أى أن الوعى اللغوى جزء أساسى من حب الاستطلاع العلمى ، وأن حب

الاستطلاع هذا نما وتطور عند بعض الشعوب أكثر مما عند شعوب أخرى ، وأولئك الشعوب هم أجدادنا الروحيون .

### العُلمِ البابلي:

بعد أن ألممنا بعض الإلمام بالوسائل المادية (وهي ألواح الطين) والوسائل المعقلية (علم اللغة) ينبغي أن ننظر كيف استعمات هذه الوسائل في فهم العالم، وفي إنماء المعرفة. وإذا أخلنا كل شيء بعين الاعتبار، فإن خير تعبير تسمى به تلك المجموعة من المعرفة هو قولنا «العلم البابلي» لأن معظم معلوماتنا إنما جاء من الألواح البابلية، وهذه الألواح توضيح المعرفة السومرية، كما شرحها ونقلها الكتبة الأكاديون (البابليون). ويجوز أن تسمى ذلك العلم باسم «ما بين النهرين» أو أن نتحدث عن علم بلاد «سومر» وبلاد «أكاد» بيد أن هذه تسمية ثقيلة، وهي بوجه عام أقل دلالة من تسميتها بالعلم البابلي، والأمر الجوهري هو أن نذكر دائماً الأصل السومري لذلك العلم، وأن نذكر دائماً الأصل السومري لذلك العلم، وأن نذكر دائماً الأصل السومري الذلك العلم، وأن نذكر دائماً الأصل السومري الذلك العلم، وأن نذكر كذلك العلم، وأن نذكر دائماً الأصل السومري الذلك العلم، وأن نذكر دائماً الأسماء المعام المومرية .

وليست الألواح العامية على وجه التعميم مؤرخة أو من السهل تأريخها ، الا إذا كان موضع العثور عليها معروفاً بالضبط ، كأن يعثر عليها المنقبون العلميون في طبقة أثرية معينة . لكن مما يؤسف له أن يكون الحصول على عدد كبير من الألواح المتيسرة للباحثين عن طريق الحفر غير المشروع . وفي حالة الألواح الفلكية يمكن أحياناً تعيين زمن النص الأصلى ( وليس من الضروري أصل اللوح ) ، عن طريق الدلالة الداخلية Internal evidence . أما ألواح الرياضيات فلا يوجد منها إلا جزء صغير من نص سومرى ، على حين أن معظم المسائل الزياضية جاءت من العهد البابلي (١٨٠) القديم ، والبقية الباقية من العهد السلوق . (أي من القرون الثلاثة الأخيرة قبل ميلاد المسيح ) .

ونشأ كثير من الخطأ بسبب الباحثين المتهاونين الذين تناولوا في بحوثهم (١٩)

نصوصاً من العهد البابلي القديم هي مما قبل العهد الهليني ، ونصوصاً من الساوقية التي هي مما بعد العهد الهليني في فصول واحدة ، بل في فقرات واحدة . ولذا يجدر بنا أن نكرر القول هنا مرة أخرى أن العلم الإغريقي بأجمعه (بغض النظر عن العلم الهلنستي والروماني) نما وتطور في مرحاة زمنية لاحقة لمرحلة النشاط العلمي في بلاد ما بين النهرين (ومصر) ، وأن هذا النشاط نفسه استمر بعد العهد الهليني . وإذا أحللنا المكان محل الزمان أمكننا أن نتصور العلم الهليني جزيرة صغيرة محاطة ببحر شرق من جميع الجهات ، وسوف نحمي القارئ هنا من هذا الخطأ الحطير ، لأن الألواح السلوقية التي يرجع زمها إلى العهد الهلنستي سوف لا نبحث فيها مطلقاً ، لا في هذا الفصل فحسب ، بل في هذا المحلد أيضاً ، وفيا عدا إشارات موجزة إلى الألواح المتأخرة سوف تقتصر الألواح المجلد أيضاً ، وفيا عدا إشارات موجزة إلى الألواح المتأخرة سوف تقتصر الألواح التي نتعرض لها في هذا الفصل على ألواح من الحضارة السومرية ـ البابلية القديمة ، وهي أقدم عهداً من بداية العلم الإغريتي (٢٠٠).

#### الرياضيات (٢١):

لا يبلغ عدد الألواح الرياضية التي تم حلها إلى الآن مبلغاً كبيراً ، إذ هي لا تعدو الستين لوحاً ، وهذا بالإضافة إلى نحو مائيي لوح تحترى علي جداول رياضية . ثم إن معظم تلك الجداول أي نحو ثلثيها من عهد متأخر جداً (العهد السلوقي ) ، ولذا فإن ما عندنا يبلغ عدده أقل من مائة لوح يمثل الرياضيات البابلية . وهذه الألواح جميعها تقريباً جاءت إلينا من حفائر غير مشروعة ، ولذا لا يمكن تعيين زمنها إلا بطريقة غير مباشرة ناقصة . يضاف إلى ذلك أنه ليس لدينا رسالة أو كتاب مدرسي مما يضاهي درج البردي المعروف باسم «بردية رايند » . ويعزى هذا إلى الحقيقة التي سبق أن فسرناها ، وهي أن التأليف على ألواح الطين لم يشجع على النصوص المطولة ، على حين أن درج البردي تساعد على تشجيع ذلك ، أو أنه إذا كانت هناك كتب ألفت فإنها البردي تساعد على تشجيع ذلك ، أو أنه إذا كانت هناك كتب ألفت فإنها

لم تأت إلينا بعد (٢٢) . وفضلا عن هذا تبعثرت الألواح التي تؤلف سلسلة واحدة ، بل تعرضت الألواح المفردة إلى التكسر قطعاً وأجزاء ، وعلى هذا فالباحث في الرياضيات البابلية أقل توفيقاً من زميله الباحث في الرياضيات المصرية .

وابتدأ نظام العدد السومرى خليطاً عجيباً من الطريقتين العشرية والستينية ، والذى يبدو أن الرياضيين الأولين بيهم ابتدءوا بالأساس العشرى ، ثم أدركوا بعد قليل أن الأساس الستيبي أحسن وأصلح (٢٣) . وهذا التغيير الفكرى الذى كان لا بد مقصوداً هو في ذاته يدءو إلى الالتفات ، لأن الطريقة الستينية ليست محضة خالصة ، إذ يحصل التتابع العددى فيها باستعمال العاملين (١٠ و ٦) استعمالا متناوباً ، على الوجه الآتى :

۱ و ۱۰ و ۲۰ و ۲۰۰ و ۳۲۰۰ إلخ ( انظر شكل ۱۷ ) .

ولما كان تنوع الرموز العددية محدوداً بطبيعة الحط المسهارى، لم يكن هناك سوى علامتين أوليين الأعداد ، وهما العلامة ( $\nabla$ ) للواحد والعلامة ( $\nu$ ) للعشرة . لكن العلامة الأولى لم يقتصر استعمالها على الواحد فقط ، بل استعملت كذلك لرقم ( $\nu$ ) ولأى أس لرقم ( $\nu$ ) والعلامة الثانية كذلك لم ينحصر استعمالها فى رقم ( $\nu$ ) ، بل استعملت كذلك اعشرات أى أس لرقم  $\nu$  وهكذا بوسعنا أن نكتب  $\nu$  =  $\nu$  و  $\nu$  =  $\nu$  ×  $\nu$  حيث يكون الأس ( $\nu$ ) عدد صحيح موجب أو للصفر سالب أو ( $\nu$ ) ومن هذا يتضحأن طريقة ألى عدد كانت ستينية أصلا ، لأن الرقم ( $\nu$ ) فيها ثانوى ولم يكن هناك رقم للعدد ( $\nu$ ) أو ( $\nu$ ) أو ( $\nu$ ) فكانت المائة تكتب هكذا  $\nu$  والألف  $\nu$ 

ولم يكن تقدير القيمة المطلقة لعدد ما بهذه الطريقة إلا من السياق ، على أن السومريين اكتشفوا مبدأ المرتبة فى الأعداد ، فإذا عرفت القيمة المطلقة لمرتبة أى عدد فى رقم معين ، فمن الممكن استخراج قيم أعداد المراتب الأخرى . غير أنه لم يكن لديهم واسطة الصفر حتى العصور المتأخرة (أى العهد السلوق) فكان عدم وجود الوحدات من مراتب معينة يعبر عنه بفراغ فاصل ، مع

ما فى ذلك من الغموض والالتباس ، وهو مما يزيد كثيراً فى صعوبة حل الألواح الرياضية . فالعدد أب ج د ه و مثلا (بدون قراغ فاصل) يفسر على أنه — الرياضية . فالعدد أب ج د ه و مثلا (بدون قراغ فاصل) يفسر على أنه — الله ( (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7

شكل ( ١٧ ) الأرقام السومرية ، مأخوذة عن :

H.V. Hilprecht, The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania. Series A, Cuneiform texts. (Philadelphia 1906) Vol. 20 Part 1, p. 26.

ومع هذا النقص الواضح فى الطريقة السومرية ، فإنها دلت على درجة من التجريد الحسابى تدعو إلى الدهشة . ويستحيل على الباحث أن يعرف أصل اكتشافهم لهذه الطريقة ، هل كانوا من الحاسبين العباقرة الذين استنبطوا هذه الطريقة من تجربة طويلة ، أو أن الطريقة نفسها شحدت جهودهم نحو حسابات بالغة فى التعقيد وتجارب جبرية عالية ؟ ولعل الأمر حدث بتأثير هذين العاملين . كما يقع على الدوام فى تطور العلم ، حيث توحى المجردات الحديدة بتجارب جديدة ، والعكس بالعكس .

وتحتوى أقدم الألواح السومرية على جميع أنواع الجداول العددية ، فمها حداول الضرب ، وجداول التربيع والتكعيب ، وهذه تكون بتعكيسها جداول

للجذور التربيعية والجذور التكعيبية ، ثم جداول معكوس الأعداد reciprocals ولو قرأ الباحث أحد تلك الجداول في تتابع فلا مجال للالتباس. فمثلا:

مربع ۱ هو ۱ « ۲ هو ۶ « ۳ هو ۹ مربع ۸ هو ۱٫۶ (أى ۲۰ + ٤). مربع ۳۰هو ۳۰ (أى ۲۰۰ )

وهذا كله سهل واضع ، ولكن ماذا يحدث للحاسبين الذين يحتاجون إلى الرجوع إلى خانة واحدة من الجدول ؟ الجواب عن هذا السؤال أنه تحتم عليهم أن يكونوا متيقظين ، وهذا كل ما في الأمر ، فلا ينظرون إلى خانة واحدة دون الحانات المجاورة ، ذلك أنهم يحتمل أن يقرعوا أن مربع « ٥٩ هو ١٨٠٥ » وهذا يعنى على ما ينبغى ( ٢٠ × ٨٥) + ١ لأن مربع ( ٥٩) يلزم أن يكون أقل من مربع ( ٢٠) بمقدار قليل ، وأن «مكعب ٥٩ هو ٥٩,٧,٥٥ » وهذا لا يمكن أن يعنى سوى ( ٢٠ × ٧٥) + ( ٢٠ × ٢) + ٥٥ .

وفى جداول «معكوس الأعداد» – وهي كثيرة واسعة – ما يدعو إلى الالتفات ، فإن السومريين بعد أن اكتشفوا استعمال الكسور المستندة إلى نفس الأساس الحاص بالأعداد الصحيحة استطاعوا فى نفحة مبكرة من العبقرية أن يبطلوا معظم الكسور ويستعنوا عنها ، وأدركوا أن الكسور الستينية لم تكن سوى نوع من الأعداد الستينية الصحيحة ، ولا تختلف عنها ، كما أن الكسور العشرية هى فى الواقع نوع من الأعداد الصحيحة العشرية ، على الرغم من أن أناساً مثقفين أذكياء فى العصر الحاضر لا يستطيعون إدراك غلى الرغم من أن أناساً مثقفين أذكياء فى العصر الحاضر لا يستطيعون إدراك ذلك . ومع هذا فالأعداد الستينية لم تبطل كل كسر ، إذ كيف تكون الحال فى كسور مثل إ و إ و ي ، هذا عدا الكسور الأخرى الأكثر تعقيداً ، كما أن أحوال الحياة لا بد أنها تستدعى إدخال كسور غير ستينية . فكيف

يعمل المرء إزاءها؟ يستطيع أن يحولها إلى أعداد ستينية، لكن هذا لم يكن ممكناً على الدوام . أما السومريون فأحلوا معكوس الأعداد محل الكسور ، مبرهنين بذلك لنا ببرهان آخر على عبقريتهم في الإبداع الحسابي ، وبتعبير آخر ساعدتهم معكوسات الأعداد على أن يستبدلوا كل عملية تقسيم بعملية ضرب مثال ذلك أن ثلث الستين عشرون . فقالوا إن معكوس ٣ هو عشرون . وللقسمة على ٣ (أى لأخذ الثلث) كانت العملية تستبدل بالضرب بعشرين . ولما كان أساس العدد ، وهو ٦٠ ، يحتوى على عدد كبير غير مألوف من العوامل (۲ و ۳ و ۶ و ۵ و ٦ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۰ و ۲۰ و ۳۰) فإنه طاوعهم مطاوعة حسنة في حساب معكوس الأعداد ، بحيث إن الباحث لا يسعه أن يتجنب التفكير مرة أخرى في أن السومريين لم يستعملوا ذلك الأساس إلا بسبب كونه يحتوى على عدد كبير من العوامل ، وكان استعمالهم معكوس الأعداد شيئاً معتاداً مألوفاً ، بحيث عقدوا حساباتهم بسببه بعض الأحايين بدون أن تكون هناك حاجة إلى ذلك التعقيد فقالوا مثلا إن ثلث ٦ أذرع هو  $7 \times 7 = 170 = 7$  ذراعين . أو أنهم إذا أرادوا استخراج مربع، فإنهم يأخذون معكوس ١٢ الذي هو (٥) فيربعون (٥) ، فيكون الناتج ٢٥ ، ويأخذون مُعكوس ٢٥ فيكون الناتج ٢,٢٤ وهو صحيح ، لكن كان بالإمكان الحصول عليه بطريقة أسهل. وفي هذا تطويل رياضي معروف ، ويدل وجوده على أن السومريين كانوا رياضيين حقيقيين ، إذ حملتهم تجريداتهم ﴿ الرياضية ﴾ شوطاً بعيداً جعلهم ينسون الطرق السهلة بعض الأحايين .

واشتمل المثال الذي اقتبسناه هنا (۲۰) على أعداد صغيرة جدًا ، لكن السومريين وسعوا جداولهم الخاصة بمعكوس الأعداد ، وجعلوها جداول واسعة . كبيرة وصلت إلى مرتبة ال (۱۹۲۰) .

ومن بین أسس العدد ۲۰ یوجد أس خاص بكثر وروده فی الألواح القدیمة وهو ۲۰ = ۲۰۰,۹۲۰,۰۰۰ ، وهذا هو «الرقم الهندسي عند أفلاطون <sup>(۲۱)</sup>» .

وأن ١٢,٩٦٠,٠٠٠ يوم = ٣٦,٠٠٠ سنة ، لكل منها ٣٦٠ يوماً . وهي السنة الأفلاطونية العظمى ، (مقدار مدة الدورة البابلية ) ، وأن حياة الإنسان التي تمتد مائة عام (٢٧) تحتوى على ٣٦٠٠٠ يوم ، أى على عدد من الأيام بقدر ما تحتوى السنة العظمى من السنين . وهكذا فإن « العدد الهندسي ، أى العدد الذي يحكم الأرض ويضبط الحياة على الأرض من أصل بابلي ولا ريب ٢٨١٠ .

ولم يقتصر السوبريون على أنهم استعملوا المرتبة العدية (وإن كان ذلك بلا صفر) ووسعوه إلى ما تحت مضاعفات أساس العدد، كما في المضاعفات أيضاً ، بل إن نظامهم العددي كان مرتبطاً بتقسيات الأوزان والمقاييس . أي إنهم أوجدوا طريقة ستينية كاملة قبل ٢٠٠٠ ق . م . ولكى نقدر عبقريهم يكني أن نذكر أن توسيع نفس هذه المبادئ وتطبيقها على الطريقة العشرية لم يعرف في الغرب الأوربي إلا عام ١٩٥٥ الميلاد ، حين كشفها (فيلمنج سيمون ستيفن (٢١) ، وأن تنفيذها وتحقيقها عمليناً لم يبدأ إلا أثناء الثورة الفرنسية ، وهي لم تكمل إلى يومنا هذا . الواقع أن السومريين الأقدمين كانوا أشد اطراداً وثباتاً من أية جماعة من معاصرينا ممن لا يزالون باقين على الدفاع عن نظام القياسات الإنجليزية في عالم يسير على الطريقة العشرية ، وإذا ما أدركنا ذاك فيصعب على الباحث أن يحكم على السومريين بأنهم بدائيون . أو على هؤلاء المحدثين بأنهم متحضرين حقيًا .

وأخيراً كيف نفسر الأساس الستيني والبراعة السومرية المبكرة ؟ هناك تفسير لذلك ، بقدر ما يمكن من تفسير ، وهو أن نقول إن نظام المقاييس السومرية ونظام العدد السومري ينسجم أحدهما مع الآخر انسجاماً تاماً لأن نموهما تم جنباً إلى جنب . ذلك أنه من الصعب على الباحث أن يعتقد أن السومريين اختاروا الأساس ٦٠ لأسباب رياضية محضة ، على حين أنه من اليسير أن نفترض أن مقاييسهم هي التي دلهم على ذلك الأساس ، إذ الواقع أن الإنسان حين يقيس الأشياء فلا بد له من أن يصادف أجزاء كثيرة من المقياس

الذى اتخذه ، وتعترضه الكسور أراد أم لم يرد ، ولذا لا يلبث الإنسان أن يتخذ وحدة (للطول وللوزن وللعدد) ، بحيث تستوعب أكبر عدد ممكن من الكسور . ويوضح النظام الرومانى حقيقة العلاقة الطبيعية بين الكسور والمقاييس، فالرطل as المنقسم إلى اثنتى عشرة أوقية unciae أوحى بأنواع الكسور الكثيرة الاستعمال عند الرومان . وكان ذلك تقسيماً أنيقاً لا عيب فيه ، سوى أن الرطل as أدخل نظاماً اثنى عشرياً فى نظام عشرى من العد . أما العبقرية الفطرية السومرية ، فلم تقع فى ذلك الحطأ الجسيم ، إذ استعمل السومريون كسوراً ستينية ونظاماً ستينياً للمقاييس ، مع نظام ستينى للأعداد الصحيحة .

ثم قوى الأساس الستيبي قوة عجيبة بمرور الزمن ، بوجود وحدة أحرى أكبر " منه ست مرات . ذلك أن السومريين اعتبروا ( كما اعتبر المصريون الأقدمون) أن السنة ٣٦٠ يوماً (٢٩) ، فبدءوا بتقسيم اليوم إلى ست ساعات ، أي ثلاث ساعات للنهار وثلاث ساعات لليل ، مع اختلاف طول كل ساعة عن الأخرى (٣٠) . غير أنهم أدركوا عدم صلاحية الساعات غير المتساوية للشئون الفلكية ، فقسموا اليوم بأجمعه (النهار والليل) إلى ١٢ ساعة متساوية ، كل منها تساوی « جش » Gesh ، أي إنهم قسموا يومهم الفلكي إلى ٣٦٠ قسماً متساوياً فصارت السنة ٣٦٠ يوماً واليوم ٣٦٠ « جش » . وامتد نظام التقسيم إلى ٣٦٠ إلى دوائر العرض Parallels ، ومن بعد ذلك أيضاً في العهد الإخميني حول Aoo ــ ۳۳۰ إلى دائرة البرو ecliptic في الأبراج الاثني عشر zodiac وفي كل واحد من هذه الأبرا الاثني عشر dodecatemories ، ونحن لا نزال نقسم الدائرة إلى ٣٦٠ إلى يومنا هذا ، ونقسم الدرجات على أساس ستيني ، بفضل الرياضيين السومريين الذين عاشوا قبل أكثر من ألني عام قبل المسيح (٣٢) .

ويتضح للقارئ مما سبق أنه يوجد ثلاثة منابع متلاقية للرياضيات البابلية - وهي الحساب والمقاييس والفلك . وسنعود لمعالجة موضوع الفلك بعد قليل .

أما المقاييس فهي وليدة المعاملات التجارية ، فإن البيع والشراء يتطلبان وجود وحدات اللأثمان ، ووحدات للمقاييس والموازين ، وهناك عدد لا بحصى من ألواح الطين التي هي مجرد وثائق تجارية ، وفي أساسها الرياضي أحياناً ما يشرح كثيراً من المسائل الرياضية . فني لوح في متحف اللوفر 6770 🗚 ) يرجع تاريخه إلى ٢٠٠٠ ق . م . توجد مسألة رياضية تدور (٣٣ حول إيجاد الزمن الذي يستغرقه مبلغ من المال ليضاعف نفسه بربح مركب بسعر فائدة ٢٠ بالمائة ، فالمسألة كما يمكننا وضعها تتضمن إيجاد المجهول (س) في المعادلة (۱ + ۱) س = ۲ ، أما النتيجة الصحيحة وهي ٣,٤٨ (٣. سنوات و ﴾ السنة ) ، فأوجدها الحاسب السومرى بصورة مضبوطة . فإذا نجح على هذا الوجه في حل معادلة أسية ، فإننا لن ندهش إذا علمنا أنه نجح في حل أنواع أخرى من المعادلات. فمما لا ريب فيه أنه عرف حل معادلات الدرجة الأولى والمعادلات الآنية من الدرجة الأولى المحتوية على مجاهيل كثيرة ومعادلات الدرجة الثانية ومعادلات الدرجة الثالثة . ويبدو أنه جعل لحل معادلات الدرجة الثانية ِ دستوراً يشبه دستورنا ، واستدل « نويجباور » Neugebauer على أنه حتى بعض معادلات الدرجة الثالثة كانت تخترل إلى صورة قياسية مطردة (٣٤) وأنه كان يوجد جدول يحتوى على قيم ن ١- ن ، لمثل هذه الأغراض ، على أن هذا يحتمل أن يأخذ بنا أبعد مما ينبغى . ومع هذا فيؤخذ من الأمثلة التي وصلت إلينا أنه لا يسعنا إلا أن نستنتج أن الحاسب السومرى استطاع أن يحل بعض أنواع معادلات الدرجة الثالثة ، ولكنه او لم يفعل سوى حل لمعادلات الدرجة الثانية ، فإن ذلك سبب كاف يحملنا على الإعجاب به إذ أنه على الرغم من أنه لم تكن لديه معادلات ولا رموز من أي نوع (٢٥) ، بل لم يكن لديه رمز للكمية المجهولة ، فإن براعته الجبرية بلغت درجة بحيث إنه استطاع أن يقوم بما يعادل الكثير من العمليات الحبرية المألوفة لدينا مثل اختزال الرموز المماثلة ، وحذف كمية مجهولة بالتعويض ، وإدخال كمية مجهولة مساعدة . وعلى الرغم من انتفاء

الرموز الجبرية انتفاء كليبًا فإن الحاسب السومرى كان عارفاً بالمطابقة التي نعبر عما بالمعادلة  $(1 + u)^{\gamma} = 1 + 1 + u + v^{\gamma}$ , وكان يعرف الواسطة الجبرية لإيجاد القيم التقريبة المتتابعة لجذر العدد التربيعي ( $^{(7)}$ ) وهذه الجهود عجيبة يصعب تصديقها ، والتفسير الوحيد الذي أستطيع تقديمه (وهو تفسير ناقص) ، هو أن حساباته المجردة وجداوله الرياضية جعلت فكره ذا صبغة جبرية واتجاه جبرى ، وأخيراً يتضع أن السومريين لم يخشوا معالجة الأعداد السالبة  $^{(77)}$  ، وربما يبدو هذا أمراً تافها ، لكن مع هذا لم تدخل فكرة الكمية السالبة في المعقول الغربية الأوربية حتى زمن «ليوناردو» من أهل بيزا «القسم الأول من القرن الثالث عشر للميلاد» ، وأن تطور الفكرة ونموها على الوجه الملائم اقتضى قروناً أخرى أكثر .

ليس من الضرورى أن نستمر في هذا البيان ، فإن الجهود الجبرية التي حققها السومريون ممن عاشوا قبل ٤٠٠٠ عام كفيلة تماماً بأن تبهر الرياضيين المحدثين في العصر الحاضر ، واللغوي من أوساط اللغويين لا يستطيع مطلقاً أن يفهم الرياضيات السومرية ، ومع ذلك فهو يكرر قوله مطمئناً بأقه لم تكن في الوجود رياضيات حقيقية قبل الإغريق . لكن الجلى الواضح عندنا أن السومريين القدماء كانت لهم من العبقرية الفطرية في الجبر ، بقدر ما كان للإغريق في الهندسة .

وعرف البابليون من عهد ٢٢٠٠ ق . م . كيف يقيسون مساحة المستطيلات والمثلثات المتساوية الساقين والقائمة الزاوية ، كما عرفوا بنظرية «فيثاغورس» بعض المعرفة (٣٨)، وأدركوا أن الزاوية المرسومة في نصف المدائرة هي زاوية قائمة ، واستطاعوا أن يقيسوا حجم متوازى المستطيلات القائم وحجم الأسطوانة القائمة وحجم المخروط المقطوع وحجم الهرم الرباعي المقطوع واختلف حلهم لمسألة حجم الهرم الرباعي المقطوع اختلافاً قليلا عن حل المصريين ، ويمكن تمثيل ذلك بالمعادلة الآتية :

أما الحل المصرى الذى سلفت الإشارة إليه فى الفصل الحاص بمصر فهو أبسط ، مع العلم بأن الحلين متساويان . ومن الجدير بالملاحظة أن الرياضي الهلنسي « هيرون » الإسكندرى حين بحث المسألة نفسها بعد ألني عام تقريباً، كان حله للمسألة شبيهاً بالحل البابلي (٣٩) .

وكانت طريقة الرياضيين البابليين فى القياسات الدائرية أقل مرتبة من معاصريهم المصريين ، ويتضح سبيل المقارنة بين الطريقتين فى تقدير قيمة ن الحاصة بكل منها ، فبينها استخدمت الطريقة المصرية النسبة الثابتة معادلة له ٣٠١٦ (القيمة الحقيقية ٣٠١٤) جعلت الطريقة البابلية قيمتها (٤٠)

أما كيف أثرت الكشوف العلمية البابلية فى الشعوب الأخرى ، فالمعروف أن براعهم فى الجبر نسيت تقريباً ، لكنها عادت إلى الظهور عند «أرشميدس » (منتصف القرن الثالث قى . م .) و « هيرون » (القرن الأول الميلاد) و « ديوفنطوس » (منتصف القرن الثالث الميلاد) حين ظهرت ظهوراً تاماً . ثم اختفت مرة أخرى لعدة قرون حتى بعنها المتكلمون بالعربية بعثاً جديداً ، يدل عليه أن اسم علم الجبر نفسه Algebra من أصل عربى .

ولم يقدر هذا الاختراع العربى فى الغرب حق قدره ، ما عدا فئة قليلة من العلماء ، وظل استعمال الرموز محدوداً غير منتظم حتى القرنين السادس عشر والسابع عشر للميلاد . والواقع أن تاريخ الجبر يدعو إلى الحيرة، لأن أكثر تطوره كان خفياً سرياً ، يأخذ فى النمو السريع المطرد ، ولم يتقدم إلا فى بداية مرحلة استعمال الرموز . أما التقدم النهائى فى علم الجبر فمن السهل فهمه ، لكن جهود الرياضيين الذين كانوا يتلمسون طريقهم فى الظلام فيا قبل عهد استعمال الرموز تدعو إلى الدهشة .

وخلف السومريون وأعقابهم البابليون من تراثهم ثلاث مخلفات ، لا يمكن المبالغة في أهميتها ، وهي :

١ - فكرة المرتبة فى العدد . وكان هذا مبدأ ناقصاً ، بسبب انعدام الصفر عندهم (حتى الأزمان السلوقية) ، ولأن القيمة المطلقة الأعداد التى استعملوها كانت مبهمة تدعو إلى الالتباس . ثم ضاعت تلك الفكرة حتى عادت إلى الحياة عودة بطيئة ، باستعمال الأرقام العربية - الهندية .

٢ - توسيع المقياس العددى وتطبيقه فى المضاعفات الثانوية للوحدة ،
 كما هى الحال فى المضاعفات . ثم اختنى هذا المبدأ أيضاً ولم يعد إلى الظهور
 إلا سنة ١٥٨٥ عند استعمال الأرقام العشرية .

٣ – استعمال الأساس الواحد للأعداد وللمقاييس اختنى . هذا المدأ ، ولم يعد إلى الظهور إلا باتخاذ النظام المترى (العشرى) عام ١٧٩٥ ، أى زمن الثورة الفرنسية .

ولعل هذه الهبات الثلاث أعظم مما كان باستطاعة الأجيال التالية أن تقدرها حق قدرها إلا بعد مرور ألوف من السنين ، ومن الغرابة أن هبة أخرى أقل قيمة — هي المبدأ الستيني — قدرتها تلك الأجيال وتقبلتها في سرعة أكثر ، وأن قبولها أعاق إدخال الطريقة العشرية وتطورها قروناً كثيرة ، لا تزال الطريقة الستينية تثقل علينا في زماننا هذا ، ولكن ذلك ليس ذنب البابليين ، بل ذنب تقلبات العرف وما يعتريه من نقص ، كما هي الحال في أغلب الأحايين .

#### الفلك:

على الرغم من أن الكشوف الفلكية البابلية أقل قيمة بكثير من كشوف البابليين فى الرياضيات ، فإسم ما امتدحوا من أجل النوع الأول من جهودهم أكثر مما امتدحوا به من أجل النوع الثانى . ويرجع هذا التقدير الحاطئ إلى سببين ، أولهما الحلط بين الفلك البابلي القديم والفلك الكلداني المتأخر أو السلوق ،

مع العلم بأن الاستكشافات الرئيسية تمت على أيدى الكلدانيين ، وثانيهما أن العبقرية الرياضية القديمة لم يكشف لنا عنها إلا منذ زمن حديث على يد « نويجباور » Neugebauer و « نورودانجان » Neugebauer (۱۱) على أن البابليين أقاموا الأسس الرياضية التي لا يمكن أن يقوم فلك علمي بدونها ، وبدءوا سلسلة طويلة من الأرصاد التي لولاها لاستحال تحقيق القواعد العامة الحديثة . ثم إنهم اخترعوا فن الأرصاد الفلكية ، إذ استعمل الملك الآشوري « توكلتي فنورتا » الأول ( ١٢٦٠ – ١٢٣٢ ق. م . ) نوعاً من المرقب النجمي في تجديد بناء القصر في مدينة آشور (٢١٠) . وكانوا في ذلك الزمان يعرفون شكلا بسيطاً من المزولة الشمسية ، وكذلك نوعاً من الساعات المائية (٢١٠) .

وبالإضافة إلى ذلك استنبط السومريون بناء المدرجة (الذقورة) من الآجر لأغراض دينية (ش ١٨). وأقدم برج مدرج هو البرج الذى شيد فى مدينة «نفر» لعبادة الإله العظيم «آنليل». ولما كان من المستحيل وقتذاك بناء برج ضيق على نسق أبراج الأجراس فى كنائس العصور الوسطى،



شكل (١٨) صورة مثالية لذقورة مدينة أور ؛عن : Sir Leonard Woolley, Ur Excavations (Oxford : Clarendon Press 1939)

فإن الأبراج السومرية بنيت على هيئة طوابق متتابعة متناقصة في السعة . تشبد الواحدة فوق الأخرى ( مما يشبه نوعاً مابعض ناطحات السحاب الحديثة عندنا ) . وهذه الأبراج ذوات سلالم خارجية عريضة . أو ذوات سطوح خارجية مائلة تلتف صاعدة حول البرج كاللولب ، لصعود الكهنة والتابعين لهم للوصول إلى القمة . ويبدو منظر هذا البناء هرميًّا ، ولكن هذا النوع من البناء اختلف عن الأهرام المصرية من جميع الوجوه ، ولا يزال هذا الاختراع ماثلا في الأذهان بفضل خرائب الأبراج القائمة الآن (١٤٠) ، وبفضل ما جاء عن برج بابل في الثورة (سفر التكوين ١١ : ١ – ٩) . ولما كان البرج من هذه الأبراج يشرف على سهول أرض ما بين النهرين ، فإنه كان باستطاعة الكاهن الذي يقوم بتقديم الأضاحي فوق قمته أن يشهد السهاء جميعها بدون حائل أو مانع إذا أراد ، وقام بعض الكهنة بذلك ، فجمعوا لنا أرصاداً قيمة ، لكُنَّ الأعمال الفلكية الأساسية لم تبدأ إلا في عهد متأخر جداً . ونما التنجيم نموًّا بطيئاً كما كانت الحال في الفلك نفسه ، واستمدت أساليب البابليين في التنجيم والعرافة من خصائص الكبد وغرائبه ، وغير ذلك من الفؤول الأرضية الأخرى أكثر مما استمدت من رصد النجوم . ويرجع معظم التنجيم الأنيق الذي أثر تأثيراً عميقاً في العالم الروماني وعالم القرون الوسطى إلى الكلدانيين ( أي أنه متأخر ) . واستلزمت حضارة معقدة تعقيد الحضارة السومرية وضع قواعد للتقويم ، وسبق أن تكلمنا عن تكوين السنة البابلية من ٣٦٠ يوماً ، وعن تقسيم الليل والنهار إلى ٣٦٠ قسماً متساوياً ، وهذا وذاك تخريج رياضي دقيق . ومع هذا استند البابليون في تقويمهم استنادآ أساسيًّا إلى القمر ، وجعلوا شهوراً ذات ٢٩ يوماً وذات ٣٠ يوماً (٥٠) ، وهي تعقب بعضها بعضاً في شيء من الثبوت . ولذا جاء معدل مدة اثني عشر شهراً قمريًّا (أي ٣٥٤ يوماً) قصيراً ، على حين أن معدل ثلاثة عشر شهراً من تلك الشهور (أي ٣٨٤ يوماً) طويلا بالقياس إلى السنة الشمسية . ولكبي يتم الانسجام أو التوافق بين الدورتين القمرية

والشمسية استعمل البابليون اثنى عشر شهراً ، لكنهم أضافوا شهراً ثالث عشر عند الضرورة . ولا بد أنهم استخدموا ذلك منذ عهد قديم إذ يتضح من زمن دولة أو ر الثالثة ( ٢٢٩٤ – ٢١٨٧ ق . م .) أن تلك الإضافة حدثت كل ثمانى سنوات (٢٦) ، بدليل ماأمر به حمورابى في أحد رسائله إلى جميع ولاته بإضافة ذلك الشهر . وصار هذا التقويم البابلى نموذجاً كذلك للتقاويم اليهودية والإغريقية والرومانية ، قبل إدخال التقويم اليولياني ( ٥٥ ق . م . ) . ولا يقتصر الأمر على ذلك ، بل لا يزال التقويم البابلى يؤثر في التقويم الكنسي في أيامنا هذه (٢٠) .

غير أن هناك اختراعاً يعزى غالباً إلى البابليين ، لكنه في الواقع ينتسب لتاريخ متأخر ، وأقصد هنا اختراع الأسبوع . ومن الطبيعي أن الشهر القمرى يدعو إلى تقسيمه مدداً أقصر تفصل ما بيها أوجه القمر ، وكان البابليون يعلقون أهمية خاصة على اليوم السابع والرابع عشر والواحد والعشرين والثامن والعشرين من الشهر ، فمثلا كانت هناك أشياء محظورة على الملوك في تلك الأيام . وهكذا قسم البابليون الشهر أقساماً ثانوية . كل منها سبعة أيام . لكن هذه الأسابيع البابلية لم تكن مستمرة مثل أسابيعنا ، بل تحتم أن يكون اليوم الأول من كل شهر هو اليوم الأول من الأسبوع الذي يقع فيه. أما اختراع أسبوعنا المكون من سبعة أيام متوالية ، بحيث تتبع الأسابيع أحدها الآخر تبعية مستقلة عن الشهر والسنة ، وكذلك اختراع الأسهاء النجمية التي يسمى بها كل يوم ( والغريب أن الكنيسة الكاثوليكية حفظت هذه الأسهاء في اللغات الأوربية الغربية ) لم يكتمل إلا في القرون الأخيرة التي سبقت ميلاد المسيح ، وهو يعزى إلى الجمع بين السبت اليهودي وقبصة خلق العالم ( سفر الخروج ٢٠ : ١١ ) وبين الساعات المصرية والتنجيم الكلداني ، وهذا كله قصة طويلة ممتعة من المعرفة الشعبية ، أكثر من أن تكون علماً ، مما سنذكره في المجلد التالي (٤٨٠ .

ومما يدل دلالة خاصة على الروح البابلية أن البابليين لم يفكروا فى الأسابيع المتساوية المستمرة التى هى غير لازمة للأغراض الفلكية ، لكنهم أدخلوا

الفكرة الحاصة بالساعات المتساوية ، وهى فكرة فلكية أساسية ، وبدونها تصبح الحسابات الفلكية مضطربة أشد الاضطراب . ومن المعروف أن ساعاتنا مأخوذة من الفكرة البابلية التي ابتدعت تقسيم اليوم إلى ساعات متساوية لكل من الليل والنهار ، فضلا عن التقويم المصرى من ناحية عددها .

وأهم أرصادِ البابليين أرصادهم الخاصة بالزهرة ، ومن هذه جاءت إلينا بعض أزياج خاصة بالزهرة من عصر الملك « أى – صادوقا » ، وهو الملك العاشر من الدولة الأمورية التي كان حمورابي سادس ملوكها ؛ وتطلب فهم هذه الأزياج براعة الكثيرين من الباحثين (٤١) . وعرف الفلكيون البابليون من عصر « أمى – صادوقا » ( ۱۹۲۱ – ۱۹۰۱ ق . م . ) أول ظهور الزهرة وآخر ظهورها ، أي عند غروب الشمس وشروقها ، كما عرفوا طول مدة اختفائها ، وأرفقوا بذلك نوعاً من الفأل الملائم لكل حالة . فمثلا (شكل ١٩) إذا اختفت الزهرة في الشرق في اليوم الواحد والعشرين من شهر آب ، أو ظلت مختفية في السهاء شهرين و ١١ يوماً ، ثم شوهدت في الغرب في اليوم الثاني من شهر « أرحسمنا » فعنى ذلك أن أمطاراً سوف تبطل في البلاد ، وأن حراباً سوف يحل بها في السنة الرابعة . وإذا اختفت الزهرة في الغرب في اليوم الحامس والعشرين من تموز وظلت مختفية في السماء سبعة أيام ، ثم شوهدت في اليوم الثاني من آب في الشرق ، فستكون أمطار في البلاد، وسيقع الخراب بها في السنة الثامنة . وإذا اختفت الزهرة في الشرق في الحامس والعشرين من آذار... 7 السنة الثامنة + السنة التاسعة].

وفي هذه الأزياج حسب كل من الشهور التي تكون فيها الزهرة غير مرئية ثلاثين يوماً ، وعرف الفلكيون البابليون مدة اقتران الزهرة ( ٨٤ موماً) ، وأدركوا مدة الثاني السنوات التي تعود فيها الزهرة إلى الظهور ، فتظهر خمس مرات في نفس المواضع (كما تشاهد من الأرض) (٥٠). وقام البابليون الأولون بأرصاد أخرى كثيرة ، فعرفوا أن القمر والكواكب السيارة لا تبتعد في حركتها مسافة بعيدة

|     | PLATE I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | K 160 Olwarie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>32</b>        |
|     | 大型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e                |
|     | /下降十分 降处 电图图                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| +   | 11- 12 日本 14 人工 15日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>K</b>         |
|     | 一個生物 医肾上血管 医生生性 化二十二次 中军 一十二人 化二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MANA.            |
|     | トニュスム立人を上上とするとこれが、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>~~</u>        |
|     | 一一下午以次五人多 平分田子之子之 下午五五五百五日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ¥                |
|     | 中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|     | 了一十二十二三個人於 中原其上的中心上的上面的 無人以為人於                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4州水 中国日          |
|     | 上中于公司教上中的司令以 群门 下 群日國日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| 11  | 一十十十二十二十十十十十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|     | □ 大 国 《                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 13  | 11-中国国际级务中国中国中国中国共和国的政策。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|     | 中型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77 P             |
| IJ  | 一下位面白土水山的五十八十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | w l              |
|     | 上一时间日本人一日日工工人上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| v   | 了一点,我们是今年周期的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> </u>         |
|     | 了其五公式·四、其公母外、王五河工工工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =                |
| 20  | 了一种是自己人类中国社会的工作中的工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ·                |
|     | 一十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| 22  | 了一十二十十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 <del>4</del> 5 |
| : 4 | L- HING TA TO CHARLES THE THE THE THE PARTY TO THE THE PARTY THE THE PARTY THE THE PARTY THE PAR | <u> </u>         |
| ·   | F-FET:34《终于ALTA·FS THT FIFT HT HT FT FT FET FET FET FET FT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =                |
| 26  | T - LLE A O OT ONY A A TRANSPORT T AT T AT LITER MY AND THE AND THE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |

شكل (١٩) — أحد الألواح الحاصة بأرصاد الزهرة من زمن « أمى – صادوقا» ( المتحف البريطانى . رقم 160 K النصيف الأعل من وجه اللوح ) . الصورة مأخوذة من كتاب :

Stephen Langdon and John Knight Fotheringham, The Venus Tablets of Ammizaduga (London: Oxford University Press, 1928).

فى خط العرض من مدار الشمس فى منطقة البروج (ecliptic) ، كما رصدوا المواضع النسبية للكواكب والنجوم فى تلك المنطقة الضيقة من الساء (zodiac) . ثم إنهم حسبوا مدة قران عطارد (Mercury) بخطأ لا يتجاوز الحمسة الأيام ، على أن سهمهم الكبير فى ميدان المعرفة الفلكية هو المعرفة العامة ، إذ الواقع أنهم المؤسسون للفلك العلمى ، وأن النتائج المدهشة التى

حصل عليها الفلكيون الكلدانيون والإغريق من بعدهم أمكن تحقيقها بفضل استنادها إلى الأساس البابلي .

ومن المحتمل أن البابليين أثروا أيضاً فى شعوب شرقية أخرى – كالإيرانيين والهنود والصينيين – لكن هذا احمال مختلف فيه كثيراً ، ولا يزال أبعد من أن يمكن البحث فيه هنا (٥١) .

### المعارف الصناعية:

الحضارة السومرية منذ بدايتها وبقدر معرفتنا بها مثل واضح من أمثلة العصر النحاسى ، وبمرور الزمن حلت معادن خليطة محل النحاس ، وهى أكثر منه متانة وقوة ، وذلك بخلط النحاس بالرصاص والإثمد والصفيح (٥٠)، أي إن النحاس استبدل بأنواع مختلفة من البرونز. وظل الحديد في عصر حموراني مادة نادرة ، ولم يتيسر استعماله إلا بعد ألف عام من ذلك العصر ، فاختزن الملك الآشورى « سرجون الثانى » ( ٧٢١ – ٥٠٠ ق . م .) في قصره في خرسباد كتلا من الحديد المصنوع ، إذ عثر في التنقيات هناك على كتلة تبلغ نحو خرسباد كتلا من الحديد المصنوع ، إذ عثر في التنقيات هناك على كتلة تبلغ نحو الدى سوف يؤدى بنا إلى معرفة أن الصاغة السومريين اشتغلوا بالذهب والفضة وحجر اللازورد والعاج ، وغير ذلك من المواد ، في مهارة فائقة مدهشة (٥٠).

ومن المعروف أن سهول ما بين النهرين خصبة ما دام يكون ريها نظيماً ، فكان أعظم الجهود الهندسية الفنية التى قام بها السومريون هى حفرهم شبكة من القنوات ، لإرواء الأرض وتسهيل المواصلات والنقل بين مختلف أجزاء البلاد ، وازدادت تلك الأعمال الهندسية بازدياد الوحدة السياسية تدريجيناً ، وتحملت الدولة نفقات القيام بتلك الأعمال وصيانها ، وافتخر حكام مدينة لجش يمشروعاتهم للرى افتخارهم بفتوحهم . ومن المستطاع مشاهدة آثار تلك القنوات

القديمة من الحو ، لكن ليس من السهل دائماً تمييزها من الآثار التي تركها الفراّت المتقلب بعد أن غير مجراه . والما يختلف علماء الآثار حول تفاصيل الحريطة التي توضح تلك القنوات ، على أنهم يتفقون جميعهم في ضخامة تلك المشروعات . والأدلة «الوثائقية» على تلك المشروعات واردة فى رسائل كثيرة من الملك حموراني إلى ولاة الأقاليم . ولم يكن حفر القنوات هو كل شيء بل كان من الضرورى صيانتها في حال جيدة ، وتطهيرها في مواسم منتظمة من الزمن . وكانت الترسبات التي تحفر من قاع القنوات تتكوم على شواطبًها ، فتزداد هذه الشواطئ ارتفاعاً كل عام حتى يصبح من الأسهل حفر قناة جديدة، وكثيراً ما يرى المسافرون فى بلاد ما بين النهرين السفلى بقايا تلك الشواطئ المرتفعة . وفي كثير من الحالات اقتضي الأمر رفع الماء منالقنوات إلى مستويات عالية من الأرض ، وتم ذلك بوساطة « الشادوف » ، على نحو ما هو مستعمل في بعض جهات مصر حتى الآن ، أو بوساطة أخرى . غير أن البحث في مثل هذه الوسائل وغيرها من الآلات الزراعية كالمحراث ، فضلا عن البحث في السفن والعربات ، يتطلب تخصيص بحث كبير ، لأن تاريخ كل آلة بنفسها يستطيع أن يستغرق فصلا قائماً بذاته .

وكان السومر بون وشركاؤهم وخلفاؤهم الساميون أصحاب مصالح مالية عظيمة ، لأن تنظيم الرى على مقياس قومى لم يكن ينتظر إلا من عقول مالية واضحة ، مع احتمال قصور تلك العقول عن فهم حاجات الرى . وكانت الحاصلات الأساسية زراعية وهى الحبوب والتمور وقطعان الحيوانات المدجنة المنتجة للحم والجلود والصوف . ويوضح الأساليب التجارية السومرية عدد كبير من ألواح الطين ، وهى عقود مختومة بأختام المتعاقدين ، وقوائم بالدفع ، وقوائم بالبضائع التجارية ، وقوائم حسابات ، ويوضيح هذه الأساليب التجارية أيضاً عدد من التنظيمات الحاصة في شريعة حموراني التي سنعود إليها بعد قليل . وعلى الرغم من تلك المهارة في التجارة ، فلا السومريون ولا خلفاؤهم اخترعوا استعمال الرغم من تلك المهارة في التجارة ، فلا السومريون ولا خلفاؤهم اخترعوا استعمال

العملة النقدية ، إذ لم تعن لهم الفكرة ، بل استعملوا قطعاً من المعادن الثينة للمقايضة مقابل سلع أخرى ، ولم تضرب عملة نقدية إلا فى القرن السابع ق . م . في و بلاد آشور » أو فى و ليدية » . وأدركت المدن الإغريقية فى آسيا الغربية قيمة ذلك الاختراع ، فأخذته وحسنت فيه تحسيناً باهراً . غير أنه ليس صحيحاً أن يقال إن الإغريق استغلوا فكرة العملة النقدية بسبب حاجاتهم التجارية ، إذ معنى ذلك أن مثل هذه الحاجات التجارية لم تكن موجودة قبلهم ، مع أن التجارة البابلية بلغت من الاتساع والتعقيد مقياساً تطاب ذلك الاختراع . وكل ما فى الأمر أن السومريين والبابليين لم يفكروا فيه . على أنه من الطريف فى ذلك أنه نشأ بينهم من يدعون بالمرابين ، يقرضون «النقود» (أو الأصح فى ذلك أنه نشأ بينهم من يدعون بالمرابين ، يقرضون «النقود» (أو الأصح فطع المعدن أو السلع الأخرى) بسعر عال من الفائدة ، مع أنه لم يكن لديهم نقود بالمعنى المعروف لهذا المصطلح لأن الحاجة ليست على الدوام حالة ضرورية أو كافية لخلق الاختراعات .

ومن ناحية أخرى تدل الحلول السومرية البارعة لمسألة الأوزان والمقاييس التي تقدمت الإشارة إليها على أن السومريين لم يتفوقوا في ذلك الميدان فحسب ، بل لم يتفوق عليهم أحد حتى العصور الحديثة . وفي هذا مثل عجيب من أمثلة السبق في جميع مراحل تاريخ العقل البشرى . وكشف الباحثون عن كثير من الأوزان الحقيقية ، ولو أن أقدم ما يمكن تعيين تاريخه منها لا يبلغ من القدم في أية حال ما توقعه الباحثون العارفون بالوثائق المسارية . وكانت أشكال بعض الأوزان على هيئة الأسود والبط ، وأقدمها التي على هيئة البط منقوشة باسم الملك « نبو — شوم — ليبر » ( ١٠٧٤ — ١٠٣٩ ق. م. ) والملك « أريبا — الملك « نبو — شوم — ليبر » ( ١٠٧٤ ق. م. ) ومع أن استعمال الأوزان بقتضي مردوخ » ( ٢٠٨ — ٢٦٣ ق. م. ) أما أقدم الأوزان التي على هيئة الأسود فهي أشورية من القرن الحادي عشر ق. م. ، ومع أن استعمال الأوزان بقتضي صور لها حتى الآن (٤٠٥) .

والمعقول لدينا نحن الباحثين أن يكون سكان ما بين النهرين اشتغلوا بأنواع من الصناعات التي يسميها أهل العصور الحديثة باسم «الصناعات الكيموية»، وهمى فى الواقع صناعات لا ينقصها سوى الوعى الكيموى عندهم. وأهم هذه الصناعات الفخار والتزجيج والزجاج، ويستطيع الباحث فى اطمئنان أن يضيف إلى ذلك طلاء المعادن وصنع الأدهان والأصباغ والعقاقير والأدوية والصابون والساحيق والعطور والبخور والجعة «البيرة» والمشروبات الخمرة الأخرى. وهذه الصناعات أو بعضها على الأقل تنشأ وتنمو على وجه طبيعى فى أى دولة عندما تكون أوضاعها من الاستقرار كافية لذلك، ويصير النمو والتطور فيها طبيعيناً عملينًا فى غير ضحجة. ولا يكون لدى الصناع المشتغلين فيها إلا قليل من الوقت للتعلم، دون الاهتمام بالكتابة، لأنه لم يكن من المعقول أن يكشفوا عن حيل صناعاتهم بنشر أسرارهم، حتى ولو كان باستطاعتهم أن يفعلوا ذلك، ولديهم من الوقت متسع لذلك.

ومع ذلك جاءنا نص كيموى عجيب ، يرجع تاريخه إلى عصر الملك «جولكيشار» ( ١٦٩٠ – ١٦٣٦ ق. م.) وهو سادس ملوك الدولة الأولى من دول الإقليم البحرى . وهذه الوثيقة التي يرجع أصلها الأول إلى بلاد ما بين النهرين السفلى من القرن السابع عشر ق. م. وردت في لوح مسارى صغير محفوظ في المتحف البريطاني ( ش – ٢٠) (٥٠) ، وهي في أهميتها لا تقتصر على كونها أقدم سجل معروف عن وصفات عملية للتزجيج ، بل إن الوثائق الأخرى المماثلة لم تظهر إلا بعد ذلك بألف عام . وتشرح هذه الوثيقة نوعاً من التزجيج بخليط من النحاس والرصاص للأواني الفخارية ، وكيفية صنع فخار التزجيج بخليط من النحاس والرصاص للأواني الفخارية ، وكيفية صنع فخار الرغبة في نشر اختراعه وعامل الرغبة في حماية مصلحته الحاصة ، أي بين الرغبة في نشر اختراعه وعامل الرغبة في حماية مصلحته الحاصة ، أي بين عامل التفاخر وعامل الغيرة على سر المهنة ، وتغلب على هذا التنازع بوصف نتائجه في لغة لغزية خافية ، مخالفاً في ذلك خلفاءه الآشوريين بعد ألف عام نتائجه في لغة لغزية خافية ، مخالفاً في ذلك خلفاءه الآشوريين بعد ألف عام

من عصره . لكنه كان رائداً لأهل السيمياء فى العصور الوسطى ، وهم الذين زيفوا كتابة آرائهم أو أخلوها من الآراء برطانة من أغمض ما استطاعوا أن يبتدعوا من الغموض . وبالنظر إلى تفرد نص هذه الوثيقة البابلية نورد هنا ترجمتها كاملة نقلا عن جاد وطومسون ، وإن كنا تركنا التعليقات والشروح التي لا غنى عنها فى تقدير ذلك النص حق قدره ، لكنها لا نهم القارئ هنا .

أضن إلى « منا » واحد من زجاج ال « زكو » عشرة شيقلات من الرصاص وخمسة عشر شيقلا من النحاس ، ونصف شيقل من ملح البارود ، ونصف شيقل من الجير . عليك أن تضعها في الأنون ، فتستخرج « نحاس الرصاص » .

«أضف إلى «منا » واحد من زجاج ال «زكو » سدس منا من الرصاص (المنا = ١٠ شيقلات) وأربعة عشر (شيقلا) من النحاس ، وشيقلين من الحير ، وشيقلا واحداً من ملح البارود . وعليك أن تضعها في الأتون فتستخرج «النحاس» الأكادى .

عليك أن تصبغ الطين باللون الأخضر (؟) وتحفظه (؟) في الخل والنحاس . وفي (اليوم) الثالث من حفظك له سيترسب منه «زجاج سائل» فأخرجه . ثم عليك أن تصبه بصورة مستمرة وسيجف فاصنعه . فإذا صار (مثل) الرخام فلا يزعجك . عليك أن تأخذ من النحاس الأكادى ومن الرصاص مقادير متساوية ، فاسحقها معا ، وبعد أن تسحقها معا أضف إلى «منا» واحد من المسحوق شيقلا ونصف شيقل من زجاج اأ «زكو» و  $\frac{1}{7}$  حبات من النحاس ، المسحوق شيقل من وجاح المن واحد ، ثم الجرجها أن تسحقها معا ، وباد من وأذبها واحتفظ بها (هكذا) طول يوم واحد ، ثم الجرجها «وبردها» (عبارة غامضة في نص الوثبقة لم تترجم) .

عليك أن تصبه وتضعه فى ناووس من الحجر (؟) (بقية النص لم تترجم) عليك أن تخمسها وترفعها وتضعها فى الأتون (؟) ثم تبردها ، ثم انظر إليها .

فإذا كان التزجيج مثل الرخام فلا يزعجك ذلك . عليك أن تعيده وتضعه في الأتون ثم تخرجه . . ؟

( عبارة غامضة في النص لم تترجم) .

وإذا أخذته .... عليك أن تعيده مرة أخرى (؟) إلى الأتون ، لأن «طين النحاس» سيصير «صمغ النحاس» . وفى «منا» واحد وشيقلين من زجاج الد زكو » ضع ١٥ حبة من النحاس و ١٥ حبة من الرصاص و ١٥ حبة من ملح البارود . عليك ألا تضع الجير قربها «افحصه أولا ، ثم ضعه في إبريق خمر للصب من جلد عتيق واحتفظ به » .

ملك . . . « او بلط » (؟) – مردوخ ج بن « اوشر – آن – مردوخ »





شكل (٢٠) — نص بابلى من القرن السابع عشر يوضح صنع الترجيج ( لوح المتحف البريطانى وتجلة : رقم ١٢٠٩٦٠ . الوجه والظهر ) . نورده هنا بإذن أمناء المتحف البريطانى ومجلة : (٢٠٩ ع. pl. 4, 1936.).

كاهن الإله مردوخ : رجل من أهل بابل في شهر «طيبت» اليوم الرابع والعشرين من السنة الأولى بعد أن صار جولكيشار ملكاً ».

### الجغرافية:

جاءنا من بلاد ما بين النهرين كثير من الوئائق الجغرافية ، يتعلق معظمها بما نسميه الجغرافية التاريخية . وبعض هذه الوثائق فيا يبدو قوائم الأقاليم ، كما في الثبت الخاص بفتوح الملك سرجون ، وبعضها شروح وتعليقات جغرافية (بالسومرية والأكادية) لاستعمال الكتبة ، وبعضها الآخر مراشد للسفر ، أو وثائق للأغراض الإدارية ، مثل ثبت الأمكنة والبقاع التي تعامل معها معبد مدينة « لحش » . والواقع أنه كلما تغلب حاكم على إقايم من الأقاليم الواسعة ، فإنه يكون بجاجة إلى وسائل جغرافية متنوعة لتوجيه أعمال موظفيه .

وثمة نوع آخر من المعرفة الجغرافية منشؤه محاولة «وصف الكون»، فإن البابليين (أو بعضهم، وهم جد قليلين) اهتموا بمعرفة موقع بلادهم من البلدان «الأخرى، أو بالنسبة إلى الأرض جميعها، أو حتى بالنسبة إلى الكون: السهاء والأرض. وفي بعض هذه الألواح ما يشفي هذه الحاجات العقلية، ومها أن البابليين تصور وا أن الأرض قفة مقلوبة (٢٥٠) طافية على الأوقيانوس، وأن الأرض سبع طبقات وهي كلها منقسمة إلى أربعة قطاعات سميت في وثيقة قديمة بأسهاء أقرب أزبعة أقاليم من بابل، وهي «عيلام» في الجنوب و «أكاد» في الشمال و «سوبارتو» (أي بلاد آشور فيا بعد) في الشرق و «أمورو» (سورية) في الغرب. وبمرور الزمان أدت مطالب الحرب والسلم بالبابليين إلى معرفة أقاليم أبعد، ولا سيا بلاد العرب ومصر. وكانت الأرض في تصورهم صورة أقاليم أبعد، ولا سيا بلاد العرب ومصر. وكانت الأرض في تصورهم صورة مكملة أو معادلة للسهاء، وتسكن آلههم فوق الجبل، وتستقر الأرواح بعد مفارقة الأبدان في عالم سفلي خاص (على غرار «طوآت» عند المصريين وشيئول عند المهود وهيديز عند الإغريق).

ولكى ننتقل من الأوهام إلى الحقائق نقول إن أحسن برهان على المقدرة المخرافية البابلية هو الخرائط المختلفة المتنوعة التى جاءتنا منهم ، ونحن ننقل نموذجين منها ، وأولهما (ش – ٢١) خريطة المدينة السومرية «نفر» وهى على درجة من الضبط بحيث إنها ساعدت المنقبين الأثريين فى تنقيباتهم ، وثانيهما (ش – ٢٢) خريطة الدنيا وفيها تعليقات وشروح وصفية . وتصور الخريطة الثانية بلاد بابل وآشور والمواضع القريبة على هيئة سهل دائرى محاط بالخليج الفارسي ، وفى وسط هذا السهل الدائرى مدينة بابل ، لأن كل شعب تصور أن عاصمته مركز الدنيا وبهرتها ، وإلى جانب هذا المركز بلاد آشور . أما مواضع المدن الأخرى فدوائر صغيرة ، وأما المثلثات المنقوشة حول السهل الدائرى فتشير إلى الأقالم الأجنبية . ومع أن هذا مبهم ملتبس ، لكنه ليس أكثر التباساً من بعض الخرائط العربية أو الخرائط المسيحية من النوع المسمى «خرائط الدنيا» .



شكل (٢١) - جزء من لوح سومرى يحتوى على مخطط مدينة « نفر » ( الصورة مأخودة من التقرير الحاص بتاريخ التنقيبات لحامعة بنسلفانية ) :

(From H.V. Hilprecht, Explorations in Bible lands during the nineteenth century (Philadelphia, 1903, p. 518)).

# التاريخ الطبيعي :

تدل أنواع مختلفة من الوثائق على معرفة البابليين بعدد كبير من أنواع النبات والحيوان ، واستطاع الأب « شايل » (Father Scheil) في أثناء فحصه ألواحاً يرجع عهدها إلى زمن «سمسو – ايلونا » (١٩١٢ – ١٩٠١ ق . م . ) آخر ملوك دولة لارسة أن يكتب بحثاً ذكر فيه أنواع الأسماك الني كانت تباع في سوق مدينة لارسة ، حيث كان يباع ما يقرب من ٣٠ نوعاً، اثنا عشر نوعاً منها تباع بالعدد ، والأنواع الأخرى بكيلة السلة . ومن الصعب مقارنة الأثمان التي ذكرت لمجموعة النوع الأول ، لكن يمكن تقسيم أثمان مجموعة الأنواع الأخرى إلى ست مجموعات ، أرخصها يكلف عشر أغلاها ، لأن الناس الذين عاشوا في لارسة أواخر القرن العشرين كانوا خبيرين بالأسماك (١١). والمصدر الأساسي للأسماك التي تهم الباحث في الطبيعيات موجود في قوائم الكلمات المسارية : إذ تذكر بعض الألواح مثلا مئات من أسماء الحيوان مكتوبة بالخط المسماري في عمودين في أولهما المصطلح السومري ، وفي ثانيهما مرادفه الأكادي (١٢) . وهناك ألواح مماثلة لذكر عدد أنواع النبات المختلفة وألواح طبية تذكر ألواعاً لباتية أخرى كثيرة . واستطاع الباحثون تمييز نحو ٠٥٠ نباتاً ، ولكن لم يعين من هذه تعييناً مؤكداً إلا عدد قليل ، أي أن علماء الآشوريات يعرفون أن اسماً خاصًّا مدوناً بالسومرية وبما يرادفها بالأكادية يدل على نبات معين ، بيد أنهم ليسوا متأكدين أى نوع من النبات هو المقصود. ومع أن بعض الأسماء التي نستعملها الآن مشتقة من الأسماء السومرية فعي مثل هذه الحالات لا يمكن أن نقول إن النبات الذي نعنيه نحن هو الذي عناه السومريون والآشوريون . ونذكر هنا جملة من هذه الأسماء .

| البابلي البابلي | الإنجليزى | العربي                   |
|-----------------|-----------|--------------------------|
| Kasū            | Cassia    | القاسيا (القثاء الهندية) |
| Kukru           | Chicory   | هندیاء ( تسکوریا )       |
| Kamūnu          | Cumin     | کمون                     |
| Kurkānu         | crocus .  | كوكم                     |
| Züpu            | hyssop    | حشيشة الزوفا             |
| Murru           | Myrrh     | ٠ مر                     |
| lardu           | Nard      | ناردین <sup>(۱۳)</sup>   |

وتدل بعض القوائم الحاصة بالحيوان والنبات على نوع من التصنيف البدائى . فثلا قسمت الحيوانات إلى أساك وغيرها مما تعيش فى الماء ، وذوات مفاصل Articulata وأفاع ، وطيور ، وذوات أربع . وقسمت بعض هذه المجموعات الكبيرة أحياناً إلى مجموعات صغيرة ، كالكلاب والضباع (؟) والأسود فى مجموعة واحدة ، والحمير والحيل والجمال فى مجموعة أخرى . وقسمت أنواع النبات إلى أشجار وبقول وبهار وعقاقير وحبوب . وجعات الأشجار المثمرة التى تبدو متشابهة كالتين والتفاح والرمان فى مجموعة صغيرة واحدة .

ومن المرجع أن البابليين الأولين عرفوا عملية التلقيح في النخيل، وتؤيد الآثار التذكارية الآشورية من القرن التاسع ق. م. هذه المعرفة (٢٠٠) ولكن يحتمل أن هذه المعرفة أقدم من ذلك الزمن بكثير. ويمكن تصوير الوقائع التي أدت بهم إلى ذلك الاكتشاف على الوجه الآتى ، وهؤ أن النخيل تشرب الماء كثيراً ، ولكى تزدهر النخيل ، كما يقول العرب ، يلزم أن تكون رؤوسها في النار وأقدامها في الماء ، وعندما يكون الماء محدود المقدار يصبح من المضرورى تحديد عدد أشجار النخيل. ومن المحتمل أن بعض الزراع

عنّ له فكرة حاذقة فى قلع أشجار النخيل غير المثمرة (أى الأفحلة) لتوفير الماء لغيرها من النخيل، فإذا فعل ذلك، وأتى على جميع الأفحلة، فإنه لا بد أن يتنبه إلى أمر مؤلم، وهو أنه سوف لا يجنى ثمراً أبداً. وهكذا أدرك الزارع أن تلك الأشجار «العقيمة» إنما هى ضرورية أيضاً، إذ بدوبها لا تثمر أشجار النخيل الأخرى ثم اكتشف الزارع أنه لكى يضمن الإثمار، فن الأصلح أن يتسلق الشجرة «العقيمة»، ويقتطف أزهارها ويحملها مقرباً إياها من أزهار الأشجار «المثمرة»، أو يربطها ويضمها إلى هذه الأشجار. ولم يقتصر هذا العمل الجهيد على بلاد ما بين النهرين فحسب، بل مارسته جميع البلاد التي ينمو فيها النخيل. واكتشاف هذه العملية واغل فى القدم، وفي أى إقليم بلغ من التقدم الحضارى مبلغ بلاد ما بين النهرين نستطيع أن نفترض وفي أى إقليم بلغ من التقدم الحضارى مبلغ بلاد ما بين النهرين نستطيع أن نفترض وفي أى إقليم بلغ من التقدم الحضارى مبلغ بلاد ما بين النهرين نستطيع أن نفترض أن هذا الاكتشاف يرجع إلى أقدم الأزمان، ومن المعقول أن تلك السلسلة من



شكل (٢٢) سخريطة بابلية للدنيا ، وهي مشروحة في المتن ومأخوذة من : Cunciform Texts from Babylonian Tablets, Part XXII (London, 1906) pl. 48.

التجارب التي لخصناها استغرقت قروناً كثيرة أو ألوفاً متعددة من السنين ، ولكنها بلغت تمامها في بلاد بابل إن لم يكن في بلاد سومر. وليس معنى هذا طبعاً أن تلقيح النخيل كان مفهوماً على أنه عملية جنسية بين ذكر وأنثى ، مع أنه ليس هناك ما يمنع الأذكياء من الناس أن يقارنوا الجميع بين (ما نسميه نحن تلقيح الأزهار الأنثى بالأزهار الذكر وبين اجماع الحيوانات أو البشر). ويشجعنا على هذا الافتراض (على الرغم من عدم استطاعة البرهنة عليه) إطلاق الآشوريين تسميات جنسية على نباتات متنوعة ، إذ أطلقوا مصطلح الذكر على أشجار السرو وأشجار اللقاح ، ومصطلح الذكر والأنثى على الكهرب السائل (٦٠٠) ، والمرجح كثيراً أن البابليين لم يتحدثوا عن تلقيح النخيل إلا من قبيل الحجاز الشعرى ، لكنهم أدركوا إدراكا كليتًا ضرورة الجمع بين أزهار الأشجار غير المثمرة وأزهار الأشجار المثمرة من أجل ضمان تلقيح هذه الأشجار ، وهذا هو أوضح مثال للبرهان على أن التطبيق بسبق النظرية .وفي هذا المثال تم التطبيق حول ٢٠٠٠ ق . م . إن لم يكن قبل ذلك بزمن طويل ، أما النظرية فلم توضع إلا عام ١٦٩٤ للميلاد .

تكررت الإشارات هذا إلى ملكين بوجه خاص ، أى «حمورابى» و «أى — صادوقا» وأولهما سادس ملوك الدولة البابلية الأولى ( أو الدولة الأمورية ) وثانيهما عاشر ملوك هذه الدولة . ويعد عصر هذه الدولة هو العصر الذهبى في بلاد بابل ، ومع أنه ظل ثلاثة قرون ، فإن ذلك لم يكن سوى البداية ، إذ أعقبته الدولة الأولى من دول « الإقليم البحرى » . وعاشت هذه الدولة زهاء الأعلم ألكولة الكشية التي عاشت نحو ستة قرون ( ١٧٤٦ — ١٧٤٨ ق ، م أعقبتها الدولة الكشية التي عاشت نحو ستة قرون ( ١٧٤٦ — مذه الدولة جاءت من الشمال ، وأن تكون ذات صلة بالملوك الميتانيين من بلاد هذه الدولة جاءت من الشمال ، وأن تكون ذات صلة بالملوك الميتانيين من بلاد ما بين النهرين العليا . والظاهر أن الطبقة الحاكمة في مملكة ميتاني من أصل هذه الدولة بايراني » وكانت تستعمل الحيل .

ومن المقطوع به أن خيولا معدودة كانت مستخدمة زمن حمورابي ، لكن «حمير الجبل» ، وهو ما أطلق البابليون القدماء على الخليل ، ظلت شيئاً نادراً فى زمنه . أما زمن الدولة الكشية فغدت الخيل كثيرة ، حتى إنها صارت تصدر إلى مصر ، إذ نقرأ فى بعض رسائل «تل العمارنة» أن ملكاً كشيا أهدى إلى فرعون مصر هدية من حجر اللازورد lapis lazuli وخمسة أزواج من الخيل وخمس عربات خشب ، لأن صناع بلاد بابل كانوا فى حاجة إلى الذهب ، فاستبدلوا أثمن صادراتهم وهى حجر اللازورد والخيول بذهب بلاد النو بة » .

ومن أعجب الوثائق الحيثية المكتشفة بين السجلات الملكية في مدينة « بوغازكوي » الحالية رسالة في تربية الحيل ، كتبها رجل يدعى «كخولش» أو «كخولى» حول ١٣٦٠ ق.م. وهي مدونة بالحط المسمارى ، لكن باللغة الحيثية . وزاد في الأهمية اللغوية لهذه الرسالة وجود كثير من المصطلحات الهندية فيها (٦٦). ويبلغ نص هذه الرسالة من الطرافة ما يجعل تحليلا موجزاً له غير خارج على الموضوع ، ومنه وصف لتدريب الخيل يومآفيوماً وساعة فساعة تقريباً ، ومدته ستة أشبهر . وتم انتقاء أحسن الخيول بعد اختبارجريها ، وبعد ذلك يقطع عنها الطعام، وتعرق تحت الأغطية للتخفيف من وزنها الزائد عن المطلوب ، وتدرب على السير والعدو أشواطاً تزداد بالتدريح ، خبباً أو رهواً ، وتتخذ الاحتياطات الخاصة لإطعامها وسقيها في أوقات منتظمة وبكميات مقدرة معينة ، فيخلط التبن مع العلف ، لتسهيل المضغ الجيد . فتصور أيها القارئ أن رسالة من ذلك النوع العملي ألفت في القرن الرابع عشر ق.م. ، وعليك أن تتذكر أن أقدم سائل يونانية في تربية الخيل لم تظهر إلا بعد سبعة عشر قرناً (١٧). الواقع أن هذه الرسالة الحيثية لم يكن من المستطاع تأليفها في الأناضول قبل الزمن الذي ألف فيه فعلا ، لأنه زمن يكاد ينطبق مع بداية الطور الحضاري الذي غاللت خدمت فيه الحيول في آسيا الغربية . ومع هذا فلا ريب أن هذه الرسالة تضمنت تقاليد

« هندية - أوربية » قديمة جداً . ومع أن المقادير شاءت أن تختنى هذه الرسالة ، واللغة الحيئية نفسها ومملكة ميتانى كذلك عن الوجود ، بزوال هذه المملكة فى النصف الأول من القرن الثالث عشر ق. م. فيبدو أن الأساليب الحيثية فى تربية الخيل اقتبسها الآشوريون ثم الميديون والفرس ، وبذا انتقلت إلى العالم الغربى .

## قانون همورانى :

في عام ١٩٠١ – ١٩٠١ اكتشفت البعثة الأثرية الفرنسية المرسلة إلى بلاد فارس برياسة « جاك دى مورجان » أثراً مدهشاً من أهم ما خلفته العصور القديمة بقلعة مدينة سوسة . وهذا الأثر قطعة من حجر « الدبوريت » الأسود ، وهى مهندسة نوعاً ما ، ومصقولة صقلا جيداً ، وارتفاعها ٢٠٤٥ متر ، وهى الآن محفوظة في متحف اللوفر (١٨٠) . وفي أعلى الجزء الأملى من هذا النصب التذكارى نحت غائر يمثل إله الشمس (شمش) ، وهو يمنح القانون إلى الملك مورابي (ش – ٢٣) . أما القانون نفسه فهو منقوش أسفل هذا النحت ، وفي ظهر النصب أيضاً . وأقيم هذا النصب أولا في مدينة «سبار» (في بلاد بابل ) ، ثم أخذها فاتح عيلاى غنيمة حربية ، ولعله «شترك – نحنتي » بابل ) ، ثم أخذها فاتح عيلاى غنيمة حربية ، ولعله «شترك – نختي » عاصمة مملكته ، حيث أزيلت أجزاء من القانون ، لتخصيص موضع لنقش عاصمة مملكته ، حيث أزيلت أجزاء من القانون ، لتخصيص موضع لنقش في تمجيد الفاتح العيلامي . غير أنه أمكن معرفة معظم هذه الأجزاء التي أزيلت في تمجيد الفاتح العيلامي . غير أنه أمكن معرفة معظم هذه الأجزاء التي أزيلت لأنه وجدت من القانون نسخ مدونة في ألواح الطين ، وربما في أحجار أخرى (١٩٠٠) . لأنه

وهذا القانون أقدم ما وصل إلينا من القوانين في صورة كاملة تقريباً ، وهو برغم قدمه أبعد من أن يكون شريعة بدائية ، إذ يتم عن تطور طويل للفكر القانوني (٢٠٠) . ويصور لنا الناحية القانونية من العبقرية البشرية تصويراً باهراً ، وهي ناحية لا يمكن الاستغناء عنها في بناء أية حضارة ، ومؤرخ



(شكل ٢٣) - قانون حمورابي . دون هذا القانون في جانبي نصب تذكاري من حجر الديوريت ارتفاعه ٢٤٥ سم . . ونورد منه هنا صورة القسم الأعلى فقط ، ويرى فيه نحت بارز يصور حمورابي وإله العدل وهو إله الشمس ( شمش ) يأمرد أن يدون شريعته ، أو أنه (بتفسير آخر ) يقدم قانونه المدون إلى إله الشمس ( عن متحف اللوفر ) .

العلوم جدير بتوجيه جانب من اهتمامه إلى هذه الناحية مهما حاول الاقتصار على ميدانه الخاص.

ولم يتفق علماء الآشوريات Assyriologists حتى الآن حول زمن مورابى ، وهو أساسى لضبط تاريخ بلاد بابل . وساد الاعتقاد أولا أنه يسبق ٢٠٠٠ ق . م . بل يرجع إلى ماقبل ذلك ، أى حول ٢٢٢ ق . م . (١٧) م رجح (مايستر) ١٩٥٥ ق .م . (على قاعدة أن حكم حمورابى امتد من ١٩٥٥ إلى ١٩٥٣) . لكن الاتجاه الحالى يميل إلى تقريب ذلك الرقم ، على أنه سواء أحكم حمورابى فى القرن العشرين أم فى نهاية القرن الثامن عشر ق .م . فسوف بظل قانونه أثراً عميقاً فى القدم .

ويحتوى القانون نفسه على ٢٨٢ مادة ، تسبقها عبارة ابتهالية يوضح فيها الملك عظمته وأهدافه السامية ، ويقول فيها إنه قنن القوانين الموجودة « ليجعل العدل سائداً في البلاد ، ولكي يبيد أهل الشر والفساد ، حتى لا يطغى القوى على الضعيف ، ولكي يشرق العدل كالشمس فوق ذوى الرؤوس السود ، ولينشر النور في البلاد » . وبعد أن سرد الملك جميع فضائلة وأمجاده ، وعدد أعماله العسكرية والسلمية ، ختم هذه المقدمة بقوله « حيما فوضى مردوخ أن أقود الناس إلى سواء السبيل ، وأن أدير شئون البلاد ، أصدرت القانون والعدل في لغة البلاد ، متوخياً بدلك رعاية مصالح الناس . . . . . » . وفي خاتمة القانون ذيل يكور ما سبق ، وفيه يقول الملك :

أنا حمورابي الملك الكامل ، لم أكن متهاوناً أو مهملا في حق للقوم ذوى الرؤوس السود . . . » ثم يستنزل لعنات متنوعة على القوم الذين يبلغ بهم الطيش أن يبدلوا أحكام قانونه . ويتضح من ذلك أن هذا الملك العظيم لم يعتقد في إخفاء عظمته ، وأنه لم يعد نفسه مخترعاً لحديد . بل حامياً ومتمماً للتقاليد القديمة .

ويمكن تقسيم مواد القانون إلى ستة أبواب ، وهي الأموال المنقولة . وملكية

الأراضى ، والتجارة ، والأسرة ؛ والأضرار ، والعمل . وفى ذلك دليل على أن الجابليبن كانوا رأسماليين أصحاب مصالح تجارية ، ومع أنه يجوز إن كالا مجتمعهم ثيوقراطيبًا وعقولهم مشبعة بالأوهام السحرية ، فإنهم ينظرون إلى الأشياء على وجه مادى عملى عسير عندما تكون مصالحهم المادية فى خطر . والقانون بوجه عام معقول ، وليس فى استطاعتنا أن نبحث تفاصيله ، ويكنى أن نوجز إيجازًا سريعًا بعض محتوياته ، وهي السرقة الصغيرة التى يعاقب عليها بعقوبات مختلفة حسب المكان الذى تقع فيه ، من معبد أو قصر أو بيت خاص ، واختطاف الصغار أو العبيد ، والسرقة بالإكراه ، والإحراق ، وإجارة الأملاك . والأملاك الحشرية ، وإتسلاف الزروع والبساتين ، والجنح torts ، والخصومات التجارية والديون ، والودائع ، والتنظيمات الحاصة بالحانات ؛ والخواج ، والزاح ، والزاح ، والزاح ، والإرامل ، والعلاقات الحاصة بالسرارى والإماء ، وحقوق الأولاد ، والتبنى . ويختم القانون بالواجبات المهنة بالمسرارى والإماء ، وحقوق الأولاد ، والتبنى . ويختم القانون بالواجبات المهنة والحرائم .

ومع أن القانون مكتوب باللغة الأكادية ، فهو مشتق جزئيبًا من العرف السومرى الذى نسخه هذا القانون أحياناً والتر عليه أحياناً أخرى . ومن المكن تقلير أوجه الاختلاف بين قانون حمورابي والقوانين السومرية ، لأنه جاءتنا قوانين سومرية في ألواح محقوظة الآن في متحف فيلا دلفية . ومن ناحية أخرى قالد الحيثيون (في القرن الرابع عشر أو الثالث عشر ق. م.) القانون البابلي واتبعوه جزئيبًا ، وفعل ذلك الأشوريون (قبل القرن التاسع ق. م.) وكذلك العبرانيون وتفيد المقارنة بين هذه القوانين الشرقية أكبر الفائدة ، لأنها تكشف لنا عن في الشعوب الحاصة بها ، بيد أن البحث فيها يتطلب مجالا واسعاً ، وهي لست من عملنا هنا الآن .

يتضم من ذلك كله أن الصفات التي ننسبها للرومان بسبب جهودهم الفقهية القانونية سبق للبابليين أن أسهموا نيها قبلهم بنحو ألني عام ، وبوجه

خاص سبق للبابليين أن تصوروا سلسلة من الافتراضات التي لا يمكن للقوانين أن تصدر بدوبها . لكن ينبغي أن نقول من جهة أخرى إن الكثير مما يحتويه القانون البابلي (وكذلك ما تحتوية القوانين الأخرى في الشرق القديم) كان قاسياً صارماً ، ولا سيما مبدأ القصاص lex talionis (العين بالعين والسن بالسن واليد باليد والقدم بالقدم) . (انظر سفر الحروج ٢١: ٢٤) وهو مبدأ عام في التعويض عن الأضرار . ثم إن بعض المتناقضات الموجودة في القانون ترجع إلى أن حموراني قنن الشعب مكون من شعوب كثيرة ، برغم توحيده الظاهري ولذا اضطر إلى الجمع والتوفيق بين تقاليد متباينة . لكننا إذا أخذنا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار – حتى الرغبة البدائية في دقة العقاب والمبدأ باختلاف الأضرار ، باختلاف المرتبة الاجتماعية للمجنى عليهم – نقول لو أخذنا باكل ذلك لوجدنا أن الملك (أو مستشاره القانوني) قام بعمله خير قيام ، وأن بكل ذلك لوجدنا أن الملك (أو مستشاره القانوني) قام بعمله خير قيام ، وأن قانون حورابي أحد المعالم البارزة في التاريخ البشري .

# الطب (٧٢):

البحث في الطب البابلي أصعب كثيراً من البحث في الطب المصرى ، ونتائجه أقل يقيناً . فلدينا في حالة مصر سلسلة من درج البردى الكبير التي يمكن تأريخها في حدود بضعة قرون ، وتحليل أطول نصين فيها يكفي لمعرفة أسس ذلك الطب . وهما المعروفان باسم « بردية سميث » و « بردية ايبرس » . أما في حالة بلاد بابل فعظم اعتادنا على وثائق من عهود متأخرة ، ولا سيا الوثائق التي وجدت في خزانة كتب الملك «آشور بانيبال » (وهي الآن في المتحف البريطاني) . ويقع حكم ذلك الملك الآشوري في القرن السابع ق. م . المتحف البريطاني ) . ويقع حكم ذلك الملك الآشوري في القرن السابع ق. م . ( ١٨٨ – ٢٢٦ ق.م . ) ، غير أن الذي لا شك فيه أن المعرفة التي جمعها كتبة الأكاديين هي على الأغلب من أصل بابلي ، بل من أصل سومري ، أي أن أساسها يمكن إرجاعه إلى الألف الثالث ق.م . لكن ذلك لا يجعل

معرفتهم أقدم من معرفة المصريين ، لأنه يمكن إرجاع المعرفة المصرية كذلك إلى أزمان أقدم كثيراً من أزمنة النصوص البردية التي جاءت إلينا .

وفى وسعنا أن نفترض فى الحالين ، أى فى بلاد بابل ومصر ، أن القسم الأكبر من المعارف الطبية يرجع إلى الألف الثالث ق.م. (٧٢٠) مع آن ثمة فرقاً كبيراً بيهما ، وهو أن النصوص المصرية كتبت فى مصر حول القرنين السابع عشر والسادس عشر ق.م. ، على حين أنها لم تكتب فى بلاد آشور إلا بعد ذلك بألف عام .

ويتضح الأصل السومرى لمعظم الوثائق الآشورية تمام الوضوح ، إذ أنها مكتوبة في الواقع باللغة السومرية ، بل السومرية القديمة ، وبنسبة كبيرة من العلامات التصويرية (٧٤). ثم إن الأطباء الآشوريين من أهل القرن السابع ق.م. استعملوا صيغاً طبية سومرية ، كما استعمل الفرنسيون من أهل القرن السابع عشر صيغاً طبية لاتينية ، ولنفس السبب ، أى بسبب التقالبد المتوارثة . ذلك لأن السوم ية (أو اللاتينية) أعرق وأشرف ، ولها الأفضلية في كونها مقصورة على الطبقة المثقفة المختارة ، فلا يستطيع العامة فهمها ، وهم يحترمون الأطباء كثيراً بسبب ذلك . . . (كل مجهول معظم) . ولم يغب عن الأطباء أنفسهم ما يتمتعون به من مكانة من جراء رطانتهم الطبية ، الماك استمروا عليها (وما يزال بعض الناس يلعب اللعبة نفسها) . ولم يقتصر الأمر في الألواح الطبية على كونها مكتوبة بالسومرية ، بل إنها في الأغاب مختصرة ، لا تعدو تقريرات بدون تفسيرات. ويبدو من هذا أن التعليم الطبي كان أغلبه شفهيًّا ، وأن المعرفة الطبية انتقات من المعلم إلى تلميذه ، ولعله من الأب إلى الابن ، وأن الألواح لم تكن تستعمل للدراسة بقدر ما استعملت للاستعادة والتذكير ، أي من قبيل الحلاصات أو المذكرات .

يضاف إلى ذلك أنه بينما تزودنا درج البردى المصرية بمجموعات كبيرة من الحقائق ، مما يمكن مقارنتها بكتبنا المدرسية ، فألواح الطين الآشورية

لا تعطينا سوى شذرات منفصلة مبعثرة ، ما عدا شواذ لهذه القاعدة ، وأهمها ما يعرف باسم « اوح القسطنطينية » الذي يقرب أكثر من أي اوح آخر إلى نص طبى كامل ، على الرغم من كونه قصيراً جدًّا، وهو يتناول الكلام على الأوجاع المتسببة عن لدغة العقارب ووسائل علاجها ، وهي وسائل خارجية بحتة ، وكان العلاج يجمع ببن الأدوية الطبية والمائم .

وأعظم وثيقة تتعلق بالطب البابلي هي قانون حمورابي الذي وصفناه في القسم السابق من هذا البحث ، على أن هذا القانون لا يتحدث عن الأطباء الباطنيين ، بل عن الجراحين فقط ، إذ المرجح أن الطبيب الباطبي كان شخصاً مقدساً ، بعيداً عن طائلة القانون العام ، أما الجراح فصاحب حرفة يجزى خيراً إذا أحسن عمله ، ويعاقب إذا أخفق . وتشرح ذلك عدة مواد من القانون ، ولذا نري إيراد نصوص هذه المواد هنا ، لا لكونها أقدم قوانين طبية في الوجود فحسب ، بل لأنها تلقي ضوءاً كاشفاً على الحضارة البابلية بوجه عام .

المادة ٢١٥ ــ « إذا أجرى جراح عملية كبيرة لنبيل من النبلاء بمبضع من البرونز . وأنقد حياة التبيل ، أو إذا فتح محجر عين نبيل من النبلاء بمبضع من البرونز ، وأنقد عين النبيل ، فيأخذ عشرة « شيقلات » من الفضة أجرة له » .

المادة ٢١٦ ــ «وَإِذَا كَانَ المُرْيَضُ مِنَ الطَّيِقَةُ العَامَةُ ، فَيَأْخَذُ خَمَسَةً «شَيْقَلَات » .

- المادة ٢١٧ ـــ « وإذا كان المويض عبداً لنبيل . فعلى مالك العبد أن يعطى الجراح شيقلين من الفضة أجرة له» .

المادة ۲۱۸ – « إذا أجرى جراح عملية كبيرة على رجل شريف بمبضع من البرونز : وتسبب عن ذلك موت النبيل ، أو إذا فتح محجر عين نبيل من النبلاء ؛ ونسبب عن ذلك تلف الحين قتقطع يد الجراح» .

المادة ٢١٩ – « إذا أجرى جراح عملية كبيرة على عبد نبيل من النبلاء

بمبضع من برونز . وتسبب عن ذلك موت العبد ، فسوف يعوض النبيل عبداً بعيد » .

المادة ٢٢٠ ــ «وإذا فتح جراح محجر عين عبد بمبضع من البرونز وأتاف عينه ، فسوف يدفع نصف ثمنه من الفضة » .

المادة ٢٢١ – " إذا جبر جراح عظم نبيل من النبلاء ، أو أنه عالج عضلا ملتوياً فشفاه ، فعلى المريض أن يدفع خمسة شيقلات من الفضة أجرة إلى الجراح » .

المادة ٢٢٢ ــ «وإذا كان المريض من الطبقة العامة، فإنه يدفع ثلاثة شيقلات من الفضة » .

المادة ٢٢٣ – «وإذا كان المريض عبد رجل شريف، فعلى مالك العبد أن يدفع شيقلين من الفضة أجرة إلى الجراح » .

والمادتان الآتيتان تتعلقان بالطب البيطرى :

المادة ٢٢٤ -- « إذا أجرى جراح بيطرى عملية كبيرة على ثور أو حمار ، وأنقذ حياته ، فيدفع مالك الثور أو الحمار إلى الجراح البيطرى لم الشيقل أجرة له ». .

المادة ٢٢٥ ــ «وإذا أجرى عملية كبيرة على ثور أو حمار ، وتسبب عن ذلك موته ، فإنه يعوض مالك الثور أو الحمار بمقدار ربع ثمنه » .

ويمتلئ الطب البابلى بالتعاويذ ، ويحتم قانون جمورابى بمديح مفرط للملك العادل ، واستحلاف رعيته أن يطيعوا قانوله الذى منحهم إياه ، ويستنزل اللعنات الشديدة على من يبلغ به الإثم والحمق أن يعصاه . وبعض هذه اللعنات خاص بالطب ومثال ذلك :

« عسى » ( الإلهة ) نذكراك ابنة ( الإله ) « آنوم » التى تسيطر على أفراحى فى « إيكور» أن تنزل بأعضائه مرضاً عضالا فيتغلب على حياته مرض خبيث وقرحة مهلكة لا يمكن علاجها ، ولا يستطيع الطبيب أن يشخصها – أو أن

يخفف منها بالضهاد ، ولا يمكن إزالتها مثل عضة الموت . وعساه أن ينوح على فقد قوته » .

ولذا لا يبعد الباحث عن الواقع إذا هو اعتبر الطب البابلي « ثيوقراطيًّا » ، فالآلهة هي خالقة كل خير وشر ، والأمراض دلالات على سخطها الذي تقصر عنه الأفهام ، وأنواع العلاج مخففة مسكنة . والطريق الوحيد الأكيد الشفاء المرض لا يكون إلا في ترضية الإله الذي أنزل المرض بالمريض. ومعنى ذلك أن الطبيب بمثابة كاهن ، ومع أنه يبدو منفصلا في عمله عن الكاهن ، فالمرجح أنهما كانا يعملان معاً ، الطبيب الكاهن ، والكاهن الطبيب ، لكي تكون إعادة المريض إلى الصحة أمراً مضموناً . واختصت فئة من الآلهة بشفاء الناس من الأمراض ، والتجأ الناس إليها أكثر من غيرها . واختلط المرض والرجس والإثم في عقل المريض وعقل الطبيب ، والذا كان الطب البابلي مما يمكن مقارنته بما يسمى «العلم المسيحى » في العصر الحاضر . ومع أن الآلهة هي التي كانت تستجلب المرض ، فمن الممكن كذلك أن يصدر المرض عن الشياطين أو بسبب « العين الشريرة » (٧١) أو « بالمغناطيسية الحيوانية » التي يتصف بها بعض الناس الآخرين . ومع أن الإيمان بِقوة الشياطين أو النسوة الساحرات يناقض القوة الإلهية ، فالمعتقدات الدينية القريبة من الأوهام والحرافات تكون متناقضة بوجه الضرورة ـــوليس من شأننا هنا أن نظهر هذه المتناقضات .

وإذا سلمنا بالأصل الإلهى أو الشيطانى الأمراض ، فلا ينتظر أن نجد طرق تشخيص المرض وتعيينها مستندة إلى أسس فسبواوحية ، بل المنطق أن تكون مؤسسة على العرافة . وسار البابليون على هذا النحو ، ولم يكونوا هم وحدهم كذلك ، بل أسلافنا السومريون الأولون أيضاً ، إذ اشتهر أحد ملوك ما قبل الطوفان واسمه «إنميدرآنكي » باكتشاف أصول الكهانة ومبادئها (أى اكتشاف الوسائل التي تساعد على استنتاج مقاصد الآلهة وإرادتها من المشاهدات المختلفة ) . وفي القرن النامن والعشرين ق . م . اضطر «أو ركاجينا » ملك لحش

إلى عقوبة العرافين الذين يتقاضون أجوراً باهظة ، وفي هذين المثلين المتباعدين ما يدل على أن العرافة كانت متمكنة متوطدة في تلك الأزمنة القديمة من تاريخ بلاد ما بين النهرين (٧٧) .

وتنوعت طرق العرافة ، فكان لكل ظاهرة في الطبيعة ولكل حادثة تفسير تكهي ، واستخدم العرافون الذين ذكرناهم الزيت ، فحين يسكب الزيت فوق الماء . فإن الأشكال التي يتخذها في انتشاره واختلاطه بالماء تدل على أشكال الأشياء التي ستقع . وربما اعتمد العراف على طير الطيور ، أو استند إلى تعبير الأحلام . وكانت أحوال الولادات تلاحظ بدقة ، ولا سيا الحالات الشاذة أو حالات المولود الممسوخ . ولا يزال شغف الناس بتعبير الأحلام وتطلعهم إلى أخبار المسوخ (كالعجول ذوات الأرجل الست وذوات الرأسين إلخ ) خير شاهد على ذلك الاهتمام منذ القدم ، كما أن كتب تعبير الأحلام تحتفظ بأساليب واغلة في القدم (٢٨) . ورصد العرافون البابليون النجوم ، لكن التنجيم الذي انتقل إلينا بوساطة الرومان كان اختراعاً من زمن النجوم ، لكن التنجيم الذي انتقل إلينا بوساطة الرومان كان اختراعاً من زمن متأخر ، كما يشير إلى ذلك اسمه المعروف به ، أي « التنجيم الكلداني » أما طريقة العرافة البابلية الغالبة ، وهي أهم الطرق لمؤرخي العلوم ، فهي فحص الكبد أي « عرافة الكبد » وسنأتي إليها عاجلا .

وسيطرت طرق العرافة على الحياة البابلية ، وفى وسعنا أن نفترض أنها المختراعات بابلية (أو بالأحرى سومرية) ، مع العلم بأن الإيمان بالعرافة لم يقتصر عليهم ، إذ يجده فى جميع العالم القديم ، وللقارئ الراغب فى بحث العرافة فى العصر الإغريقي – الرومانى – أن يقرأ تأليف «بوشيه لكريك» ( ١٨٤٢ – ١٩٢٣ ) الذي عنوانه « تاريخ العرافة فى العصور القديمة » أوكتاب « شيشرون » الذي عنوانه « العرافة » ولا تزال هذه الحال بين طغام الناس فى العصر الخاضر (١٠٠) . وإذا سلمنا بمقدمات العرافة وأسسها ، فأساليبها لا يمكن أن تختلف اختلافاً أساسيناً من أمة إلى أمة أخرى ، وعلى هذا فالمقارنات التى أجريت

بين طرق العرافة - البابلية والصينية مثلا لا تبرهن دائماً على أن الصينيين اقتبسوا من البابليين . حتى لو اتفقت بينهما تفصيلات متعددة (١١) .

وقبل أن ننظر في طريقة العرافة بفحص الأحشاء ، وبوجه أخص في طريقة العرافة بفحص الكبد ، علينا أن نسأل أولا عن مقدار ١٠ عرف البابليون من التشريح ، الجواب فيها يبدو لنا هو أن معرفتهم كانت بدائية بل أكثر بدائية من معرفة المصريين . وجاءت هذه المعرفة من تقطيع الحيوانات التي تذبح لترضية الآلهة أو لإطعام الناس ، وفيها يخص معرفتهم بالتشريح البشرى جاءت معرفتهم من حوادث الأفراد في الحرب والسلم . والأدلة الوحيدة على معرفتهم المفصلة هي قوائم أسماء الأعضاء في شروح معاجمهم ، وهذه القوائم ايست بالغة في الطول (<sup>٨٢)</sup> وأهم الأعضاء الحاصة بالعرافة عند الرومان ستة أعضاء وهي الطحال والمعدة والكليتان والقلب والرئتان ، والكبد وهي أهمها جميعاً ، وربما ترجع الأهمية الكبيرة التي صارت للكبد إلى اعتقادات تقليدية أيست من التشريح في شيء . لكن هذا التفسير مشكوك فيه ، إذ التفسير التشريحي المحض هو الذي يبدو مقبولا أكثر . ذلك أن الرومان اهتموا كالبابليين اهتماماً كبيراً بالكبد . ولنفس الأسباب ، فحين يفقد المرء دماً يغمي عليه ، وإذا لم يوقف مسيل الدم فإنه يموت حالاً. وهكذا منالسهل أن يخص الدم بالأهسية على أنه سائل الحياة . وحينها تفتح جثة ، فالكبد تبدو أوضح عضو فيها ، كما أنها عضو الدم، وسدس دم الجسم الإنساني موجود فيها ، وعلى ذلك كان أمراً طبيعيًّا أن تعد الكبد عضو الحياة . وأدرك البابليون أيضاً أهمية القلب ، ووصلوا بالتدريج إلى مرحلة اعتبروا فيها القلب مستودع الفهم ، والكبد موضع العواطف والحياة نفسها . وفضلا عن ذلك فإن هيئة الكبد وانقسامها بالتشققات إلى خمسة فصوص هيآ الفرص الكثيرة الواسعة لأنواع العرافة بها . أما أنواع الكبد التي فحصوما – بالأحرى سألوها العرافة أو الفأل – فهي في الغالب أكباد لخراف أو الماعز . وسمى العرافون الأقسام المتنوعة من الكبد بأسماء خاصة ،

لكن لا يوجد مبرر لأن نبحث بالتفصيل في تلك التخيلات الحاصة بعرافة فحص الكبد . هذا على فرض أن علماء الآشوريات متأكدون من المعنى المدقيق لكل تسمية من تلك التسميات . ومن الممكن للعرافين المختصين بفحص الكبد أو فحص الأحشاء أن يقفوا ويتعرفوا على غرائب الأكباد وخراصها .



شكل (٢٤) — صورة بابلية للكبد من الطين . وهي محفوظة في المتحف البريطاني ( رقم 238 ـ 89-4-26 ـ ) ومأخوذة من اللوح المنشورئي :

Theophilus Goldridge Pinches, Cunciform Texts from Babylonian Tablets, Part VI (London, 1898). pl. 1.



شكل (١٢) - صورة حيثية للكبد من الطين ، محفوظة في متحف برلين ( رقم 8320 VAT ومأخوذة عن :

Alfred Boissier, Mantique babylonienne et mantique hittite (82 pp., 5 pls.; Paris : Geuthner, 1935).

غير أن ذلك لم يجعلهم عارفين بأصول التشريح .

والعرافة البابلية بفحص الكبد واردة في عدد كبير من النصوص (نشر منها نحو ٦٤٠ نصًّا عام ١٩٣٨ ) ، ومما يدعو إلى الالتفات أنها ممثلة بصور لنماذج كثيرة للكبد من الطين . ويوجد اثنان من هذه النماذج في المتحف البريطاني ، أحدهما واضح ومنقوش بالكتابة (ش ــ ٢٤) ، وتوجد نماذج أخرى (٨٣٠ وجدت في مدينة « بوغاركوي » الحالية ، وهي تتضمن كتابة بالحيثية والأكادية أيضاً (ش 🗕 ٢٥ ) . ثم إن نموذجاً من البرونز (طوله ١٢٦مليمتراً) اكتشف في الموضع الأتروسكيني لمدينة بياتشنزا بإيطاليا (ش ـ ٣٦ ) ، ومن المرجح أن « الأتروسكيين » حملوا معهم عرافة فحص الكبد البابلية من آسيا الغربية ، ونقلوها أخيرًا إلى الرومان . وهذه النهاذج الثلاثة للكبد أمثلة دالة على انتقال المعرفة إلى مواضع مترامية ، غير أنه من المؤسف أن المعرفة التي تمثلها هذه النماذج لم تكن من مستوى عال ، ومما لا شك فيه أن هذه الحقيقة سهلت انتقالها ، فإن الخرافات التي يعتقد بنفعها ، بل نفعها العميم أسهل انتشاراً من المعرفة الحالصة التي لا يقدرها إلا القِليل من الناس في أي زمن من الأزمنة (٨٤) .

ولم يقتصر البابليون اهتمامهم على الكبد ، بل فحصوا الأعضاء المحيطة بذلك العضو أيضاً ، ولا سما الأمعاء .

وكان الهدف الأساسى للطبيب البابلى ترضية الآلهة أو خداعها ، وطرد الشياطين من البدن العليل . وتم هذا بالصلوات من تضرع ودعاء واستنزال اللعنات والاستغفار وبذبح القرابين وإجراء الطقوس السحرية ، وهكذا . فإذا كشفت إجراءات العرافة عن طبيعة المرض ، أمكن استعمال العقاقير السحرية أو العقاقير المضادة للشياطين والعفاريت ، أو أمكن دفع الحطر بحمل التعاويذ والطلاسم . فإذا رفضنا جميع الوثائق التى من هذا النوع يبقى ما ليس بالقليل مما يمكن اعتباره دليلا على اتجاهات طبية معقولة . واستطاع ما ليس بالقليل مما يمكن اعتباره دليلا على اتجاهات طبية معقولة . واستطاع

علماء الآشوريات وأهمهم المرحوم د. كامبيل طومسون ( ١٨٧٦ - ١٩٤١) أن يميز وا عدداً من الأمراض الخاصة بالرأس (ومنها الأمراض العقلية والصلع ) وأمراض العين والأذن والجهاز التنفسي والجهاز الفضمي وأمراض العضلات والشرج ، ومثال ذلك « البواسير ووصفها » . كما حلوا رموز ألواح تصف الحمل والولادة والأوجاع الخاصة بأعضاء التناسل وأنواع علاج ذلك – وكان الدواء يوضع على الجزء العليل أو يدخل من الفم أو الشرج . واهتدى العلماء إلى تعيين أعشاب وعقاقير أخرى تعييناً محتملا ، وشهدوا أن الوصفات العلمية مذيلة تعيين أعشاب وعقاقير أخرى تعييناً محتملا ، وشهدوا أن الوصفات العلمية مذيلة





شكل (٢٦) — صورة أتروسكية للكبد من البرونز ، آتمثل كبد خروف يبلغ أكبر طول لجا ١٣٦ مليمتراً ، وعثر عليها عام ١٨٧٧ فى حقل قرب « ستينا » بإيطاليا ) وهى محفوظة الآن فى متحف « بياتشنزا المدنى » صورة مأخوذة من :

G. Korte, «Die Bronzeleber von Piacenza", Mitt. Kgl. deut. arch. Inst., Rom 20 348 (1906), pl. XII.

على العموم بتعويذة أورقية "تعزيمة"، والمرجح أن أكثر الأطباء تجربة قام بذلك من باب احترام التقاليد وإرضاء المريض، فضلا عن أنه لم يكن مضرًا بل يزيد في أثر مفعول الدواء . وإذ كان معظم النصوص مجموعات منقحة من القرن السابع ق. م. فمن الصعب أن نقول كم من الوصفات التي تمتاز بالناحية العلمية قديم العهد ، وكم منها حديث العهد ، مع العلم بأن من الممكن أن يلبس الشيء الجديد طابعاً سيمريلًا ليظهر أقل جدة وأقل تشويشاً وأكثر قبولا لدى الناس .

وانتابت البابليين الأمراض الموضعية والأمراض المعدية العامة الى تصيب .

أناساً كثيرين في وقت واحاء، وانتشرت الحميات ، كما هي الآن ، في جهات العراق الجنوبية ، وانتقات بعض هذه الحميات من شخص إلى شخص انتقال. نار الغابة من شجرة إلى شجرة مجاورة ، وبعض النصوص التي تذكر « النشاط الإلهى الذي لا يبتى ولا يذر» تشير فيما يبدو إلى الأوبئة (^^) . اكن هل أدرك البابليون وجود الأمراض المعدية ؟ المرجح أن عقولهم المؤمنة بالسحر عرفت الانتقال السحرى للمرض من المريض إلى الحيوان ( وهي فكرة بدائية واسعة الانتشار ) . لكن هل أدركوا إمكان العدوى الطبيمية ؟ إنني لا أستطيع أن أكون إيجابيًّا في هذه المسألة ، كما كنت قبل بضع سنين حين (٨٦) نوهت بإدراكهم إمكان انتقال الجذام . ثم هل كان المرض المعدى الذى عرفوه جذاماً في الواقع (٨٧) ؟ وهل هو نفس المرض اللَّى أشير إليه في التوراة ؟ ثم دل كان هذا المرض العبراني هو الحدام ؟ وبالإضافة إلى الوقاية بالطلاسم هل عرف البابايون الوقاية بعزل المرضى وما يتعلق بهم ، وهي الطريقة المذكورة في التوراة ؟ والباحث يميل إلى الإجابة عن هذه الأسئلة كلها بالإيجاب ، لكنه لا يستطيع أن يؤيد ذلك بنصوص غير مبهمة .

# الدراسات الإنسانية:

يستحيل علينا أن نقر رأن الحضارة بدأت فى بلاد ما بين النهرين قبل أن تبدأ فى وادى النيل ، لأنه يتعين علينا أن نعرف المقصود «بداية الحضارة». متى تكون بداية الحضارة ، أو بعبارة أخرى متى تكون بداية قوس قزح فى السماء . المعروف أن الحضارة السومرية سيطرت على الشرق الأدنى منذ به الله على الشرق الأدنى منذ به منا الله به به به تقريباً ، وأن «الإمبراطورية المصرية» لم تبلغ ذروتها إلا فى نهاية القرن السادس عشر ق. م. ومن المؤكد كذلك أن «أدب» بلاد ما بين النهرين مهد الأدب المصرى : وأنه فى الواقع أقدم أدب جاءتنا منه نماذج مدونة . وبحسب رأى «كرامر» :

«نستطيع أن نقول في اطمئنان إنه على الرغم من أن معظم ما عندنا من الألواح الأدبية السومرية يرجع عهده إلى ٢٠٠٠ ق. م. تقريباً ، فإن قسماً كبيراً من أدب السومريين المدون ظهر وتطور قبل ذلك ، أى في النصف الثانى من الألف الثالث ق. م. أما السبب في قلة المادة الأدبية التي تم العثور عليها حتى الآن من تلك العصور الأولى فيرجع إلى المصادفة في التنقيب . فلولا بعثة الآثار التي نقبت في نفر مثلا لما كان عندنا سوى القايل جدًا من مادة الأدب السومرى من بداية العهد المسمى «ما بعد العهد السومرى» .

ننتتمل الآن إلى مقارنة هذا التاريخ بتاريخ الآداب القديمة المعروفة الدينا فى الوقت الحاضر ، فني بلاد مصر ، مثلا ، يتوقع الباحث أن يجد أدباً قديماً مدوناً يتناسب في قدمه مع تطورها الحضاري العالى . والواقع أن المصريين كان لهم ، على الراجح وكما يؤخذ من النصوص الهرمية ، أدب مدون ناضج في الأاف الثالث ق.م. لكن مما يؤسف له أن معظم كتب في الغالب على البردى ، وهو مادة سهلة التلف، فلا يوجد إلا أمل ضعيف في الكشف عن كمبة كافية منه توقفنا على النواحي المختلفة من الأدب المصرى في ذلك العهد القديم . ثم وجد أيضاً الأدب الكنعاني القديم الذي لم يكن معروفًا إلا حديثًا ، حين عَبَّر على ألواح منه أثناء السنوات العشر الماضية في حفائر في «رأس الشمرة» في سورية الشمالية . وتدل هذه الألواح القليلة على أن الكنعانيين كان لهم أيضاً أدب ناضج ، وتؤرخ هذه الألواح حول ١٤٠٠ ق. م. ، أى أنها كتبت بعد خمسمائة عام من زمن الألواح الأدبية السومرية . أما الأدب البابلي السامى ، مثل « ملحمة الخليقة » و « ملحمة جلجامش » وغيرهما من القطع الأدبية ، فهو لا يقتصر على كونه أحدث زمناً من الأدب السومرى ، بل يتضمن الكثير مما استعاره البابليون واقتبسوه من ذلك الأدب السوري .

ننتقل الآن إلى الآداب القديمة التي أثرت أعمِن الأثر في النواحي الروحية

من حضارتنا ، وهذه هي التوراة التي تحتوى على الابتكار الأدبى العبرى ، والإلياذة والأوديسة المملوء تان بالأدب الشعرى والقصصى عند اليونان ، و « الربيح فيدا » التي تتضمن الإنتاج الأدبى بالهند القديمة ، و « الإفستا » التي تشتمل على الإنتاج الأدبى الإيرانى القديم . والملحوظ أولا أنه لم يدون من هذه الآداب شيء في صورته الحاضرة قبل النصف الأول من الألف الأول ق. م. أي أن الأدب السومرى المدون على ألواح يرجع عهدها إلى حدود ٢٠٠٠ ق. م. يسبق زمنينا عهد تلك الآداب بأكثر من ألف عام . وثمة فارق جوهرى آخر ، وهو أن فصوص التوراة والإلياذة والأوديسة والربيج فيدا والإفستا ، التي وصلت إلى أيدينا تغيرت وتعدلت وتنقحت على أيدى الناسخين والشارحين والمنقحين ، إلى أيدينا تغيرت وتعدلت وتنقحت على أيدى الناسخين والشارحين والمنقحين ، الأغراض متنوعة و وجهات نظر مختلفة . ولم يكن الحال كذلك في الأدب السومرى ، إذا وصل إلينا كما نقشته أيدى الكتبة الأقدمين الذين عاشوا قبل عصرنا الحاضر بأربعة آلاف عام ، دون أن يغير فيه الناسخون والشارحون المتأخر ون (٨٨) .

أما بعثة التنقيبات في «نفر» التي سلفت الإشارة إليها هنا ، فهي البعثة التي أوفدتها جامعة «بنسلفانيا» عام ١٨٨٩ إلى ١٩٠٠ ، وبفضاها استطاع الأثريون الأمريكيون أن يكشفوا عن عدد كبير جدًّا من الألواح ، منها نحو ١٠٠٠، وم لوح محفوظة الآن في متحف جامعة بنسلفانيا (١٩٠ ، ومن هذه ويرجع لوح يوجد أكثر من ثلثيها في فيلادلفيا مدونة باللغة السومرية ، ويرجع عهدها إلى ٢٠٠٠ ق. م. لكنها تمثل عهوداً أقدم من هذا التاريخ ، ولم يتم حل رموز هذه الألواح حلاً كاملاحتي الآن ، لأن اللغة السومرية ، وهي أطول مما استعصت على جهود اللغويين زمناً أطول مما استعصت اللغة الأكادية أو المصرية . ومع هذا فإن عدداً كافياً منها تمت قراءته أو تفسيره تفسيراً يبرر قول «كرامر» في كثير من الفخر ، وهذه الألواح تتضمن في معظمها نصوصاً أسطورية ، وتراتيل دينية إلى الآلهة ومراثى وأمثالاً وحكماً وآراء متعلقة « بالحليقة » .

ولم يحسب السومريون الأولون أنفسهم محدثين فى الحضارة ، بل وارثين التراث ماض مجيد ، وهم أول المبتكرين لفكرة مرور الإنسان فى عصر « ذهبى » ومصداق ذلك أساطيرهم :

« فى تلك الأيام لم تكن الحية فى الوجود ، ولم يكن العقرب ، ولم يوجد الضبع ولا الأسد ، ولم يكن الكلب الوحشى ولا الذئب » .

« لم يكن خوف ولا هلع . ولم يكن الإنسان من غريم » .

« فى تلك الأيام كانت أرض « شوبر » ( الشرق ) ، موضع الخير العديم ، وموضع الأحكام العادلة » .

« وكانت بلاد « سومر » ( الجنوب ) ذات اللسان الواحد المنسجم ، هي البلاد العظيمة التي نبعت منها أحكام الإمارة » .

« وكانت « أو رى » ( الشهال » الأرض المحتوية على كل ما يحتاج إليه . « وكانت بلاد « مارتو» ( الغرب ) آمنة مطمئنة » .

« كان الكون جميعه ، والناس كلهم ، يمجدون «انليل » بلسان واحد » (١٠٠) .

وفى تلك الأزمان البعيدة الحالية التي يصورها ذلك اللوح كان في الأرض سلام عام ، ولم تكن في الألسنة بلبلة ، وكان البشر سعداء يمجدون الله . وهذه الفكرة العجيبة القائمة على أن المجتمع البشري بدأ كاملا ثم هوى (وهي عكس فكرة «التقدم » ) ، كانت شائعة بين الناس . ولم يقتصر الأمر على مشاركة معظم كتاب الأزمان القديمة في الاعتقاد بها ، بل إنها استمرت في الشيوع نوعاً ما إلى ما بعد القرن السابع الميلادي (١١) . أما فكرة «التقدم » فلم يكن لها نصيب كبير في الظهور حتى العصور الحديثة ، ولم تنتصر حتى طول القرن التاسع عشر (١١) . ولا يزال في زماننا هذا أناس لا يستسيغون علول القرن التاسع عشر (١١) . ولا يزال في زماننا هذا أناس لا يستسيغون قبولها ، لأن في شرور العالم من القسوة والذيوع ما يجعل خيراته محجوبة عن أعينهم.

ومع أن المجموعة السومرية التي جاءتنا لا تتعدى كثيراً في تأريخها ٢٠٠٠ ق. م. ، ففيها من الشواهد الداخلية ما نستطيع به إرجاع زمها إلى أبعد من ذلك بقرون كثيرة . مثال ذلك أن إحياء أدبيًّا بدأ في عهد أول ملوك الدولة الأكادية «سرجون» (٢٦٣٧ – ٢٥٨٢ أو ٢٤٥٠ – ٢٣٥٠ ؟ ق. م.) واختتم قبل أن نصل إلى زمن حمورابي ، لكن ذلك الإحياء الأدبى جعل اللغة السومرية هي اللغة المأثورة (الكلاسيكية) ، فصارت لغة الدين والآداب . واجتهد الكتبة البابليون وأتباعهم أن يحتفظوا بالقطع الأدبية العالية الرفيعة وأن يفسروها ، وقد تقدمت الإشارة إلى حالة شبيهة بذلك في مصر لكن مع الفارق الواضح ، لأن الحط المصرى تغير ، مع بقاء اللغة المصرية على حالها برغم تطورها ، على حين أن البابليين استعملوا لغة تختلف اختلافاً أساسيًّا عن اللغة المسورية .

ويشهد اوحان من ألواح « نفر » أحدهما فى متحف اللوفر فى باريس والآخر فى فيلادلفيا (٩٣) ، على « الروح الإنسانية » السومرية والوعى الأدبى السومرى ، إذ يحتوى هذان اللوحان على قوائم مؤلفات أو ربما فهارس خزانات كتب ، وهي أقدم وثائق من نوعها . ويحتوى اوح فيلادلفيا على ٦٢ عنواناً ، ولوح متحف اللوفر على ٦٨ عنواناً ، ومن هذه ٤٣ عنواناً • شتركة فى اللوحين ، وهكذا يعطينا اللوحان ٨٨ عنواناً التآليف أدبية . وأمكن إلى الآن تعيين وهكذا يعطينا اللوحان ٨٨ عنواناً التآليف أدبية . وأمكن إلى الآن تعيين

وثما ينبغى التسليم به أن الألواح السومرية القديمة أكثر أهمية إلى مؤرخ الأدب والدين منها إلى مؤرخ العلم ، ومع هذا نجد فيها كثيراً من النصوص القصيرة التي تشبه الألواح المصرية المتأخرة زمنيتًا ، وهي الألواح التي بحثنا فيها في فصل سابق تحت عنوان « فجر الضمير الإنساني » . ومن هذه النصوص القصيرة يتضح أن الضمير الإنساني لم يستيقط في بلاد ما بين النهرين يقظة مشرقة فحسب ، كما حدث في مصر ، بل إنه جعل نفسد مسدوعاً .

و بما أن السومريين لم يتصوروا أن آلهتهم كاملة ، فإنهم تجنبوا بذلك قضية الشر ، لكنهم اجتهدوا أن يعرفوا مكانة الإنسان في الكون \_ تحت الآلهة

وفوق أنواع الحيوان . ثم كيف بدأت الحضارة ؟ واستها.فت أساطيرهم تفسير تطور الثقافة . وشكل الأشياء التي شهدوها بين ظهرانيهم ، أو شكل الأشياء المستقبلة . وأحلامهم ورغباهم . وكل ذلك في غير عمق كبير ، اكننا فكشف هنا وهناك جملة تعبر لنا عن قلق القاوب البشرية وورعها وتقواها . وهذا يدعو إلى كثير من التأمل .

وقام الباحثون بمحاولات لحل رموز « النوتات » الموسيقية المدونة في الألواح. القديمة ، وقال بعضهم إن أحد تلك الألواح يمثل أنا نعمة الفيثارة الصاحبة لترتيلة سومرية خاصة بخلق الإنسان (٩٤) ، ولعل هذه مبالغة بعيدة . لكن المؤكد أن السومريين وخلفاءهم شغفوا بالموسيقي . وعرفوا أنواعاً كثيرة من الآلات الموسيقية ، من الطبول والحلاجل والأجراس والنايات والأبواق والقبثارات والأعواد. ولصعوبة الحط المسهاري لم يتمكن من كتابته إلا أناس قليلون وهم ( الكهاءُ والكتبة ) . أما الأكثرية العظمي من الناس فلم تستطع الكتابة أو القراءة ، ومع هذا تبادل الناس فها بينهم رسائل مكتوبة ، إذ قام كتبة العقود المحترفون بالكتابة والقراءة عند الاقتضاء . وكما يملي شخص رسالة على سكرتبره ثم يوقعها ، كذلك فعل الموظف السومرى أو الملاك أو التاجر ، إذ أملي على كاتبه الخاص أو على الكاتب العمومي ، أو في حالات كثيرة جعل الكاتب يحرر الوثائق المطلوبة بالشكل الملائم ، ثم طبع هو على الطين الطرى بخاتم أسطواني الشكل يحمله معه على الدوام . وبما أن كل شخص على شيء من الثروة احتاج إلى خاتم خاص ، كثر الطلب على هذه الأختام ، ولذا جاءت إلينا أعداد كبيرة منها. و بفضل هذه الألوف من الأختام الأسطوانية - التي إذا دحرج أحدها على الطين أحدث فيه صورة معقدة نوعاً ما \_ يستطيع الباحث أن يدرس تطور الفن السومرى والبابلي والآشوري منذ ٣٠٠٠ ق. م. إلى بضعة قرون قبل ميلاد المسيح . وتطلب نقش هذه الأختام في الحجر مهارة فنية عظمى ، ﴿ وَأَحسنُها مَا نَقَشَ فَي أَحَجَارَ قَوْيَةً صَلَّمَةً مثل حَجَرَ اللازورد

وحجر الحية واليشب والعقيق ) ! وتطلبت الصعوبات الفنية في ذلك العمل من الفنانين يقظة دائمة . ويعد بعض هذه الأختام إنتاجاً فنيبًا عالياً ، ولا سيا القديمة منها ، مثل الأختام الحاصة بعصر سرجون ، ولذا فهي دراسة من الناحية الفنية الصرفة ، كما أنها وثائق توضيحية لنواح كثيرة من الحياة البابلية . مثال ذلك أن بعض هذه الأختام المحفوظة يحمل أسماء أطباء يمكن قراءة أسمائهم فيها ، ويرجع أحد هذه الأختام المحفوظة في متحف اللوفر ، إلى طبیب اسمه « أور – لوكال – أدنا » ، وهو خاتم ذو حجم كبير غير مألوف . (ارتفاعه ٦٠ مم وقطره ٣٣ مم ) ومنقوش بكتابة على طراز الخط القديم (٩٥) ، ومن المرجح أن تأريخه يرجع إلى منتصف الألف الثالث ق. م (ش – ٢٧) . واندثرت معظم البنايات السومرية ، لكن كثيراً من النحت السومرى بقي سالمًا ، وهو موضع الإعجاب في متاحف العالم الكبيرة . وإذا اقتصرنا على الآثار القديمة فقط ، فنذكر أجزاء النصب التذكاري المعروف باسم « نصب النسور» الذي أقيم للملك « إناناتم » صاحب لحش (وهي في متحف اللوفر ) ونصب « نرام - سين » ، حفيد سرجون الأكادى ( في متحف اللوفر ) ، وكذلك التماثيل الكثيرة التي تمثل « جودية » . ثم إن إنتاج الصناع السومريين كذلك جذاب ، والكثير منه مدهش حقيًا . مثال ذلك الوعاء الفضى الذى.



شكل (۲۷) - خاتم الطيبب « أو ر – لو كال – أدنا » ( فى متحف اللوفر ) . مأخوذة بإذن كرنيجي من رسم في كتاب :

W.H. Ward, Seal cylinders of Western Asia (Washington, 1910), Fig. 772, p. 225.

يحمل اسم «انتمينا» ، ملك بحش (في متحف اللوفر» وعلى سطحه نسر مكفت ناشر جناحيه ، وهو أصل جميع النسور الشعارية بما في ذلك النسر الذي يزين شعار الولايات المتحدة الأمريكية ، ونذكر كذلك «الكبش في الأيكة » ، ورأس الثور المصنوع من الذهب وحجر اللازورد (في فيلادلفيا ) وخوذة الذهب الحاصة بالملك « مس كلام – دج » (Mes-kalam-dug) (في متحف بغداد ) ، وآنية الذهب التي وجدت في المقبرة الملوكية الحاصة بدولة أور الأولى . ولست أدرى بماذا أعجب أكثر ، أبالتجريدات الرياضية التي اخترعها السومريون الأولون ، أم بنظامهم الستيني ، أم باعتدال أشكال الآنية . ولو كانت هذه المخلفات يوفانية لاستخف العارب فؤاد الباحث من نقاء طرازها ، وما تنطوى عليه من رصانة رائقة ، لكن مبدعيها صاغة سومربون عاشوا قبل عصر « بريكليس » بنحو ثلاثة آلاف عام .

وصفوة القول أن حضارة ما بين النهرين ، وهي الحضارة التي حاولنا إيجاز معالمها وظواهرها الرئيسية هنا ، استمرت أزماناً طوياة وعصوراً محتلفة – وهي العصر السومري والبابلي والآشوري والكلداني – بحيث يصعب علينا توضيح أثرها في الشعوب الأخرى على وجه الدقة . وعلى أية حال فالكتابات التي كتبها أشخاص من غير علماء الآشوريات مملوءة بالغموض والإبهام ، وينبغي المباحث أن ينظر إلى تلك الحضارة على أنها مركز من الطاقة الروحية المتحركة إلى الأمام طوال ثلاثة أو أربعة آلاف عام ، فنشرت حوالي نفسها إشعاءات حضارية طوال ذلك الزمن . ووصلت تلك الإشعاعات إلى سورية ومصر ، وإلى الجزر الكائنة في شرقي البحر المتوسط وإلى الأقاليم المطلة على ذلك الجزء من البحر المتوسط ، أي الأناضول وأرمينية وبلاد فارس ، وربما إلى الهند والصين ، ومن الأهمية الكبرى أن نعرف متى بدأت كل موجة من هذه الإشعاعات .

على أنى حاولت في بحثى أن أقصر كلامي على الجهود الحضارية الفديمة

السابقة لعام ١٠٠٠ ق. م. ، وأغلبها مما قبل ٢٠٠٠ ق. م. ، وبعضها يسبق ٣٠٠٠ ق. م. وكلها ، حتى أحدثها ، تسبق عصر « هوميروس » بزمن طويل . وختاماً أي نوع من الظواهر أو الاستجابات أثارت هذه الموجات الحضارية البابلية في البلدان الأخرى ؟ الكثير من آثار هذه الموجات موجود في العهد القديم (التوراة) - مثل برج بابل - ، والطوفان ، وكثير من التأريخ والحكمة ، وربما بعض الشعر أيضاً . كما أن آثاراً أحرى غيرها يمكن الوةوف عليها في الحضارات الأخرى ، حتى حضارتنا في العصر الحاضر ، ومن هذه: الكسور الستينية ، وتقسيم الساعة على أساس ستيبي ، وكذلك تقسيم الدرجات والدقائق ( على الأساس نفسه ) ، وتقسيم جميع اليوم إلى ساعات متساوية ، وفكرة نظام كامل للأعداد مع ما لا نهاية له من المضاعفات وما تحت المضاعفات ، والطريقة المترية ، ومبدأ المرتبة في كتابة الأعداد ، والأزياج الفلكية . ونحن مدينون للحضارة البابلية بأصول الجبر ورسم الحرائط والكيميا كُمَّا أَنْ تربية الخيل واستخدامها قد جاءانا من الهند (؟) وكبدوكية عبر بلاد ما بين النهرين . والمرجع أن الآراء الحاصة بالنقاوة والوقاية من المرض الواردة في سفر اللاويين ترجع إلى أصل بابلي ، وفي هذا الإحصاء السريع ما يكني

لتوضيح ضخامة ما ندين به إلى أسلافنا السومريين والبابليين .

### تعلىقات

(١) لهذا السبب جعلنا لهذا الفصل عنواناً جغرافيا بحتاً أى ما بين النهرين – بدلا من أى عنوان آخر مثل « بابل وآشور » وهو صحيح فقط بالنسبة إلى عهود تاريخية معينة . ثم إن اسم « بابل » يستعمل أغلب الأحيان استعمالا عاماً دون قيود زمنية ، فيقال « الرياضيات البابلية »، و يقمد بذلك الرياضيات السورية ، فضلا عن الرياضيات البابلية بذاتها .ولا ضير في ذلك مادام الباحث متيقظاً ، وما من مصطلح كاف أو صالح تماماً بحيث يظل صالحاً على مر العصور ، لأن انطباق المصطلحات الجغرافية والتاريخية على مسمياتها يتغير ويتبدل من زمن إلى زمن آخر .

Edward Chiera, They Wrote on Clay, ed. by George G. Cameron, (Chicago (γ) University of Chicago Press, 1939), p. 51.

وهناك مثال هوعندى من أوضح الأمثلة على التخلف الحضارى، ودر أن السومريين من أهل ٣٠٠٠ ق. م. وصفوا البدو بأنهم قوم متخلفون عن الزمن ، ومع هذا فإن بدوا ( العرب البدو) لا يزالون يعيشون في تلك الناحية ، بعد خمسين قرناً من الزمان .

- (٣) من المستحسن أن نترك اعتبارات الأجناس والسلالات جانباً ، لأننا لا نستطيع أن نعرف على وجه التأكيد أجناس الشرق القديم . على أن ثمة شيئاً واحداً لا يشوبه نحموض هو أن هذه الأجناس البشرية وقع فيها حول ٢٠٠٠ ق . م ، إن لم يكن قبل ذلك ، اختلاط كبير . وينبغى للباحث أن يتردد في استنتاج أصول جنس بشرى عن طريق لغته ، لأنه من السهل أن يتعلم الناس ، وخاصة الأطفال ، لغة جديدة ، بيد أنهم لا يستطيعون أن يبدلوا فصائل ( كروموسومات ) دمائهم. وينبغى أن يكون مفهوماً من الإشارات إلى الأتوام السامية فيها يلى ، أنها تعلى أقواماً تتكلم اللغات السامية ، وليس أكثر من ذلك .
- ( ؛ ) هكذا فعل اليونان بعد ذلك محسة وعشرين قرناً حين غلبوا قاهريهم من الرومان ، ومصداق ذلك قول الشاعر هوراس ( Epistolae, II, I,156) : « اليونان التي وقعت أسيرة أسرت هي آسرها ، وأدخلت الفن إلى إيطاليا الريفية .

Graecia capta ferum victorem cepit et artes Intulit agresti Latio ...

- (ه) الأموريون الوارد ذكرهم في التوراة قبيلة سامية من شمال سورية ، وأدى استدادهم جنوباً إلى اتصال سواحل البحر المترسط بتاريخ بلاد ما بين النهرين . أما تاريخ حكم حمورا بي نموضع اختلاف كثير ، والتاريخ المثبت في المتن هنا هو الذي J. Mcck
- James B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts (Princeton:Princeton University: ف كتاب Press, 1950), p. 163 (Isis, 42, 75 (1951)).
- ( ٢ ) نشر ليونرد كنج هذه الرسائل بعنوان « رسائل حموراب ونقوشه » فى ثلاثة مجلدات ( ٢ ) والترجمة الإنجليزية فى المجلد الثالث :

- Leonard W. King, the Letters and Inscriptions of Khammurabi, king of Babylon, about 2200 B.C. (3 vols.; London, 1898-1900).
- ( ٧ ) انظر مقالة « سارتون » ( مسطرة هندية عشرية من الألف الثالث ق . م . ) في مجلة « ايسيس » .
- G. Sarton, «A Hindu decimal ruler of the third Millennium", Isis, 25, 323-326 (1936), 26, 304-305 (1936).
- C.J. Ball, Chinese and Sumerian (quarto, 192, pp. London, 1913) كتب ( A ) في علاقة السومرية بالصينية بحثاً في كثير من الآناة ، كما جرت محاولات أخرى عديدة لربط الآثار السومرية بالصينية ، ولكن ليس من بينها محاولة مقنعة .
- ( ٩ ) قارن بين كتابة الطباعة عندنا , بين الأشكال العديدة من الخطوط والاختصارات والاختصارات.
- ( ١٠ ) اللغة الحيثية ذات صلة قريبة باللغات الهندية الأوربية ، إذ اشتقت هي واللغات الهندية من أصل واحد مشترك . أما اللغة الحورية فهي بعكس ذلك لا علاقة لها من حيث المنشأ أو الأصل بتلك اللغات ، وليست لها صلة باللغة المصرية أو السورية . انظر المراجع الآتية :
- 1» Edgar H. Sturtevant Comparative Grammar of the Hittite Language (Philadelphia: Linguistic Society of America, University of Pennsylvania, 1933).
- 2» E.A. Speiser, Introduction to Hurrian (New Haven: American Schools of Oriental Research, 1941).
- وقام (Albrecht Goetze) على ترجمة نماذج كثيرة من الأدب الحيثى ، وهي منشورة في James B. Pritchard, Ancient Near Eastern Texts (Princeton: Princeton University Press, 1950), p. 503 (Isis 42, 75 (1951)).
- ( ۱۱ ) أشهر تلك النقوش المتعددة اللغات وأكبرها نقش « بهستون » ( أو بيستون ) قرب ثرمانشاه في الطريق بين بغداد وهمدان ، حيث قص « دارا » الكبير أخبار انتصاراته سنة ١١٥ ق . م وكان هذا هوالنقش الذي زود «السير هنري روانصن» Sir Henry Rawlinson عام ١٨٤٧ بمفتاح لحل رموز اللغة البابلية ، وأدى إلى إقامة أسس علم الآشوريات (١٨٥٧) .
- (۱۲) التوسع في البحث راجع الكتاب القيمالذي هو شبيه بالكتب الموضوعة الجماهير لمؤلفه «الحوارد كيراً» بعنوان «كتبوا على الطين » ---(Edward Chiera, They Wrote on Clay, ch. 6) العلن » ---(المال الله على اللوح الذي لم تكتبل (۱۳) كان هذا هو اللازم ، أو أن يضع الكاتب فوطاً مبللة على اللوح الذي لم تكتبل عمله .
- ( ١٤ ) محدث أحياناً أن يكون جزء البداية أو النهاية أو الحزء الأوسط مفقوداً ، ولكن مهما كانت الحال حفظ درج البردي جزءاً طويلا مسلسلا نسبياً من النص الأصل.
- (١٥) تشتتت الألواح المسهارية وتبعثرت بسبب ما طرأ على المواضع التي أودعت فيها من

حريق أو هدم ، كما يقع عادة البيوت المبنية من الطوب . وتشتتت الألواح مرة أخرى بسبب تجديد بناه أو من جراء تنقيبات علمية أو غيرها ، أو بسبب بيمها ، وهكذا . وكثير من الألواح الموجودة في متاحفنا اشتريت من تجار الآثار الذين حصلوا عليها من المنقبين الذين يخفون مصادر موردهم . وهكذا يتفق أن لوحاً من نص ما في متحف روسي على حين تكون الألواح الأخرى المتعلقه بالنص نفسه موجودة في مجموعة أمريكية . وربما تكسر اللوح الواحد وتبعثرت أجزاؤه ، مثال ذلك أن « إدوارد كيرا » استند في نشره نصاً طيباً إلى لوح مكسور ، جزء منه في فيلا دلفيا والباقي منه في استانبول . ولاطحود (Edward Chiera, They Wrote on Clay, p. 117)

(١٦) صار « الليل » إله الهواء والأرض أعظم إله عند السومريين ، ثم أطلق البابليون اسم مردوخ أو ( بيل = بعل ) على الإله الأعظم ، و « بيل » هو اسم الليل عند الساميين . قارن تحول الإله « زوس » والآلمة المروديت إلى « جو بتر » و « فينوس » عند الرومان .

(١٧) كان هذا أمراً طبيعياً ، إذ يحتاج المعبد إلى كهنة وكتبه للقيام بشمائره وتقاليده ومصالحه فوجب تدريب مثل هؤلا و إعدادهم، وكان المكان المعقول لذلك هو المعبد نفسه أو بالقرب منه ، وكان الأشخاص الذين في خدمة وظائف المعبد أحسن المعلمين لمن يخلفهم في وظائفهم . ولتج عن أحوال مماثلة نتائج مماثلة في كل مكان . مثل مدارس المعابد المصرية والبوذية ومدارس الكاتدراتيات في المصور الوسطى .

المملكة القديمة ( ١ ٨ ) لم تتفق هذه الميزة للمصريين ، ومع هذا تطورت لغهم تطوراً جعلها في نهاية عهد المملكة القديمة ( في حدود القرن السادس والعشرين ق . م . ) بحاجة إلى الشروح والتفاسير اللغوية . ويوجد كثير من هذه التعليقات اللغوية في البردية الطبية المعروفة باسم بردية سميث . ( Papyrus, Isis 15, 359 (1931).

( ١٩ ) المقصود بدلك أن أقدم هذه الألواح لا يسبق عهد حموراني ، إذ يرجع القسم الأكبر منها ترجيحاً إلى الثلث الثاني من الألف الثاني ق . م .

( ۲ ) هذه الإشارة ليست موجهة إلى علماء الآشوريات ، بل إلى مؤرخى العلم والحضارة .

(٢١) أنظر المراجع التالية :

R.C. Archibald, Bibliography of Egyptian and Babylonian Mathematics )2 parts; Oberlin, Ohio, 1927-1929) (Isis 14, 251-255 (1930)).

Otto Neugebauer, Vorlesungen : über Geschichte der Antiken Wissenschaften ) Vol. 1; Berlin 1934 (Isis 24, 151 - 153 (1935)).

Mathematische Keilschrift-Texte (3 vols.; Berlin, 1935-1937) (Isis 26, 63-81 (1936), 28, 490-491 (1938),

François Thureau — Dangin, Textes Mathematiques babyloniens (Leiden: E.J. Brill, 1938) (Isis 31, 405-425 (1939-40)).

( ۲۲ ) تشير الروايات التي ذكرها هبسقليز Hypsicles ( ۲۰۰۲ ق . م , ) و « جيمينموس ».

(Geminos) (ا ق.م.) وهي الروايات التي اقتبسها « نوجيبوير) » في كتابه « النصوص المسهارية » (Neugebauer, Mathematische Keilschrift-Texte P. 76.) إلى كتب مدرسية متأخرة مما بعدالمهد الهليني، أما نحن فنقضد الكتب البابلية مما قبل المهد الهليني، وليس لدينا ما يدل على وجودهذ الكتب المهد

( ٢٣ ) وجود الطريقة الستينية في كل من الصين و بلاد ما بين المهرين مسألة تدعو إلى الانتباه (انظر ما تقدم هنا . . . ) غير أنه لا يوجد من الشواهد ما يدل على أن إحدى هاتين الحضارتين تأثرت بالأخرى . غير أن هذا التشابه عندى أكثر إقناعاً من التشابة اللغوى ، فإن رقم « ستين » أكبر مما يمكن الاتفاق عليه عفوا ، واستعماله أساساً عدديثاً أو دورة ( زمنية ) يعى درجة عالية من التقدم الحضارى .

( ٢٥ ) هذا مثال موجود فعلا في لوح من العهد البابلي القديم . الظر :

Thureau-Dangin, Textes Mathematiques Babyloniens, p. 18.

- Republic, VIII, 546 B-D. انظر جمهورية ( ۲۲ )
  - المصدر نفسه . Ibid., X, 615 B. المصدر نفسه ( ۲۷ )
- ( ٢٨ ) لزيادة البحث في هذا الموضوع انظر المراجع التالية :

Hermann Vollrat Hilprecht, Mathematical, Metrological and chronological tablets from the temple Library at Nippur )Philadelphia, 1906) pp. 29-34.

Sir Thomas Heath, History of Greek Mathematics (Oxford, 1921), Vol. 1, pp.305-308 (Isis 4, 532 (1922)).

( ٢٩ ) انظر المراجع الآتية :

G. Sarton, «Simon Stevin of Bruges, 1548-1620, Isis 21, 241-303, 1934); «The first explanation of decimal fractions and measures, 1585", Isis 23, 153-244 (1935).

( ٣٠ ) ينبغى أن نذكر أن الانتقال من ٦٠ إلى ٣٦٠ لم يكن عند السومريين أمراً غير طبيعى، إذ يبدو أنهم انتقلوا أولا على الأقل من المرتبة الستينية الأولى التى تليها بخطوتين أى أنهم لم يضربوا ( ٢٠ ) أولا بل بـ ( ١٠ ) ثم بـ (١ ) ( انظر ماسبق بالمتن ) .

(٣١) شاع استعمال أقسام غير متساوية لليوم في العصور القديمة ، واستمر ذلك في بعض جهات أوربة إلى القرن الثامن عشر الميلادي ، أما المصريون فقسموا كلا من النهار والليل إلى ١٢ ساعة وفعل الإغريق والرومان ذلك . وكانت تلك الساعات مختلفة الأطوال مثل « نوبات الحراسة » . وهذه نجدها في التوراة وهي « الأشموراه » ( في سفر الحروج ١٤ : ١٤ ) والهزع ( جمع هزيع ) في الإنجيل ( متى ١٤ : ٢٠ ) ، وقسم اليهود الليل إلى ثلاث حراسات ، وقسم الرومان إلى أربع حراسات ، محيث كان الحارس يبدل بعد نهاية كل نوبة حراسة .

- ( ٣٢ ) يغادل كل « جش » أربع دقائق من زماننا .
- ( ٣٣ ) أقدم تأليف يونانى ورد فيه تقسيم دائرة البروج إلى ٣٦٠° هوالتأليف المنسوب إلى «٣٦ موالتأليف المنسوب إلى «هبسيقليز» Hypsicles ( ٢ ١ ق . م . ) .
  - (٣٤) انظر المراجع التالية :

François Thureau-Dangin, «Sketch of a history of the sexagesimal system", Osiris 7, 95-141 (1936).

Solomon Gandz, «Egyptian and Babylonian mathematics" in M.F. Ashley Montagu ed., Studies and essays in the history of science and learning offered in homage to George Sarton on the occasion of his sixtieth birthday (New York: Schuman, 1944), pp. 449-462 (Isis 38, 127 (1947)).

Neugebauer « لوجيبور ( Archibald) النشرة « نويجيبور » التبست هذا من تحليل « أرشيبولد » ( Archibald) النشرة « نويجيبور » الخرى في مجلة . ( (1938) 28, 491 (1938) حيث يوجد تفصيل أكثر ومراجع أخرى حول اللوح الأصلى .

(٣٦ ) انظر اللوح الموجود ، في برلين . ,VAT 8492

(٣٧ ) ينبنى أن نذكر أن استعمال الرموز الجبرية لم يبدأ قبل القرن السادس عشر الميلادى ، أى بعد أكثر من ثلاثة آلاف عام .

( ٣٨ ) تشبه هذه الطريقة في أساسها الطريقة ( الأرخسيدية - الهيرونية ) ، فإذا كان ( س ) الحدر التربيعي التقريبي للمدد أ ، وكان أ - س = س ، فتكون أفضل قيم تقريبية هي ١ س = ١ س ١ اس = ٠ س ١ من الخ .

R.C. Archibald, Isis 26, 76 (1936). : انظر المراجم التالية ( ٣٩)

Thureau-Dangin, Textes Mathematiques babyloniens. P. XXXIV.: وانظر أيضاً

( ، ؛ ) يؤكد أرشيبولد ذلك ، واقتبس أمثلة للبرهنة على تأكيد. . انظر :

Archibald in Isis 26, 79 (1936).

انظر ... ( ا ؛ ) انظر ... Heron, Opera) Leipzig, 1914). vol. 5, pp. 30-35. غير أن زبن هيرون كان غير معروف بالضبط ، فني مقدمتي لكتاب ديرون المشار إليه جعلت زمنه في القسم الأول من القرن الأول ق . م . أما الآن فمعرفتنا أحسن إذ عاش بين ٢٢ , ١٥٠ الميلاد . انظر مجلة . القرن الأول ق . م . أما الآن فمعرفتنا أحسن إذ عاش بين ٢٢ , ١٥٠ الميلاد . انظر مجلة . (1939) 35, 263-266 (1947-1949) 39, 243 (1948).

( ٢٤ ) تطابق الأمثلة الواردة في المهد القديم ( سفر الملوك ٧ ، ٣ ، سفر الأخبار ٤ : ٢ ) تطابق نفس القيمة التقريبية الضميفة ( أي النسبة الثابتة = ٣ ) وبعد كتابتي هذا العبارات قحصت مقالتين كتيمما بروان ، وهما .

E.M. Bruins, "Quelques textes mathématiques de la missionde suse" Proc. Roy. Dutch acad. Sci 53, 1025-1033 (1950).

وكذلك .

«Aperçu sur les mathématiques babyloniennes", Revue d'histoire des sciences 3, 301-314 (1950).

ويستخلص من هاتين المقالتين أنه بحث بضعة ألواح بابلية قديمة وجدهار. دى مكيونم R.de (R.de عام ١٩٣٤) عام ١٩٣٤. بمدينة سوس ، وهذه تبين أن الرياضيين البابليون الأولين بحثوا في الأشكال الكثيرة الأضلاع من خمس وست وسبع أضلاع ، وأنهم حصلوا على قيم تقريبية النسبة الثابتة أصح من القيمة الواردة في التوراة ،أي(٣) مثالذلك أنهم أوجدوا قيماً تقريبية متتابعة مثل القيمة ١٨٨١ المنسوبة إلى « هير ون » . وكما سبق يتضح أن هذه ليست الصلة الوحيدة بين البابليين و بين الأزمان الملنستية ، وأن تيار الأفكار البابلية القديمة الذي ظهر عند « هير ون » وعند « ديوفنطوس » ( منتصف القرن الثالث الميلاد ) وأخيراً في الجبر العربي بحث فيه « سولوس جنذز » في مقاله الذي عنوانه Solomon Gandz, «The origin and development of the quadratic equations in Babylonian, Greek and early Arabic algebra," Osiris 3, 405-557 (1937); «Interminate analysis in Babylonian mathematics," Osiris 8, 12-40 (1948).

بر الرائدين في دراسة الفلك البابل هو الأدب اليسوعي « فرانز كسافير . كوجلر » في ( ع ٣ ) Franz Xaver Kugler, Sternkunde und Sterndienst in Babel. Assyriologische, astronomische und astralmythologische Untersuchungen )6 parts; Munster in Westfalen, 1907-1935) ) Isis 25, 473-476 (1936).

وأفضل بحث في الموضوع هوالذي قام به « أوتونو يجيبور» . انظرمقالة :

Otto Neugebauer, «The History of Ancient Astronomy Problems and methods," Journal of Near Eastern Studies 4, 1-38 (1945).

حيث تجد مراجع كاملة في الموضوع . ومن الملحوظ أن «كوجلر » و « نويجيبور » صرفا معظم جهودهما في تفسير الفلك الكاداني أو الفلك السلوق المتأخر ، مما لا يعنينا أمره في هذا المجلد من الكتاب .

- A.T. Olmstead, «Babylonian Astronomy", in American Journal : انظر ( و ف الفطر ) Semitic Languages, 55, 113, 129 (1938), p. 117.
- ۱۸۵ ( ۱۹۹ ) يوجد أحسن مثال مموذجي للزقورة السويرية في « أور » التي بدأ التنقيب فيها عام ١٥٤ ( ٢٩ ) Sir Leonard Woolley, Ur Excavations وانتهى عام ١٩٣٣ ، ولقراءة وصف كامل لها ، نظر ١٩٥٥ . The Ziggurat and its surroundings (folio, 164, pp. 89 pls.; Oxford : Clarendon Press, 1939).

والصور المثلة للزقورة مأخوذة بإذن من مؤلف هذا الكتاب

( ٤٧ ) يؤدى التزام التناوب بين الأشهر ذات الـ ٢٩ يوماً والـ ٣٠ يوماً إلى اختلاف وتفاوت يين التقويم البديهى المسلم به و بين مشاهدات أول هلال، ولذا صار التجاوز عن ذلك التناوب ضروريماً بعض الأحايين .

( 4 ) هذه هى «دوزة الثمانى السنوات» التى ينسب إدخالها فى التقويم اليونانى إلى «كليوستراتيس» ( القرن السادس ق. م . ) وتعزى كذلك إلى « يودوكس » ( القدم الأول من القرن الرابع ق " م ـ ). وكما ذكر المؤلف فى هذه الحاشية كانت « دورة الثمانى السنوات » فى التقويم اليونانى هى المدن التي يضاف خلالها ثلاثة أشهر كل منها (٣٠) يوماً لحمل السنة القمرية منسجمة ومعادلة المسنة الشمسية المترجم .

(٤٩) الأيام المكبوسة (المضافة) هى الأيام الدالة على زيادة السنة الشمسية على مدة المنى عشر شهراً قمريناً (أى) ( ٣٦٥ – ٣١٥ = ١١ يوماً ) ، وعدد الأيام عمر المكبوسة لسنة معينة من السنوات القمرية هى عمر القمر في بدايته ، وهو يزداد بنحو ١١ يوماً سنة بمد سنة .

(٥٠) يجدر بى أن أبرر الآن إشارتى إلى « الساعات المصرية » ، ذلك أن كون ترتيب الأيام مختلفاً عن الترتيب الطبيعى الكواكب السيارة لا يمكن تفسيره إلا على أساس أن كل ساعة من اليوم يسيطر عليها كوكب مختلف . وتسمى كل يوم باسم الكوكب الذى يسيطر على الساعة الأولى من ساعاته ، ويقضى هذا التفسير دورة ١٦٨ ساعة فى الأسبوع أى تقسيم اليوم إلى ٢٤ ساعة على الطريقة المصرية ، وليس إلى ١٢ ساعة على الطريقة البابلية . والوتوف على تفصيلات أكثر انظر المجاهزية المجاهزية ( المجاهزية المجاهزية المجاهزية المجاهزية المجاهزية ( المجاهزية المجاهزية المجاهزية المجاهزية المجاهزية المحاهزية المجاهزية المحاهزية المجاهزية المجاهزية المجاهزية المحاهزية المح

(١٥) أحدث بحث وأكل ترحمة لهذه الألواح موجود في :

Stephen Langdon and J.K. Fotheringham, the Venus Tablets of Ammizaduga. A solution of Babylonian Chronology by means of the Venus observations of the first dynasty. With tablets for computation by Carl Schoch (126 pp., folio, Oxford, 1928).

والأمثلة المقتبسة هنا مأخودة من هذا الكتاب ( ص ٧٠ ) .

(۱۳ ه) مدة اقتران الزهرة ۲۹۲، ۸۳، و يوماً بالضبط، وعلى هذا يكون متوسط المدة بين القران العالى إلى القران الواطئ . ۲۹۲ يوماً ، محيث يكون في كل سنة قران عال وقران ، واطئ وتساوى ثمانى سنين من التقويم اليونانى = ۲۹۲۲ يوماً وتساوى خسة ( اقترانات ) الزهرة = ۲۹۲۹ أو أقل بمقدار ۴٫۶ يوم . وتساوى ثمانى سنوات (قمرية – شمسية) من السنين البابلية ويضمن ذلك (۱۳) شهراً مكبوسة ه ۲۹۲۳ يوماً أى بزيادة ٤ أيام أكثر من مدد خسة قرانات . المعاون الم

Astronomie (Icipzig, 1914), p. 13.

Carl Bezold, Sze-ma Ts'ien und die Babylonische Astrologie )Hirth's : انظر (وفر) Festschrift; Berlin 1920, pp. 42-49).

وبناء على رواية « تسوماشين » Ssu-ma Ch'ien ( أى منتصف القرن الثانى ق. م. ) يستنتج المؤلف « بيزولد » أن الصينين تعرفوا إلى التنجيم البابلي قبل ٢٣ ه ق . م . ترجيحاً .

Meissner, Babylonien, und Assyrien, vol. 2. p. 398.

Leopold de Saussure, Les Origines de L'astronomie Chinoise (594 p.; Paris, 1930)

(ه ه) من المحتمل أن النساء السويريات عرفن كأخواتهن المصريات كحل العيون (Stibnite) أى ثالث كبريتيد الإثمد (\$5 Sb2 ) الذي استعمله دهاناً وقطرة للعيون ، وليس من الصعب أن يستخرج الإثمد النق من ثالث كبريتيد (الإثمد ).

(٥٦) انظر بعض الأملثة المختارة التي نشرت في :

C. Leonard Woolley, The Development of Sumerian Art (New York: Scribner, 1935) في الأزمان البابلية إن لم يكن قبلها استعملت قطع من المعدن تحمل ختماً رحمياً يدل على أوزانها ، وبذا لم تصبح هناك حاجة إلى تكرار الوزن لكل معاملة . وتؤلف مثل هذه القطع المحتومة مرحلة الانتقال إلى العملة النقدية الصحيحة . انظر:

Meissner, Babylonien und Assyrien, Vol. 1, p. 356.

وتوجد إشارة من عصر الملك الآشورى « سنحاريب » إلى قطع معدنية مقدراها نصف « شقيل » تدعى «رروس عشتار ». انظر : A.T. Olmstead, History of Assyria )New York, 1923), p. 321. وهذا يصل بنا إلى زمن الاختراع الليدى .

(٨٥) الفعل الأكارى « شقالو » (Shaqalu) ومعناه « وزن » يبدو أنه يرجع فى أصله إل تبيل ظهور اللغة السامية الأولى ، لأنه موجود في جميع اللغات السامية ( مثل ثقل العربي وشيقل المعرى) ، ومن هذا الفعل جاءت الكلمة ( شيقل ) ، إلا إذا كان الفعل مأخوذاً من الاسم ولما كانت المدفوعات تجرى بالذهب أو الفضة أو البرونز ، وهي بما ينبغي أن يوزن ، صار ذلك الفعل يعني في اللغة الآشورية والإرامية « دفع ، سلم » وتوجد كلمات للميزان في الآشورية والسويرية ، وهذه الكلمات واردة على العموم بصيغة التثنية ، كما هي في العمرية مشيرة بذلك إلى كفتي الميزان . ( هذه خلاصة معلومات أمدني بها روبرت بفايفر ) (Robert H. Pfeiffer) زميل في جامعة هارفارد في سفر « أيوب » ( ۲۲ ستمبر ١٩٤٤ . ثم إن الفكرة المصرية عن كفتي ميزان الحساب ( الدينونة ) مذكورد في سفر « أيوب » ( ۲۲ ستمبر ١٩٤٤ .

( ه و ) هذا اللوح من الطين المجفف ومساحته ٢ / ٢١٦ / ٢١٦ بوصة ، وهو مكتوب في الحالمبين و ( ه و ) مذا اللوح من الطين المجفف ومساحته ٤ ( B.M. No. 120960 ) ونشره وتر حمه ( المريطاني ( Thompson ) و رقم تسجيله في المتحف البريطاني ( Traq, 3, 87-96 ( 1936) , 1 pl )

«A middle-Babylonian Chemical texts"

انظر كذلك مجملة : (Isis 26, 536, 1936) ولشرح الكيمياء البابلية ، انظر : Campbell Thompson, A Dictionary of Assyrian Chemistry and Geology (Oxford:

Clarendon Press, 1936, (pp. XIII, 197); Isis 26, 477-840 (1936).

«Survey of the chemistry of Assyria in the VIIth century B.C.", in Ambix 2, 3-16 (1938).

Ernst Darmstaedter, «Chemie", Reallexikon der Assyriologie, Vol. 2 (1938), pp. 88-91.

واهم هذان المؤلفان بدراسة الكيمياء الآشورية من القرن السابع ق. م. ، دون التفات يذكر إلى الجهود البابلية القديمة .

- (٦٠) القفة قارب مدور يصنع من الحلفاء أو البردى ثم يطلى بالقار ، واستعمل في بلاد ما بين النهرين منذ أقدم العصور إلى العصر الحاضر ، رتستعمل الكلمة في العربية الدارجة بصبيغة « قفة » .
- V. Scheil, «Sur le Marché aux poissons de Larsa", Reveue ( ٦١) d'Assyriologie 15, 183-194. (1918).
- Benno Landsberger and Ingo Krumbiegel, Die Fauna des Alten : انظر ( ٦٢) Mesopotamien nach der 14. Tafel der serie Har-ra hubullu (158 pp.; Leipzig : Hirzel, 1934).

#### (٩٣) هذه الأسماء مقتبسة من :

- E.A. Speiser, Some sources of intellectual and social progress in the Ancient Near East (Studies, in the history of Culture; Menasha, Wisconsin: American Council of Learned Societies, 1942) pp. 51-62, 55.
- R. Campbell Thompson, The Assyrian Herbal (322 p.; London, 1924) Isis 8, 506-508 (1926).
  - غير أن طومسون يرفض بعض الأسماء التي اقتبسناها .
- G. Sarton, «Artifficial fertilization of date-palms in the time of انظر : (ع في (ع في المنظر ) - (٦٥) انظر Thomposon, Assyrian Herbal ومن الطبيعي أن تطلق التسبيات الجنسية على النباتات ، بسبب الشبه الظاهري مثل النبات المسمى باليونانية أو رخيس و بالإنجليزية أو ركس، و بالعربية «خصبة» .
- Bedrich Orzn y «L'entrainement des chevaux chez les : انظر المراجع التالية (٦٦) anciens Indo-Européens d'après un texte mitannien-hittite provenant du 14e siécle av. J.C., Archiv Orientàlni 3, 431-461 (Prague, 1931), Isis 25,256 (1936).
- و يتضمن هذا ترجمة فرنسية لواحد من خسة ألواح ، كما أن فى ص ٤٣٧ ٣٦٤ موجزًا فى تربية الحيل . أما التاريخ ١٣٦٠ فهوالتاريخ الذى اقترحه « روزنى » مؤقتًا أنظر ص ٤٣٣ .
- A psyrtos (IV-1), Hieroclès (IV-2). (٦٧)

(٦٨) نظراً لأهمية هذا النصب التذكارى أخذت منه نسخ كثيرة نما يمكن رؤيتها الآن في أهم متاحف الآثار . وإحدى هذه النسخ موجودة في متحف الساميات الحاص بجامعة هارفارد ، وفي المتحف العراقي في بغداد .

Mémoires de la Délégation en Perse : هذا النص في (Father Scheil) نشر (مرا) نشر (Paris, 1902), Vol.4. (Theophile J. Meck) Pritchard, Ancient Near ترجمة إنجليزية له هي التي وضعها Eastern Texts, pp. 163-180. في مجموعة «نصوصالثمرق الأدنى القديمة والاقتباسات التي استشهدنا بها في هذا الفصل مأخوذة من هذه الترجمة بإذن تفضلت بها «مطبعة جامعة برنستون» انظر كذلك المرجم : المرجع : Edouard Cuq, Etudes sur le droit babylonien, les lois assyriennes et les المرجع : المرجع : المحتوية المرجع المعالم المون المحتوية المحت

Prichard, Ancient Near Eastern Texts, pp. 159-223.

(۷۱) حكم حوراني ٢٣ عاماً من ؟ ١٧٢٨ إلى ١١٨٦ ق. م. ، وهذا نقلا عن أحدث (۷۱)

Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, p. 163 : انظر الملك النظر الملك النظر المراجع التالية : (۷۲) انظر المراجع التالية : (۷۲) لنظر المراجع التالية : (۷۲) babylonic (228 pp., ill. Paris : Maloine, 1938).

ركذلك : 15-27, 107-227. (1939-40), pp. 51-52, 107-227.

حيث توجد قائمة وافية بمراجع في الموضوع :

(٧٣) أخرج (René Labat) نصمًا في الوصف الطبي والتشخيص الأكادي .

René Labat, Traité akkadien de diagnostics et pronostics médicaux (297 pp., Album) of 68 pl. collection de travaux de l'Académie internationale d'histoire des sciences, No. 7, Paris 1951).

وكان من عملى ومن حسن حظى أن أفحص مسودات هذا النص ( يونية ١٩٥١ ) . وهو محفوظ نوعاً ما في ، ٤ لوحاً ، ترجع في عهودها إلى أزمنة مختلفة أقدمها زمن الملك « مردوخ - أبال - ادفا » نوعاً ما في ، ٤ لوحاً ، ترجع في عهودها إلى أزمنة عشرة من حكم الملك أرتحششتا (٣٥٤ ق. م. ) وأحدثها السنة الحادية عشرة من حكم الملك أرتحششتا (٣٥٤ ق. م. ) وهي تصور لنا التقاليد البابلية القديمة . ويشمل النص على خسة أبواب (١) عند ما يقصد المعزم إلى بيت المريض (٢) لما تقترب من المريض (٣) عندما يكون المره مريضاً في أثناء اليوم (١) عندما بمن المريض (٥) في حالة كون المرأة حاملا وأعلى جبيبها مصفى

- (١٧) أى بعلامات أكثر من علامات صوتية ، والأمثلة على ذلك واردة في
- Conteneau, La Médecine en Assyrie, p. 178.
- Conteneau, La Médecine en Assyrie : انظر ترجمة هذا اللوح إلى الفرنسية في : Conteneau, La Médecine en Assyrie pp. 1900 193 وتوجد نصوص أخرى مناوعة من هذا النوع .
- (٧٦) هذه الحرافة عالمية وموجودة منذ القدم ، فالكلمة اليونانية بسكانيا هي الكلمة اللائينية فاسكينوم ، ومها الكلمة الإنجليزية (fascination) ، ثم إن الكلمة اليونانية ملدوخيو والكلمة اللاتينية ايتاتورا وغيرها ، تقابل الكلمة العبرية وقنه » التي تعني الحسد.
- F.T. Elworthy, Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol. V (1912) : انظر pp. 608-615.
- Leonard W. King, History of Summer and Akkad (London, 1910): انظر (۷۷) pp. 183.
- (٧٨) نشر يا ألن جاردنر يا كتاباً مصريباً في الأحلام من عهد الأسرة الثانية عشرة ، وعنوانه
- Alan H. Gardiner, The Library of A. Chester Beatty. Description of a Hieratic Papyrus with a mythological story, love-songs and other miscellaneous texts (folio, 45 pp., 61 pls London 1931) Isis 25, 476-478 (1936).).
- أما عن استمرار الاهمام بعجائب المحلوقات فانظر : Sebastian Brant's Broadiside (Basel, 1496 ) أو معارض السرك الصغيرة عندنا . (Osiris 5. 119, 171 (1938). ).
- Arthur Stanley Pease (656 pp., Urbana, 1920-1923) . يرجد محث مسهب في ( ٧٩)
- (٨٠) هذه الإشارة موجهة إلى عالم الدجالين الذين يوجدون بين جميع طبقات الناس على اختلاف حوالحم .
- ال هذا الموضوع Meissner, Babylonien und Assyrien, vol. 2, p. 244. إثار (٨١) أشار
- Conteneau, La Médecine en Assyrie, pp. 65-67. : انظر ( ٨٢)
- ( ۸۳ ) رأيت في متحف اللوفز ( في ما يوسنة ١٩٤٨ ) نحو خسة عشر شكلا من هذا النوع ، وكان العثور عليها في « مارى » ( تل الحريرى ) سنة ١٩٣٦ . ويرجع عهدها إلى مطلع الألف الثاني ق . م . إنظر : Paris : Picard, الثاني ق . م . إنظر : , (Isis 50, 153 (1949) ) pp, 1906-1911.
- Alfred Boissier Mantique Babylonienne et الخاصة باذج الكبد المكتشفة انظر أيضاً : Alfred Boissier Mantique Babylonienne et الخاصة باذج الكبد المكتشفة انظر أيضاً : mantique hittie )82 pp., 5 pls., Paris. Geuthner, 1935).

  Old Babylonian Omen texts (Yale في الإلواح الحاصة بعرافة الكبد ، في Yale Oriental Series, Babylonian texts, 10 New Haven. Yale University Press, 1947) .

  تاريخ العلم

وهذه الألواح محفوظة في « بيل » منذ سنة ١٩١٣ ، وهي غير مؤرخة ، لكن مما لا شك فيه أنها قديمة جدًّا ، و يرجع زمن بعضها إلى ما قبل حمورابي ، ويضيف «كوتزه» قائمة بآثار أخرى من هذا النوع سبق نشرها .

( ه م انظر : Contenau, La Médecine en Assyrie, p. 40.

( ٨٦) انظر عرضاً نقديثًا لهذا في مجلة : ( ١٥٤١). ( ١٦٥)

Ebeling, «Aussatz in Reallexikon der Assyriologie Vol. : انظر ( ٨٧) I (1932), p. 321).

Samuel N. Kramer, Sumerian Mythology. A study of spiritual ( AA) and literary achivement in the third millenninum B.C. (Philapelohia American Philosophical Society, 1944) p. 19 (Isis 35, 248 1944)).

(٨٩) هذه بالإضافة إلى الألوام التي أعطيت إلى متحف استانبول . انظر المرجع الآتى للاطلاع

على وصف موجز لها : Sir E.A. Wallis Budge, Rise and Progress of Assyriology (London 1925) pp. 247-250.

(٩٠) هذا لؤح من مجموعة ألواح العلين التي وجدت في نفر ُ المحفوظة في فيلادلفيا ، انظر :

Kramer, Sumerian Mythology, frontisoiece, p. 107.

: انظر مجلة : Simon Stevin of Brugs, 1605 انظر مجلة : انظر مجلة ) انظر مجلة : (٩١) انظر مجلة : (١٩٤٤)

John Bagnell Bury, The Idea of Progress (London, 1920) Isis 4, انظر : (۹۲) 373-375 (۱921-22) ).

( ٩٣ ) هذان اللوحان متشابهان تشابهاً عظيماً يرجع أن يكون كاتبهما واحداً . انظر :

Samuel N. Kramer, The Oldest Literary Catalogue. A Sumerian List of literary compositions compiled about 2000 B.C. (Bull. American Schools of Oriental Research, No. 88, 1942) pp. 10-19; also, Sumerian Mythology, p. 14, pl. 2.

Francis W. Galpin, Music of the Sumerians (Quarto, 126 pp., 12 pls., انظر: (٩٤) Cambridge: Cambridge University Press 1937 (Isis 29, 241 (1938).

William Hayes Ward (1835-1916), Seal Cylinders of Western Asia : انظر (٩٥) (Quarto, 460 pp., 1315 figs.; Washington, 1910) Isis 3, 356 (1920-21), p. 255.

وفي المرجع الآق توضيع لحاتمين طبيين : Contenau, La Médicine en Assyrie, p. 41.

( ٩٦ ) يمكن الاطلاع على صور لهذه الآثار وكثير غيرها في أي كتاب حيد في تاريخ الفن

C. Leonard Woolley, The development of Sumerian Art. : ( مثلا ) القديم . انظر ( مثلا ) Simon Harcourt-Smith, Babylonian Art (76 pls.; London)., 1928

# الفصش لالترابع

## مرحلة غامضة بين عصرين

ليس من غرضنا هنا أن نكتب كتاباً في علم الآثار ، بل غرضنا أن نيين فقط معالم التطور في المعرفة العلمية في العصر القديم ، ولذا لا داعي أن نتناول من الحضارات القديمة في تفصيل سوى الحضارة المصرية وحضارة بلاد ما بين النهرين ، ولا سيما أننا لا نكاد نعرف جهوداً علمية نستطيع أن ننسبها إلى قديم للأمم الأخرى السابقة على العصر الهليني (كالأمم الهندية والإيرانية والإسكيذية والصينية وغيرها ) . و يجوز أن يقل جهلنا بعلوم هذه الأمم في المستقبل ، لكن هذا أمر مشكوك فيه ، وخصوصاً فيما يتعلق بالشرق الأدنى . ذلك أن القرون السابقة على سنة ١٠٠٠ ق. م. والقرون اللاحقة لها شهدت انقلاباً هائلا في ذلك الإقليم من العالم ، وهو انقلاب جاء على أثر استعمال الحديد ، وحدوث هجرات معقدة ، واضطرابات واسعة النطاق . ومع هذا لابد لنا أن غاول وصف الأحوال التي عائش فيها حوض البحر الإيجي وهو مهد الحضارة الموانية .

### حوض البحر الإيجي (١):

ازدهرت الحضارة الإيجية في جزر الأرخبيل وأجزائه المرامية إلى الجنوب والشرق ، وهي جزيرة كريت وجزيرة قبرص ، وازدهرت كذلك في شبه الجزيرة اليونانية والجزر الأيونية القريبة مها ، وفي جزء صغير من الشال الغربي للأناضول أي إقليم طروادة . ومن تلك الجهات الساحلية انتشرت الحضارة الإيجية ، وهذا ما لم يكن منه بد ، حيى شملت السواحل الأخرى للبحر

المتوسط على أننا نقصر البحث هنا فى هذه الحضارة على موطنها الأصلى ، كما عرفنا . والأساس الجغرافى لهذه الحضارة وهو ما تفتتح به أى دراسة للحضارة اليونانية عموماً ، ويمكن وصف البحر الإيجى كأنه بحيرة كبيرة مرصعة بالجزر ، أما شبه جزيرة اليونان نفسها فهى أرض بحرية بمعنى أنه لا يوجد فيها مكان يبعد مسافة كبيرة عن البحر ، حصوصاً إذا نظرنا إلى المسافة بحسب طير الطائر ، وأما جوها فهو جو شرق البحر المتوسط ، من صيف حار جاف وشتاء معتدل محطر ، أو لنقل إن ما ينزل هناك من مطر إنما ينزل فى الشتاء وأول الربيع (٢) ، وطبيعى أن الجماعات البشرية التى تعيش فى مثل هذه البيئة تغدو جماعات برية — بحرية (٣) .

والحاصلات الرئيسية في حوض بحر إبجة هي القمح والشعير والعنب والتين والزيتون . وهي حاصلات غير وفيرة على أية حال ، بل ربما هافت تماماً إذا نقص المطر عن المعتاد . ولهذا أدت قلة الطعام أحياناً إلى هجر السكان إلى أماكن أخرى ، وكثيراً ما تكون الطرق البحرية غالباً أسهل عليهم من الطرق البرية ، لأن السهول الحصيبة قليلة في عددها ، صغيرة في مساحتها ، والشواطئ تكتنفها الجبال . وما ساعد على هذه الهجرات البحرية أن الجو الصحو يجعل السهاء زرقاء صافية والضياء ووضوح الرؤية في درجة لا تخطر على بال أهل البلاد الشهالية .

وتوافرت لسكان حوض البحر الإيجى جميع الحصائص الجغرافية الى يسوقها المؤلفون لتفسير المعجزة اليونانية ، وفى هذا ما يدل على أن البيئة الطبيعية وحدها لا تكفى لتفسير العبقرية ، أم ترى أن المرحلة الإيجية كانت مرحلة لابد منها لكى تسير بالعبقرية اليونانية إلى نضجها الرائع ؟

وأى جنس من أجناس البشركان أولئك السكان الأولون في حوض البحر الإيجى ؟ يختلف علماء الأجناس في ذلك . وأينًا ما كانوا ، وأيا ما كان عدد هجراتهم ، فلا يمكن أن يكونوا قد انقرضوا جميعاً ، وذلك لأن الغزاة لا يريدون

أَبداً أَن يستأصلوا أهل البلاد المفتوحة ، بل أن يصبغوهم بصبغتهم ، وعلى هذا لابد أن بتى قدركبير من الدم الإيجى جارباً فى عروق اليونانيين .

وكانت أراضى البحر الإيجى (وهي ما تزال كذلك إلى اليوم) جسراً بين آسيا وأوربا ، وكذلك بين أوربا ،أفريقية ، وهي لم تكن جسراً واحداً بل بئات من الجسور . وفي قول أرسطو (۱) بأن الجنس الهليبي جنس وسط في طبيعته لتوسط وقوعه جغرافياً بين آسيا وأوربا ما ينطبق أيضاً على الإيجيين السابقين لهم . وسواء أكان الإيجيون أجداداً للهيلينيين أم لم يكونوا ، فإنهم على كل حال هم السابقون لهم وطلائعهم .



شكل ( ٢٨ ) العالم الأيجى ، عن كتاب :

Gustave Glotz. The Aegean civilization (London: Kegan Paul, 1925), Map 3.



شكل (٢٩) مراكز استقرار الفينيفيين في حوض البحر المتوسط خارج نطاق بلادهم الواقمة أقصى الشرق من ذلك البحر .

### الحضارة الإيجية:

ذكرنا في الفصل السابق أن دراسة آثار بلاد ما بين النهرين سميت أول الأمر وما تزال بوجه عام ، «علم الآشوريات» ، وذلك لسبب عارض هو أن العلماء درسوا الآثار الآشورية القديمة قبل دراستهم للآثار البابلية والسومرية . ومثل هذا السبب العارض وقع أيضاً في دراسة الحضارة الإيجية ، إذ يرجع الفضل في أول معرفتنا بها إلى ما قام به هينريخ شليان الطاق Heinrich Schliemann من حفائر في موكناي سنة ١٨٧٦ م (٥) ، حين سميت هذه الحضارة بالحضارة الموكنية.، برغم حقيقة غير معروفة وقتذاك ، وهي أن موكناى مزكز متأخر لا قديم لتلك الحضارة . وقام شلمان نفسه قبل ذلك ببعض الحفائر في بلدة حصار لك قرب طروادة بالساحل الشمالي الغربي بآسيا الصغرى، ثم عاد إليها سنة ١٨٧٨ م واستمر فيها بعده مساعدة فيلهلم دور بفلد سنة ١٨٩٢ م . وفي السنة التالية بدأ آرثر ايفانس حفائره الحاصة في جزيرة كريت ، وشرع فيها على نطاق واسع سنة ١٨٩٩ م ، ونشرت نتاثيج بجوثه فى كتابه العظيم الذى عنوانه . قصر مينوس آلاً The Palace of Minos (الآن أن جزيرة كريت هي مهد الحضارة الإبجية ، وأن تلك الحضارة ازدهرت بها واستقرت

## جَدُول زمني مُيت ارب

| سوبيسرا       | ابجسه                                    | مصر                               | سابل                   |                 |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|
|               | المشيوليتي                               | درسوطاسا<br>السیدان<br>متاده راحل | السبيد<br>اذلت         |                 |
|               | الميشق الأمل ا                           | المرسلة الأملى                    | جمدتنسر                | 4               |
| المنيوليتى    | السكلادى الأول ١- )<br>الهلادى الأول ١   | الأسالت ال                        | عصرا لأسرات الأول      | _               |
|               | ا لمسيستوى الأول ،                       | عصرالأهاد محا<br>الأسدان ١٦٠١ الح | أجاده                  |                 |
| 1,            | المسينوي الأول ٢                         | ****                              | حود سیبا               | <u> </u>        |
| 1/3           | السكلاد درالأول و                        | الرملة المتوسطة الأمل             | الأسمة الثالثة حادد    | }-              |
| 1176          | الهلادى الأط ٢                           | الأسسات ١٠٠٧                      | اسن - لاسا             | 7               |
| 117           | السينعة المتعطرا                         | الإسدة ال                         |                        | <b>→ ‹</b> ···  |
| 1 1 -1        | السنكيودي طنيط ا<br>المينوي المتوسط )    | الأسينا                           | البابلية               | <b>-</b>        |
| 13            | الكلادى المتربط،                         |                                   |                        | <b>-</b>        |
| <b> </b>      |                                          | المرحلة المترسطة الثانية          |                        | 1               |
| 15            | المسينوى التوصير ٢<br>السيكلاوي التوسط ٢ | الأسات ١٢ - ١٧<br>١١نعكسوس،       |                        |                 |
| المعايران     | المسيسدى الأمنيرا                        | 5 14 6 YI                         | الكاسية                | _ ``            |
| 1 `           | المستنزي المحتور ؟                       | 12                                |                        | _               |
| (             | المسيسوى الأخيرا                         | 17 12 6-11                        |                        | <u>}-</u>       |
| عسهرالعروبنؤ  | الهوم                                    | 5 1: b-y                          |                        | <del> -</del> - |
| - کان العیرات | وتكويب                                   | الم الم                           | اسرار مابلية متبسيره ر | - \'"<br> -     |
| ملشتات        | المكومات الهللينية [                     | الاسنا،                           |                        | <del>-</del>    |
|               | المحرون بمبت                             | 11 117 27                         | السباده الأشوبهية      | -               |
| ł '           | 1                                        | B. B. Crew Y.                     | ساسل المدسيدة          |                 |
| التبية        | العرف بالغامسية<br>والعسلع العييم        | المنسوس                           | الأحسية النارسية       | F ;,            |
|               | الهلینستی<br>۱۱یوناد)                    | السالة                            | السسليوفية             |                 |
| \$            |                                          | ۱۱ ایونانیول)                     | - : F                  |                 |
|               | الرومساف                                 | المروصان                          | السائية                | _               |
| الرومان       | <b>.</b>                                 | البسيزنطيود ا                     | الساسانية              | -               |
|               | البسينفش                                 |                                   | (الغارسية بلويدة)      | - "             |
| ł             |                                          | ا سوسعاء                          | المسياب                | <b>F</b>        |

شكل (٣٠) جدول زسى مقارن من عمل ريتشارد مارتن أمين قسم آثار الشرق الأدنى ممتحف شيكاغو التاريخ الطبيعى . عن مجلة (1942) Isis 34, 164-165 (1942)

أطول مما استمرت في أى إقليم آخر من حوض البحر الإيجى . وبفضل نصف قرن من دراسات قام بها إيفانس وكثيرون غيره من علماء الآثار ، وبفضل لوصف التحليلي للأدوات الفخارية والمخلفات الأخرى في كل أنحاء تلك المنطقة ، أصبحت لدينا أخيراً مجموعة تواريخ تقريبية متصلة بالتواريخ المصرية اتصالا يبعث على الثقة (شكل رقم ٣٠) (٧).

وهذه الحضارة الإيجية ألى نبت أولا فى كريت ، ثم أخذت تنتشر شيئاً فى كل أنحاء المنطقة المجاورة « شبه جزيرة اليونان والجزر اليونانية ) كانت حضارة قائمة بذاتها، محتلفة كل الاختلاف عن الحضارة المصرية ( وهى مدينة لها أحياناً ) وعن حضارة بلاد ما بين النهرين . ويدعو قيام هذه الحضارة ، لها أحياناً ) وعد حضارة بلاد ما بين النهرين . ويدعو قيام هذه الحضارة ، وأعنى كذلك وحدتها ، إلى شيء من الدهشة أول الأمر ، نظراً إلى التناثر الطبيعي لذلك العالم الجزرى . لكن الذي يفسر وحدتها هو أن أهل كريت صارت لهم سبطرة بحرية (٨) ، وأنهم أول من صار لهم ذلك فى حوض البحر المتوسط ، ومصداق ذلك قول توسيديدز :

ا مينوس هو أول من اشهر عندنا عن طريق الروايات المأثورة أنه أنشأ أسطولا ، إذ جعل نفسه سيداً على جزء كبير مما يسمى الآن البحر الهيليبي ، وصار سيد السكلاديز ، وهو أول من استعمر معظمها وذلك بأن طرد الكاريين ونصب أبناءه حكاماً لها . وعمل مينوس طبعاً على تطهير البحر من القرصنة قدر استطاعته ، لكى يصل إليه خراج مملكته في سهولة » (١)

ويكاد مينوس هذا يكون شخصاً أسطوريًا ، ولكنه يرمز رمزاً واضحاً السيطرة الكريتية في المدة الواقعة بين ١٧٠٠ إلى ١٤٠٠ ق. م. تقريباً ، وكانت السيطرة البحرية الكريتية بدأت قبل ذلك بقرون (ويمكن القول إن ذلك وقع قبل سنة ٢١٠٠ ق. م. ) ، لكن «مينوس» بلغ بها الأوج ، ومن الواضح أن السيطرة البحرية تؤدى لا إلى الوحدة السياسية فحسب ، بل كذلك إلى الوحدة السياسية فحسب ، بل كذلك إلى الوحدة المخارية .

وكانت تلك الوحدة نسبية ، لأن الحضارة الإيجية لم تكن متشابهة الصورة في مختلف البقاع والأزمنة لسبب واحد ، هو أن عادات أهل كريت وآدابهم اختلفت اختلافاً كبيراً عن أهل شبه جزيرة اليونان وآدابهم ، وأن لكل أهل جزيرة من الجزر علداتهم الأثيرة عندهم ، لكنهم اتجروا فيا بيهم (۱۱) . ولم تزل هذه السمات الحضارية تنمو وتتغير على مر العصور ، لكنه بدلا من أن يكون التمييز بين العصور بحسب الأسرات المالكة ، وهو المتبع فى التاريخ المصرى وتاريخ بلاد ما بين النهرين ، فإن الوصف التحليلي للأدوات الفخارية ولأدوات أخرى من أدوات الحضارة هو الذي يساعد علماء الآثار على أن يقسموا تاريخ الحضارة الإيجية إلى ثلاثة عصور كبرى : وهي العصر المينوى القديم ، والعصر الوسيط ، والعصر المتأخر ، وأن يقسموا كل واحد من هذه العصور الي أقسام ثلاثة متفاوتة في طولها ؛ فثلا ما يسمونه بالفترة الثانية من العصر المينوى المتأخر هو العصر الذهبي للحضارة الكريتية ، وهو يقابل جزءاً من المينوى المتأخر هو العصر الذهبي للحضارة الكريتية ، وهو يقابل جزءاً من تاريخ الأسرة الثامنة عشرة في مصر ( ١٥٨٠ إلى ١٣٥٠ ق ، م . ) .

وللحضارة الإيجية كتابة خاصة بها ، أو هي كتابات شي ، وهي لا نزال مستعصية على كل محاولة لمعرفة رموزها (١١١) . وأغلب الظن أنها ستظل مستعصية حي يعثر الباحثون على ذص مكتوب من لغتين إحداهما معروفة . وأبدعت هذه الحضارة آثاراً فنية تستطيع عين الخبير أن تدركها لأول وهاة . وبني ملوك هذه الحضارة لأنفسهم قصوراً تختلف في عمومياتها وتفاصيلها عن قصور مصر وبابل ، إذ احتوت على أبهاء كبيرة الملاجهاعات ، واستخدمت وسائل بارعة لتوصيل المياه النقية إلى الأجزاء المخصصة للسكني ، ولصرف المياه القذرة والفضلات الإنسانية (١١) ، واشتمل قصر كنوسوس على حمامات ، مثل الحمامات القديمة في مدينة الكرنك وكانت المقابر المبنية على شكل خلية النحل ، والتوابيت المصنوعة من الطين المحروق مميزة للحضارة الكريتية ، غير النحل ، والتوابيت المصنوعة من الطين المحروق مميزة للحضارة الكريتية ، غير أن الإيجيين لم يخلفوا تماثيل كبيرة الحجم ، بل أشياء صغيرة ذوات ، ظهر

نادر ومحير - مثل تمثال لآلهة على صورة الثعبان مصنوع من القيشانى الكثير الألوان ، وهو الآن بالمتحف الأشمولى فى أكسفورد ، أو تمثال مصنوع من الذهب والعاج ، وهو الآن بمتحف مدينة بوسطن (شكل رقم ٣١) ، أو تمثال مصنوع من الذهب والعاج وهو الآن بمتحف أونتاريو الملكى فى تورنتو (شكل رقم ٣٢) ، وإذا رأى الإنسان هذه الأشياء مرة لا ينساها ، ولعلها أحسن النماذج الدالة على تلك الحضارة التى خلدتها هذه النماذج . ويقال مثل ذلك عن رسوم الأفاريز الحصية المزخرفة بها الحيطان وعن المناظر المرسومة بالألوان على الأدوات الخزفية ، وهذه الرسوم تصور الأخطبوط والسمك الطائر والديوك الصغيرة والبط البرى وغير ذلك من أنواع الحيوان ، كما تصور أنواعاً من النبات فى صورة واقعية مدهشة باعثة للغبطة . ولو استطعنا أن نزور قصر كنوسوس فى زمنه لبدا لنا قصراً بهيجاً (ولاسها حجرات السكنى ) عصرياً جداً .

وبعد العصر الذهبي للحضارة الكريتية ، أى حول القرن السادس عشر قبل الميلاد ، ورث الحضارة الإيجية قوم بعيدون عن العرفان بقيمها ، وهم الموكنيون الذين ساروا على شيء من بهجها بضعة قرون أخرى ( من سنة ١٥٠٠ إلى سنة ١٢٠٠ ق. م. تقريباً ، ثم انغمرت هذه الحضارة الرائعة بسبب غزوات البرابرة من الشمال (غزوات الدوريين ) ، وحل محل العصر البرونزي الذي التي تم فيها الانقلاب من عصر جديد عنيف ، وهو عصر الحديد (١٤٠) . والمدة التي تم فيها الانقلاب من عصر البرونز إلى عصر الحديد هي « المرحلة الغامضة » المشار إليها في عنوان هذا الفصل . وليس من المهكن ، ولا من الضروري ، أن نعين هذه المرحلة تعييناً دقيقاً في السلم الزمني ، ذلك لأن وقوعها ومداها ختلف من مكان إلى آخر ، على أننا نستطيع أن نقول إن الظلام والاضطراب والفوضي انتشرت في درجات متباينة بتباين الأماكن في أثناء القرون السابقة على سنة معرف المسابقة ، وكان الحيثيون هم والذين اخترعوا الصناعات الحديدية حول منتصف الألف الثاني قبل الميلاد ،



شكل (٣١) آلهة الثعابين الكريتية للمصر المينوى الوسيط (كنوسة). "مثال من الذهب والعاج بمتحف الفنون الجميلة بمدينة بوسطن.

شكل (۳۲) تمثال صغير من الذهب والعاج من عصر التمثال السابق أى حوالى القرن ١٦ م. وارتفاع التمثال فى الأصل حوالى ٢٦مم متحف أونتاريو الملكى – تورنتو وتجد معلومات أوفى عن التمثال فى مجلة هذا المتحف ( مارس ١٩٣٢) .

وتوجد تماثيل أخرى مشابهة فى منحف فنزوليام بكمبردج ومتحف كنوسة . والتمثال الاخير مصنوع من الحزف المتعدد الألوان وموجود بالمتحف الأشمولي بأكسفورد .

ومن بلاد الحيثيين في الأناضول وصلت تلك الصناعات إلى بلاد الشام ومصر في الجنوب وإلى بلاد مقدونيا في الغرب. والراجح أن الغزاة الدوريين الغلاظ استطاعوا أن يفرضوا سيادتهم على شعوب البحر الإيجى بفضل أسلحهم وأدواتهم الحديدية (١٥).

وأدت غزوات الدوريين والهجرات الأخرى التي نجمت عنها إلى اضطراب لا حد له ، وبلغ هذا الاضطراب في بعض الاحيان مبلغ الفوضي التي

لا أمل في الحلاص منها ، ومع هذا لا ينبغى لنا أن نسرف فيا نستنج من تلك الظواهر ، إذ ينبهنا توسيديدز في أول كتابه في التاريخ إلى أن هجرات كثيرة وقعت ، لكن على نطاق ضيق ، ومن هذا نستطيع أن نتصور أن هذه الهجرات كانت ناقصة متقطعة ، وأن أغلبها اقتصر على أكثر السكان قلقاً ، أى الذين لم يستقروا بعد استقراراً نهائياً ، أو الذين اختلفوا مع جيرانهم ، وكانوا دائماً على أهبة التحرك . وطبيعي أن يقوم أولئك الغزاة بإخراج أناس من ديارهم التي ربما آثروا أن يظلوا فيها ، لكنهم لم يخرجوا كل أهل البلاد المغزوة . ولهذا لا يقترن انقطاع الحضارة بسبب الهجرات الاختيارية الهادئة ، والهجرات العنيفة المفاجئة بانقطاع تام في استمرار أهل هذه الحضارة .

ويؤيد معرفتنا الوثيقة عن الخضارة الإيجية ، وهي معرفة ندين بها إلى عدد كبير من الآثار ، وجود إشارات لها في الوثائق المصرية والحيثية والبابلية ، فضلا عن بقايا المعارف والعادات الشعبية في منطقة البحر الإيجي ، وذكريات لها في الأشعار الهومرية ، ولمحات عابرة في مؤلفات المؤلفين المتأخرين أمثال توسيديدز وهير ودوت (في القرن الخامس قبل الميلاد) وفرجيل وسترابون (النصف الثاني من القرن الأول من القرن الأول من القرن الأالى من القرن الثاني من القرن الأول الميلادي ) ويدل الميلادي ) وباوزانياس (النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي ) . ويدل غموض تلك اللمحات وقلها معاً على عمق القطيعة بين الحضارتين : الإيجية عمون العلم بأن الحضارة اليونانية كانت إلى حد كبير وارثة من حيث لا تدرى الحضارة الإيجية . والماضي مهما كان بعيداً ، لا يمكن أن يمحى محواً تاماً .

المستعمرات اليونانية والفينيقية الأولى . اختراع حروف الكتابة :
اقترنت أواخر أيام تشتت الإيجيين بتشتت يونانى ، حتى إذا انتهى ذلك تماماً أعقبه الاستعمار اليونانى . وفى أغلب الأحيان كان هذا التشتت شاملا للسكان أنفسهم ، لكن نماذج الحضارة اليونانية أخذت تحل شيئاً فشيئاً على نماذج الحضارة الإيجية . وأحسن ما يتعجلى امتزاج هذين النوعين من الحضارة ،

في قبرص ، حيث عاشت الحضارة المينوية أطول مما عاشت في أي إقليم آخر . وبقدر ما يمكن من معرفة تاريخ تلك الأحداث الغامضة فإن علماء الآثار متفقون على أنه كانت. ثلاث هجرات قديمة اتجهت صوب الجنوب . فغي أول الأمر جاءت قبائل من الساحل الغربي وغزت تساليا وأزالت قبائل أخرى عن أرضها ، فتحركت هذه إلى بوثيتيا Boeotia . ثم جاء قوم من الشمال ، وهم «الدوريون» ، فاجتاحوا جزءاً كبيراً من البيلو؛ونيز وكثيراً من الجزر ، فبلغوا جزيرة كريت في الجنوب وجزيرة رودس في الشرق . وبعد ذلك تحركت قبائل من أبيروس فى الشمال الغربي فعبرت بحر أيونيا إلى أبوليا على حين غزت قبائل أخرى البلاد الواقعة إلى شمال خليج كورنثة وإبليس مباشرة ، في الجزء الشمالي الغربي من البيلوبونيز. وبحسب ما يقول توسيديدز (١١٠) كانت الهجرتان الأوليان بعد سقوط طراودة بنحو من ستين سنة وثمانين سنة على التوالى. وكانت تلك الهجرات سبباً في هجرات أخرى: أهمها هجرة الدوريبن ﴿ وَهِي استمرار لتحركات الدوريين التي أشرنا إليها آنفاً ) وهجرة الأيوليين التي أدت إلى احتلال تينيدوس ولسبوس وميسيا ( الواقعة في شبه جزيرة اليونان قيالة لسبوس ) وهجرة الأيونيين التي قذفت بالسكان الذين أزيلوا عن بلادهم في شمال البيلوبونيز وأتيكا إلى جزر السكلديز وإلى خيوس وساموس وإلى الأجزاء المواجهة لها بشبه جزيرة اليونان مثل هاليكارناسوس وكنيدوس . .

ويكاد يكون من المستحيل أن نتنبع تفاصيل تلك الهجرات في زمانها ومكانها، ويكفى فيما نقصد إليه هنا أن نشير إليها في جملتها. فني أثناء هذا العصر الغامض أخرج كثير من السكان بعضهم بعضاً من أحد أجزاء منطقة البحر الإيجى إلى الجزء الآخر، وربما اجتاز بعضهم الأطراف القديمة لتلك المنطقة. والواقع أن الاستعمار الإيجى القديم على صورة أخرى.

وفى معظم الأحيان لم يسلك المهاجرون أو المستعمرون مسالك جديدة ، بل سلكوا طرقاً معروفة ومألوفة لهم . غير أنهم فى ذلك أكثر اجتهاداً ومثابرة ، وجحافلهم أكثر عدداً ، من كان قبلهم . فهم لم يلقوا بأنفسهم في الظلام . بل قصدوا أماكن وصلت إليهم عنها أحبار غامضة ولكنما أحبار مغرية . فنسمع مثلا عن مستعمرات في ببيتينيا (عند الزاوية الجنوبية الغربية للبحر الأسود ) وفي شبه جزيرة القرم ، وكذلك انتشرت مستعمرات الأيونيين فيما حول هذا البحر ، وهذا البحر الذي يصل بين روسيا والبحر المتوسط لم يكن أبدآ شيئاً جديداً عليهم ، بل قامت المواصلات فيه بين روسيا والقوقاز من جهة وبين روسيا ومصر من جهة أخرى (١٧) . وأغلب الظن أن هذه المواصلات استمرت أبام السيادة المينوية ، وحين تمزق الملك المينوى وصلت أصداء انهياره إلى روسيا قطعاً . واقترن التحرك اليوناني الذي أدى إلى هدم الحضارة الإيجية بتحرك مشابه له أدى إلى هدم حضارة تريبولي (١٨) Tripolye في روسيا الجنوبية . وهي حضارة قديمة قدم العصر الحجرى ، وذلك فضلا عن إحلال حضارة جديدة محلها . لكن هذا لم يكن هو الحاتمة ، ذلك لأن الموجات البشرية ، شأنها شأن الموجات الميكانيكية ، لاتتوقف توقفاً تاميًّا ، أعنى أنه إذا جد عليها انبعاث جديد بين حين وآخر استمرت إلى الأبد ، وسرى التيار من مجال إلى مجالات أخرى كثيرة . والموجات العنيفة التي نشأت عن العصر الحديدى بلغت بلاد سكيذيا وترامت إلى ما وراء ذلك ، على طول الطريق إلى الصين (١٩).

وقبل أن نغادر شواطئ البحر الأسود يحسن ألا ننسى أن أصل استعمال الحديد بدأ عند الحيثيين على الأرجح ، وأنه انتقل على أيديهم ، أو من عندهم . إلى بلاد ما بين الهرين ومصر ، وذلك فى منتصف الألف الثانى قبل الميلاد . ولما وصل الحديد إلى منطقة البحر الإيجى نشأ عنه ما يسمى انقلاب عصر الحديد ، هذا إلى أنه حين أدت نتائج هذا الانقلاب إلى الاضطراب فى البلاد الواقعة حول شواطئ البحر الأسود ، بدأت نهاية فترة تسترعى النظر . فالحيثيون ظهرشأنهم خصوصاً داخل الهلال الذى يكونه الهر الأحمر (٢٠٠) والراجع أن منتجات الحديد حملها ذلك النهر إلى البحر الأسود ، ومن هناك اجتازت

المضايق إلى البحر الإيجى . وقد أشرنا ، فيما تقدم ، إلى أن الحيثيين تكاموا لغة غير بعيدة بعداً كبيراً عن اللغة اليونانية القديمة ، بل لغة يربطها بلغة اليونانيين نسب مشترك . وبالاختصار نقول إن شعباً آسيوياً من الشعوب الهندية الأوربية اكتشف قيمة صناعة الحديد ، ثم جاءت قبائل أوربية ترتبط به برابطة النسب فبلغت في الرق بذلك الكشف إلى الأوج .

وإذا نجم الانقلاب اليوناني في العصر الغامض عن استعمال الحديد (وهو موافق. لبداية عصر الحديد) ، فإنه يجب علينا أن نرد الفضل في ذلك إلى المتقدمين من الحيثيين .

فإذا رجعنا إلى البحر المتوسط وجدنا أن الذى حدث هو أنه لما انهى أمر السيطرة البحرية المينوية لم يكن اليونان هم وحدهم الذين ورثوها ، كما قد يتوقع الإنسان ، بل لم يلبث أن نازع اليونانيين فى ذلك البراث المينوى شعب يرجع إلى أصل يختلف عن الأصل اليوناني كل الاختلاف ، وهم الفينيقيون ، وهم أمة سامية استقرت على شاطئ الشام ، إلى الشمال من فلسطين (٢١) .

تكلم أولئك الفينقيون لغة أقرب إلى اللغة العبرية منها إلى أى لغة أخرى من مجموعة اللغات السامية . ويجوزأن يكون الهكسوس ، بما في أمرهم من غموض ، وهم الذين غزوا مصر ، في القرن السابع عشر قبل الميلاد ، وهم عين الفينيقيين (أو العرب ) ؟ أو ينتسبون إليهم (٢٢) وكيفما كان الأمر تتجلي مسألة الفينيقيين أنفسهم من غير لبس حين قام أحمس الأول فرعون مصر (وهوأول ملوك الأسرة الثامنة عشرة ١٥٨٠ – ١٥٥١ ق. م.) بغزو بلادهم . ومن ذلك الحين صار الفينيقيون خاضعين للحكم المصرى ، لكن ذلك لم يدم طويلاً ، وكثيراً ما يرد ذكرهم في النقوش المكتوبة بالخط المسارى في تل العمارنة ، وحاول بعضهم أن يطرح نير الحكم المصرى ، وتآمروا مع الحيثيين الذين شجعت نوتهم بعضهم أن يطرح نير الحكم المصرى ، وتآمروا مع الحيثيين الذين شجعت نوتهم المتزايدة وصداقهم الظاهرة آمال المكسوس في تحرير أنفسهم . وبعد حكم المتزايدة وصداقهم الظاهرة آمال المكسوس في تحرير أنفسهم . وبعد حكم المتزايدة وصداقهم الظاهرة آمال المكسوس في تحرير أنفسهم . وبعد حكم المتزايدة وصداقهم الطاهرة آمال المكسوس في تحرير أنفسهم . وبعد حكم المتزايدة وصداقهم الظاهرة آمال المكسوس في تحرير أنفسهم . وبعد حكم المتزايدة وصداقهم الطاهرة آمال المكسوس الثاني (وهورابع ملوك الأسرة التاسعة عشرة دعام القوة المصرية . ثم جاء رمسيس الثاني (وهورابع ملوك الأسرة التاسعة عشرة دعام القوة المصرية . ثم جاء رمسيس الثاني (وهورابع ملوك الأسرة التاسعة عشرة عشرة المترية . ثم جاء رمسيس الثاني (وهورابع ملوك الأسرة التاسعة عشرة عشرة المترية . ثم جاء رمسيس الثاني (وهورابع ملوك الأسرة التاسعة عشرة . ثم

1797 — 1770 ق.م.) فأعاد فتح فينيقيا ، حتى وصل إلى بيروت ، وبدأ يكتب مجموعة النقوش الحالدة المنقوشة على صخور نهر الكلب ، إلى شهالى بيروت مباشرة (۲۳) . وفي عهد رمسيس الثالث ( من ملوك الأسرة العشرين ١١٩٨ — مباشرة ر٣٣) ق.م.) انتهز الفينيقيون فرصة غزوات أجنبية جديدة لكى يحرروا أنفسهم من السيادة المصرية ، وظلوا مستقلين إلى أيام الفتح الآشورى (حوالى سنة ٨٧٦ ق.م.) .

وإذ يقع موطن الفينيقيين على طول سواحل الطرف الشرقي للبحر المتوسط، فلا عجب أنهم اهتموا اهمّاماً كبيراً بالملاحة منذ زمن مبكر حدًّا . انظر إلى الحريطة ! تجدهم كأنهم يقفون في شرفة عالية يلقون منها النظر على حياة البحر المتوسط ، فإذا كان الحو صافياً استطاعوا أن يروا بأعيم م تلال قبرص ، أما مصر التي لم تزل المركز البارز للحضارة والسوق الكبيرة للتجارة فهي على مقربة من يسارهم . لكن المجال ظل ضيقاً أمام الملاحين الفينيقيين ما دامت السيطرة البحرية المينوية باقية ، وعوملوا معاملة القراصنة كلما تجاسروا على التوغل في البحر . فلما فقد الكريتيون السيطرة على البحر ، حوالى القرن الثانى عشر قبل الميلاد ، كان الملاحون الفينيقيون على أهبة لأن يخلفوهم ، وهم قد فعلوا ذلك . وفي أهبتهم لذلك ومقدرتهم عليه دليل كاف على استعداد طويل . وإذ جاء تحررهم من ربقة الحكم المصرى ، مع انهيار السيادة الكريتية ، فإنهم استطاعوا أن يستغلوا الموقف استغلالاً كاملاً ، فلم يلبثوا أن أصبحوا سادة التجارة في البحر المتوسط من غير أن ينافسهم في ذلك أحد سوى الملاحين اليونانيين ، وهذا هوالسبب في أن الفينيقيين اضطروا إلى إنشاء مستعمرات أو مصانع (أعبى محطات تجارية ) خاصة بهم ، وأكبر مركز للتجارة الفينيقية هو ميناء صور Tyre الذي لا يزال يتراءى مجده فى سفر حزقيال (الإصحاح ٢٧ فقرة ١٣ ــ ٢٥). وبني أهل صور مصانع (٢٤) في قبرص ورودس وتاسوس وقيثارا وكورؤو وصقلية وجورو ﴿ قَرَبُ مَالَطَةً ﴾ وليبيا وبانتيليرا وتونس وسردينيا وفي جزر أخرى ، ونافسوا اليونانيين قى كل مكان تقريباً ، ولم تكن منافستهم لجم تجارية فحسب بل بحرية أيضاً وأبغضهم اليونانيون واتهموهم بالجشع والغدر ، وهذه الاتهامات وما بعثته من كراهية كانت متبادلة بين الجانبين . وأشهر هذه المراكز الفينيقية جزيرة قرطاجة ، وهي أول مستعمرة لهم أقاموها في موقع استراتيجي على الشاطئ الإفريق ، عند منتصف الطريق في عوض البحر ، وذلك في القرن التاسع قبل الميلاد ، إن لم يكن قبله . وهذه المنافسة التي بدأت بين اليونانيين والفينيقيين في القرن الثاني عشر قبل الميلاد لم تزل أحد العوامل الكبرى في التاريخ القديم ، فالحرب بين اليونان والفرس ( ٩٤٤ – ٤٧٨ ق. م. ) ، إلى حد كبير ، خرب بين الأسطولين والفوناني والفينيقي، والحروب القرطاجية التي وقعت بين الرومان والقرطاجيين ( ٢٦٤ – اليونان والقرطاجيين ( ١٤٤٠ ق. م. ) )

وإذا رجعنا إلى الكلام عن الاستعمار الفينيقي فلنقل إنه امند إلى إسبانبا ،
يل إلى الشاطئ الغربي لتلك البلاد فيما وراء أعمدة هرقل (٢٦). ويقول سترابون (٢٦)
إن هذا وقع بعد حروب طروادة بقليل ، وقام تجار صور بتصدير مجموعة كبيرة من البضائع وتوزيعها بين بلاد البحر المتوسط ، كالبضائع الزجاجية والفخارية والأدوات المعدنية المصنوعة من النحاس القبرصي والمصنوعات المنسوجة ، التي طرزها أهل صور أنفسهم . ويظهر أن أهم ما اختصوا به ، واحتكروه في الواقع هو صبغ المنسوجات بالأرجوان المأخوذ من الميوركس (٢٨) Murex . وكانوا يحصلون من مصر وجزيرة العرب وبلاد ما بين النهرين أو من الجزر على معظم البضائع التي يبيعونها ، لكن كثيراً ما نسبت إليهم مخترعات (صناعة الزجاج مثلاً ) لم يكونوا أهلها ، بل عملوا على ترويجها . والحقيقة أن الفنون الفينيقية كانت في الغالب مأخوذة عن نماذج مصرية .

الواقع أن الفيتيقيين لم يكونوا مبتكرين ، كما كان اليونان فيما بعد ، بل عاشوا أولاً تجاراً ووسطاء في التجارة العالمية (٢١) ، واتصفوا بالنشاط والذكاء والفضل في نمو الفنون في حوض البحر المتوسط (وهو مهد حضارتنا ) يرجع في

الأغلب إلى قيامهم بدور الوسيط .

أما اليد الكبرى التي أدوها إلى النوع الإنساني فهي اختراع حروف الكتابة ، وهي يد لا يمكن مهما قلنا أن نعد مبالغين في تعظيم شأنها ، ونستطيع أن نقرر أنها أعظم ما أنتجته جهودهم في باب الوساطة بينهم وبين غيرهم . ذلك أننا أوضحنا في فصول سابقة أن المصريين والسومريين اخترعوا علامات تدل على حروف الهجاء أو المقاطع الهجائية ، وأنهم استعمارها كلاًّ على حدة ، لكن الفرق كبير بين استعمال تلك العلامات واستعمالها دون غيرها . والأرجح أن الكريتيين والفينيقيين وبعض جيران الفينيقيين ( في رأس شمرًا أو في سيناء) وصلوا إلى ذلك الاختراع كل منهم على حدة ، لكن الكتابة الكريتية لا يمكن قراءتها حتى الآن ، وهي لم يتفرع منها شيء سوى الكتابة القبرصية التي نشأت في عصر متأخر بكثير ـ ولا شك في أن هذا الاختراع الآسيوي تمّ قبل سنة ١٠٠٠ قبل الميلاد ، ويجوز أنه تم منذ عصر مبكريرجع إلى سنة ١٥٠٠ ق. م. . أما الحروف الفينيقية فهي إن لم تكن الأولى التي سبقت غيرها ، فهي التي انتصرت على كل حال ، وهي الكتابة الوحيدة التي ظهرت قبل أواخر القرن الحادي عشر قبل الميلاد ، ثم إنها ، بعد أن تعرضت لتغييرات لا تحصى ، لا تزال باقية في معظم الكتابات المستعملة آليوم ، فلتتناولها بعناية أكبر .

وحروف الكتابة الفينيقية ساكنة ، وكل رمز من رموزها يدل على حرف ساكن أو على حرف الساكن أو على حرف المتحرك طويل (ويمكن أن يكون له شأن الحرف الساكن ، وذلك كالحرف المقابل لا w ولا y) . ولم تكن هناك علامات لحروف الحركة القصيرة ، وعلى ذلك فالحرف المقابل لا d يمكن أن يستعمل مقابل مقاطع مثل اله اله اله ba ، ba ، bi له فالحرف المقابل لا يكتابة لا يزال مستعملا في اللغة العبرية واللغة العبرية وهوليس مصدراً لصعوبة عند من يعرف الكامات وتغير حركة أواخرها معرفة كافية وعلى مر الزمان أخذ اليونانيون بحروف الكتابة الفينيقية (٣٠) معرفة كافية وعلى مر الزمان أخذ اليونانيون بحروف الكتابة الفينيقية (٣٠) وأصلحوها بأن أضافوا لها رموزاً جديدة لكى يدلوا على حروف الحركة القصيرة .

ولب الاختراع الفينيقي هو الدلالة على كل محرج من محارج الأصوات بأقل عدد ممكن من العلامات وبدون حدوث لبس. وعرف الكاتب الفينيقي الذي اخترع الحروف الجديدة لغته حق المعرفة . وحاول أن يقلل عدد الرموز إلى الحدُّ الأدنى . فلما لم يكن في تفكيره لبس يتعلق بضبط حركات الحروف رأى أن من الفضول أن يدل عليها بعلامة ، وأصلح اليونانيون خطأه فيما بعد ، أما الفينيقيون فكانوا شديدي الاقتصاد في الحروف ، لكن يجب ألا نسارع إلى لومهم لأن الاقتصاد في الحروف ، برغم شدة وضوحه في أذهانهم ، لم تفهمه الأمم الأخرى ، وهو لا يزال إلى اليوم غير مفهوم تماماً عند الأمم التي تعتمد كتابتهم على الحروف الهجائية . وأصحاب المطابع الأولون في أوربا الغربية لم يدركوا نعمة استطاعتهم أن يطبعوا كل كتاب باللغة اللاتينية بمجموعة من الحروف تبلغ بضعة وعشرين ، فلما حاولوا أن يقلدوا الحروف المتحدة واختصارات النساخ استعملوا أكثر من مائة وخسين حرفاً محتلفة من حروف الطباعة . وأصحاب المطابع العربية لا يزالون إلى اليوم مضطرين إلى استعمال عدد من حروف الطباعة أبر يد بكثير على عدد الحروف الهجائية العربية (وهي ثمانية وعشرون حرفاً) ، وذلك لأن كثيراً من الحروف لا بد أن تكتب على وجوه مختلفة، بحسب ما تكور في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها أو بحسب اتصالها بحروف أخرى معينة .

ويدل هذا المثال على العناء الكبير الذي يتطلبه إقناع الناس بقبول اختراع عظيم من شأنه أن يبسط عملهم ويوفر جهودهم . والحلاصة أننا رأينا الجهود التي حاول بها المصريون والسومريون أن يكتبوا ، ورأينا اختراعات ضئياة حاولها الكريتيون وغيرهم من الشعوب ، وعرفنا البساطة البالغة التي توصل إليها الفينيةيون وقلاتهم فيها الشعوب السامية الأخرى ، وعرفنا الحل الكامل الذي اهتدى إليه اليونانيون وما أعقبه من تحويرات في لغات أخرى ومن تعقيدات مسرفة فاسدة لا تزال موجودة إلى اليوم والذين يميلون إلى بخس قيمة الاختراع الفينيقي ، لأنه لم يكن كاملاً ، ينبغى أن يتدبروا حروفنا الهجائية ، وخصوصاً الإنجليزية — وهي

شىء فظيع حقيًّا – وأن يقلل من كبريائه . إن الحروف الهجائية الفينيقية لم تدل على حركة الحروف ، أما الحروف الهجائية الإنجليزية فتدل فى نصف الحالات على الحركة الحاطئة ، ألم يكن ذلك خيراً : إن الاقتصاد فى الحروف الهجائية ينحصر فى جعل كتابة اللغة بمكنة بأقل عدد ممكن من العلامات . وألف باء الإنجليزية صغيرة جدًّا ، وهى فى الحقيقة صغيرة ، كما كانت الفينيقية ، واستعمالها يتضمن عدداً كبيراً من ضروب اللبس ، ولعله أكبر مما فى أى لغة أخرى ، وليس فى هذا ما يدعو إلى الفخر (٣١).

وقبل أن نترك هذا الموضوع نضيف إلى ما تقدم ملحوظة أخيرة ، وهي أنه لابد من العمل على اختراع حروف كتابية تكون صالحة لأن تكتب بها الأصوات في جميع اللغات وكان اقتراح حروف كتابة دولية من هذا النوع ، وذلك في مؤتمر كوبهاجن سنة ١٩٢٥ وقبلها الجمعية الدولية لعلم الأصوات بعد تعديلات قليلة (في المراجعة الأخيرة سنة ١٩٥١) (٣٢) ، لكن السوء الحظ لم تنل هذه الحروف شيئاً من الذيوع ، والأغلب أنها لن تناله أبداً ، لأن الصعوبات التي يقتضيها قبولها كبيرة ، ولعلها مما لا يمكن التغلب عليه . على أن ثمة هدفاً أكثر تواضعاً ، وهو أن تحترع لكل لغة من اللغات حروف كتابية لا لبس فيها ، وإذا استطاعت الشعوب التي تتكلم الإنجليزية أن تحقق هذا الإصلاح للغنها ، وغند ذلك تتاح للغة الإنجليزية فرصة أكبر لكي تصبح لغة ثانية لجميع الشعوب . ولعل هذا الاستطراد أن يبين كل ما كان ينطوي عليه ذلك الاختراع ولعل هذا الاستطراد أن يبين كل ما كان ينطوي عليه ذلك الاختراع بسيط لكنه كان عميقاً إلى حد أن معظم الأمم المتحضرة الفينيقي ، فهو اختراع بسيط لكنه كان عميقاً إلى حد أن معظم الأمم المتحضرة

في أيامنا لم تدرك كل ما انطوى عليه (٣٣).
ولم يكن بد من أن يكون شرحى لهذا الاختراع الهائل مختصراً أشد الاختصار واكتشف كلود شيفر Claude Schaeffer في رأس شمرا حروف كتابة أوجرية Ugaritic ، وهي ربما تكون أقدم من الحروف الفينيقية وأيبًا ما كان الأمر فإن هذين النوعين من الحروف مرتبطان ارتباطاً وثيقاً ، وترتيبهما واحد .

وبتى هذا الترتيب طيلة ثلاثة آلاف سنة ،كما هى الحال فى حروف كتابتنا ،عدا حرف ال ، فإنه نقل إلى آخر الألفباء فى أيام شيشرون ,

وعندما ندرس فن الكتابة بالحروف (أو فن الكتابة بوجه عام ) يجب ألا ننسى أن الأمية (٣٠) بقيت على نطاق واسع أحقاباً طويلة ، وذلك برغم أن فن الكتابة كان معروفاً ، وأن أفراداً مارسوه على ندرة ، ذلك لأن ما ألفه الناس من تعظيم الذاكرة والاعتماد عليها كان كافياً ، إلى حد أن كثيرين من الناس – وفيهم المثقفون ثقافة ممتارة – لم يشعروا بالحاجة إلى الكتابة ، فمثلاً لابد أن تلك التقاليد كانت قوية جداً فى العصر الذهبي لليونانيين ، وإلا لكان تشنيع سقراط على فن الكتابة فى محاورة فيدروس (٣٠) شيئاً يكاد لا يفهمه أحد ، وثم حقيقة عجيبة نبه إليها مكس موللر Max Müller ، وهي أننا لا نجد عند أحد من الكتاب اليونان كلاماً يفصح فيه عن إعجاب بالحروف الكتابية التي هي أعجب اختراع في العصر القديم . ولا شك أن كل المخترعات الكبرى القديم كان ينظر إليها على أنها شيء طبيعي ، كما أن أبناءنا ينظرون اليوم هذه النظرة إلى عجرائب عصرنا .

على أن المنافسة الشديدة التى ظلت بين اليونانيين والفينيقيين لم تحجز بيهم إلى حد يمنع من تأثير فريق مهم فى الفريق الآخر. وها نحن أولاء فرغنا من ذكر دليل على تأثير الفينيقيين فى اليونانيين ، ولا شك فى أن الحروف الكتابية الإغريقية مأخوذة عن الحروف الفينيقية . هذا إلى أن طائفة من الكلمات الفينيقية (أو الكلمات السامية على الأقل ) اختلطت باللغة اليونانية ، وهى الفينيقية (أو الكلمات السامية على الأقل ) اختلطت باللغة اليونانية ، وهى ليست كلمات نادرة قليلة الاستعمال ، فهى مثل كلمة : Chrysos (خصب ) ليست كلمات نادرة قليلة الاستعمال ، فهى مثل كلمة : Othone (كتان رفيع ) ، فها ومبلغ من المال ) ، byssos (حجر يتساقط منه الشهب ) ، byssos (كتان رفيع ) ، ونوع من السفن ) ، mina mna (مقياس يوزن به أو مبلغ من المال ) ، (نوع من السفن ) ، nabla (آلة موسيقية ذات عشرة أوتار أو اثني عشر وتراً ) ،

وأهم من كل ذلك كلمة ,byblos أو biblos (ورق ، كتاب ، ومها كلمة Bible التي يسمى بها الكتاب المقدس ) (۳۷)

## استمرار المؤلوات الشرقية:

قبل أن نخطوفى كلامنا أى خطوة إلى الأمام يحسن أن ننبه قراءنا مرة أخرى إلى أن المؤثرات الشرقية بجب أن تعتبر متقدمة على ما أثمرته جهود اليونان ، لكنها وقفت دون الوصول إلى تلك النمرات . وكثير مما أثمرته الجهود المصرية وجهود أهل ما بين النهرين والفيئيقيين كان قبل أيام هومير وس ، كما هو واضح . لكن ينبغى أن نذكر دائماً أن تلك الحضارات القديمة بقيت على شكل ما إلى أيام الفتوحات الرومانية ، بل عاشت بعد هذه الفتوحات . وإلى جانب المؤثرات السابقة على العصر اليونانى كانت هناك مؤثرات أخرى كثيرة ظلت فعالة أثناء التاريخ اليونانى أو كان هناك بعبارة أخرى تبادل لا حد له بين الشرق والغرب .

ولكى تفهم الموقف سل نفسك : كيف تجيب عن هذه الأسئلة : «هل أثر الفرنسيون في الإيطاليين ؟» ، « وهل أثر الإيطاليون في الإيحاليز؟» . ومن الواضح أن الإجابات عن هذه الأسئلة ليست بسيطة أوسهلة . فعندما يعلو مجد أمتين متحضرتين في زمان واحد تكون بينهما حرب عوان ، فأحياناً تسيطر إحداهما وتقلدها الأخرى ، وأحياناً ينقلب الوضع ، وهكذا .

وكل تبار فكرى إذا بدأ فإنه يستمر فى الجريان على نحو ما ، بل إذا وقف جريانه وقوفاً يكاد يكون تامنًا فإنه يترك رواسب تذكر بالماضى ، وفى كل لغة توجد كلمات هى أشبه ببقايا عضوية متحجرة خلفتها حياة سابقة ، فثلاً نجد في اللغة الإنجليزية كلمات مثل : gum, ، adobe, ، Isidore ، وكلها شواهد على ما للغة المصرية القديمة من آثار باقية (٣٨)

فالأفكار والفنون والعادات المصرية انتقلت في أثناء « المرحلة المظلمة » ،

لا على أيدى المصريين وحدهم ، بل أيضاً على أيدى الإيجيين والفينيقيين واليونانيين عن تاجروا مع المصريين أو اتصلوا بهم على وجه ،ن وجوه الاتصال . ولا شك أن الحروب والثورات قضت على كثير من تلك الصلات التقليدية ، لكنها لم نستطع أن تقضى عليها جميعاً ، بل بقى ما يكنى لكى يكون فى قاوب الناس ضرباً من السنوذج المصرى » « أو الظل المصرى » . وظلت التقاليد المصرية حية على أيدى الصناع والرحالين والقصاص وأصحاب الأحبار ، وهى بين حين وآخر تاتى رواجاً جديداً على أيدى كبار الكتاب أمثال هير ودوت فى القرن الحامس قبل الميلاد ، وأفلاطون وأرسطو وثيوفراستوس ونيرخوس فى القرن الرابع ، وأجاتار خيديس كنيدوس فى القرن الثانى ويوليوس قيصر وبوريدونيوس، وديودوروس وسترابون ، وفيتر وفيوس فى القرن الأول ، بل على يد كثير من الكتاب بعد الميلاد مثل مؤلف ويتر وفيوس فى القرن الأول ، بل على يد كثير من الكتاب بعد الميلاد مثل مؤلف كتاب (رحلة دائرية فى البحر الأحمر) ومثل دسقوريديس ويوسيفوس وكولوميلا وتاسيتوس ولوكانوس ، وخصوصاً على يد بلينى فى القرن الأول ، وضصوصاً على يد بلينى فى القرن الأول ، والقرن الثالث .

وفى بلاد مصر نجد الصلات بين اليونانيين والمصريين تصبح أكثر وأوثى فى أثناء حكم الأسرة السادسة والعشرين (أو أسرة صاالحجر) (٣٦٣ – ٧٥٥ ق. م.) وفى أثناء الحكم الفارسي ( ٥٢٥ – ٣٣١ ق. م.) (٣١) ، بل صارت هذه الصلات أشد وثوقاً بعد فتح الإسكندر لمصر، وإن نتائج هذا الفتح، وهي تتلخص فى صبغ الغرب بالصبغة الشرقية وفى صبغ الشرق بالصبغة الغربية ، كانت نتائج شاملة وعديدة ، بحيث لا نحتاج إلى مزيد من تأكيدها هنا (٤٠) ، هذا إلى أنها تتناول مرحلة متأخرة عن المرحلة التي يشملها هذا الجزء من كتابنا ، ونحن إنما نشير إليها هنا لكى نبين استمرار ضروب التأثير المتبادل بين الشرق والغرب فى كل العصور ، وهذا التأثير لم يتوقف أبداً ، وهو لا يزال مستمراً إلى البوم ، لكن قوته وانتظامه فى كل من الانجاهين يختلفان بين عصر وآخر .

### التراث الرياضي :

ذكرنا كلما وجدنا مناسبة فى الفصول السابقة ، أمثلة تدل على أن الأفكار العلمية التى ظهرت فى العصر السابق على ظهور هوميروس بقيت إلى ما بعد أيام هذا الشاعر. وسنحاول ، فى هذا القسم والأقسام التالية من كتابنا ، أن نجمع بين كل الأمثلة ، سواء منها ما قدمنا ذكره وما لم نقد م ، وذلك بعد أن كنا صنفناها تصنيفا واسعا بحسب موضوعها . وبعض هذه الأمثلة متأخر نسبياً من حيث التاريخ ، لكن لابأس بذلك ، لأنه إذا كانت الأفكار المصرية القديمة بقيت إلى العصور اليونانية المتأخرة مثلاً ، فلا بد أنها كانت موجودة فى صورة غير ظاهرة طول الحقبة الى كانت بين ذلك ، مهما كان طولها ، وهذا يصدق مم عضوصاً على الأفكار المكتوبة التى يجوز أن تنسى ، أعنى أنه يجوز أن يكون ما كتبت عليه من ورق البردى أو من الألواح ضاع أو انطمر تحت الأرض قروناً ، ما عثر عليه وعاد إلى الحياة من جديد . على أن التراث القديم كان منقولا شفاها فى الأغلب ، والمأثورات الشفاهية لا يمكن أن تنقطع كلها إلا إذا كانت قد ماتت .

وسواء أكانت الفكرة القديمة لا تزال حية متنقلة ، أم كانت على الدكس من ذلك تختفي حيناً أو يلوح أنها تختفي ثم لا تعود إلى الظهور إلا بعد مدة طويلة فإن الفضل يجب أن يعزى على كل حال للمخترعين الأولين . وكثير من تلك الآراء اختفى في صمت وغموض ، وإن غالب تقلبات « المرحلة المظلمة » — كما تفعل البذور ذات الغلاف اليابس ، إذ تغالب تقلب الفصول غير الملائمة ، فتظل حية — ثم يظهر عند هوميروس وهزيود ، أو فيما يحكى من أقوال الفلاسفة الأيونيين الأولين ، أو حتى فما بعد ذلك .

و إذا وجدنا مؤلفاً يونانيناً يعبر عن فكرة من أفكار المصريين القدماء ، فإنا نفترض أن اليونانيين إنما توصلوا إليها بعد أنَّ سبقهم إليها المصريون أو أنها نقلت إليهم على نحو عادى أو غير عادى ، ظاهر أو خيى ، فإن لم يعبر عنها أحد

المؤلفين اليونانيين ، فإنتا لا نستطيع أن نستنتج من ذلك أنها لم تكن موجودة عندهم أو أنها لم تنقل إليهم ، والأدلة التي تستند إلى عدم وجود الشواهد ضعيفة دائمًا ، ولا قيمة لها في الأغلب. ومن ضروب الأدلة التي يجب أن يتجنبها الإنسان ما أخذ به رجل كبير مثل زوتين H.G. Zeuthen ، إذ لاحظ أنه لا يرجد في الآثار المصرية القديمة شكل مخمس أو ذو عشر أضلاع ، واستنتج من ذلك أن علم الهندسة لم يبلغ عند المصريين مستوى عالياً . ومن المحتمل جدًّا أن المصريين لم يعرفوا الطريقة الهندسية لرسم المخمس ، لأن ذلك ينتضى مستوى خاصًا إلى حد ما من العلم بالهندسة (٢١) . لكن مجرد أنهم لم يستعملوا الشكل المخمس في فنونهم لا يثبت جهلهم به ، كما لا يثبت استعمالهم له أنهم عرفوا الطريقة الهندسية لرسمه ، ولا شك أن من السهل تقسيم الدائرة إلى خمسة أجزاء متساوية من غير أي إدراك لعلم الهندسة . ونستطيع أن نزيد على ما النا إن الزخارف الحماسية الشكل موجودة في الفن المسيني ، وإنه عثر على شكل مجسم منتظم أي اثني عشر وجهاً مخمسة متساوية ، وهو من أصل اتروسكي Etruscan على جبل لوفا قرب مدينة بادوا Padua ، كما عثر على ما لا يقل عن ستة وعشرين شيئاً من هذا الشكل ، وأصلها كلتي (٤١٦) . وبالحملة يمكن أن نرسم الزخارف الهندسية المعقدة من غير معرفة صريحة بعلم الهندسة ، وقلة هذه الزخارف لا تثبت إلا قلة الاهتمام بها . ويجوزأن يكون المبتدئون في الهندسة استعملوا قطعاً من الخشب شبيهة بالمثلثات المنتظمة أو بالمربعات وكوَّنوا بها زوايا مجسمة . والجمع بين هذه الزوايا المجسمة من شأنه أن يؤدى بهم إلى عمل مجسمات ذات وجوه كثيرة (عدا المجسم ذى الاثنى عشر وجهاً متساوية ). وأن قاعدة الزاوية المجسمة إذا كانت هذه القاعدة مصنوعة من خسة مثلثات منتظمة تكوَّلُ بطبيعةً الحال شكلاً مخمساً منتظماً ، وأربع زوايا مجسمة ذات أوجه خماسية إذا ضم بعضها إلى بعض كانت مجسماً منتظماً ذا اثنى عشر وجهاً متساوية .

وتوجد منشورات بابلية ذات خمسة أوجه متساوية بل ذات سبعة أوجه ،

لكن لا يخطر ببالنا من أجل ذلك أن ننسب للمهندسين البابليين معرفة الطريقة الهندسية لرسم تلك القواعد (١٤). وأغلب الظن أن أول كتاب في بيان الطريقة الهندسية لرسم المسبع المنتظم هو كتاب أرشميدس ( النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد ) ، وهو الكتاب الذي ضاع أصله اليوناني و وصل إلينا في الترجمة العربية التي قام بها ثابت بن قرة (في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي (٥٠). علم الحساب المصرى :

بينا فيما تقدم أن المصريين آثروا الكسور التي يكون بسطها الواحد ، وأنهم مالوا إلى بيان بقية الكسور على هذا الأساس ، فكانت كسور الكسور مثل  $\frac{1}{VV}$  تسمى « أجزاء من VV » . وكذلك كانت طريقة اليونانيين فى تلك الكسور بسيطة أيضاً ، فالكسر  $\frac{1}{VV}$  يكتب هكذا : "OB أو 'OB ( كما لوكتبنا نحن '72) . ووضع المصريون علامات خاصة لكسور  $\frac{1}{V}$  و  $\frac{1}{V}$  ، وكذلك فعل اليونانيون . ومن العسير أن نعتبر ذلك تشابهاً عارضاً . هذا إلى أننا نستطيع أن نجد آثاراً للرياضيات المصرية فى الرياضيات اليونانية حتى أوائل العصور الوسطى .

ويذكر بسلوس Psellos (في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي) مع التسليم بأن هذه شهادة مؤلف متأخر — أن كلاً من أنا توليوس وديوفان توس اللذين عاشا في الإسكندرية في النصف الثاني من القرن الثالث كتب رسالة في الطريقة المصرية في الحساب . وتوجد ورقتان من أو راق البردي عليهما كتابات رياضية ، إحداهما الورقة رقم ٢٢١ في ميتشجن ، وهي ترجع إلى القرن الرابع ، والأخرى ورقة أخيم التي ترجع إلى القرن السادس أو السابع ، هذا إلى جانب قطع من الشقافة عليها كتابات قبطية ، عثر عليها في وادى سرجا (قرب أسيوط ) وترجع إلى العصر نفسه ، وكلها تحتوى أمثلة من طريقة الحساب أسيوط ) وترجع إلى العصر نفسه ، وكلها تحتوى أمثلة من طريقة الحساب المصرية التي لا يخطئ الإنسان في تعرفها (١٠٠٠). أضف إلى ذلك أن بطليموس (١٠١٠) (النصف الأول من القرن الثاني الميلادي ) ، بل بروكلوس الأصغر (النصف الثاني من القرن الخامس ) ، وهو أكبر فيلسوف ومعلم في عصره وأحد الرؤساء

الحتاميين للأكاديميا (١٨) ، كانا لا يزالان يكتبان الكسور على الطريقة المصرية، فكتب بروكلوس مثلاً إلى المراب المصرية، فكتب بروكلوس مثلاً إلى المراب المصرية، فكتب بروكلوس مثلاً إلى المراب المصرية، فكتب بروكلوس مثلاً المراب المر





شكل ( ٣٤) الحساب المينوى – مثل مز. علامات الجمع . عن المرجع الموضح في الشكل السابق . شكل ( ٣٣ ) الحساب المينوى - النسبة المنوية عن Arthur Eyans : The Palace of Minos ( London : Macmillan, 1921-1935); see [Sis 24, 375-381 (1936).

# علم الحساب المينوى (٤٩):

أما معرفتنا بالرياضيات المينوية فقاصرة جدًّا لأن رموز الكتابات المينوية لم تفك حتى الآن . غير أن من الجلى أن كثيراً من اللوحات المينوية نحتوى كتابات لأعداد تبين أن من المكن فهمها (٥٠) . واختلفت أعداد المينويين عن أعداد المصريين ، لكن طريقهم فى الحساب كانت مصرية بلاشك ، وكلتا الطريقتين عشرية ، لكن الرموز المينوية وقفت عند الآلاف أو العشرة آلاف ، على حين بلغت الرموز المصرية حد المليون . وأطرف خاصة فى بيان الأعداد عند المينويين هى وضع نظام النسب المئوية ، فنجد على كثير من اللوحات أعداداً مكتوبة ومرتبة ، يحيث يكون مجموعها مائة ، فنجد على إحدى اللوحات مثلاً عددين فى أعلى اللوحة هما ١٥٠ ٢٣ ، ومجموعهما = ١٨ ، اللوحات مثلاً عددين فى أعلى اللوحة هما ١٥٠ ٢٣ ، ومجموعهما = ١٨ ، الملك كان ٢٠ فى المائة ؟ ويظهر أن الكريتيين توصلوا إلى وضع نظام محكم المثلك كان ٢٠ فى المائة ؟ ويظهر أن الكريتيين توصلوا إلى وضع نظام محكم المثلوين فى السجلات وللحساب ، لأنهم كانوا فى تفكيرهم التجارى وتدقيقهم للتدوين فى السجلات وللحساب ، لأنهم كانوا فى تفكيرهم التجارى وتدقيقهم فى هذه المسائل ، كما نحن عليه اليوم (راجع شكل ٣٣ و ٣٤) .

ولعل فلك رموز الكتابات المينوية ، إن قد ّر لها أن تفك في يوم من الأيام ،

أن تزيد فى علمنا بأفكارهم العلمية وتبين لنا أكانت هذه الأفكار مبتكرة ، أم كانت مأخوذة عن المصريين . ومهما يكن من أمر فقد كان من الممكن أن تصل الأفكار المصرية إلى اليونانيين من طرق أخرى ، وقد وصلت إليهم فعلاً .

## الهندسة المصرية :

شرح هير ودوت اختراع علم الهندسة وانتقاله إلى بلاد اليونان شرحاً يذكره العلماء في كثير من الأحيان ، فهو يقول :

«ثم إن هذا الملك (٥١) (على ما قيل) قسم البلاد بين المصريين جميعاً ، بأن أعطى كل واحد منهم قطعة مربعة من الأرض تساوى ما أعطاه للآخر ، وجعل ذلك مصدر دخله ، بأن حد د ضريبة تدفع كل عام . وكان إذا طغى النهر وغمر جزءاً من أرض أحدهم ذهب إلى سيزوستريس وأخبره بما أصابه ، فيبعث الملك رجالاً لير وا الأرض ويقيسوا المساحة التى نقصت كى تدفع الضريبة المحددة على حسب ما أصاب صاحب الأرض من خسارة . ومن هذا ، بحسب رأى ، تعلم اليونانيون فن تقدير مساحة الأرض ، أما الساعة الشمسية والمزولة وقسمة النهار إلى اثنى عشر قسماً فجاءت إلى اليونان من بابل لا من مصر » (٢٠) .

ولا شك أن علم الهندسة لم يخترع فى مصر وحدها ، بل فى بلاد أخرى أيضاً لأن الحاجة إليه لم تلبث أن ظهرت فى كل أمة متحضرة . على أن ما يحكى من كيفية اختراع الهندسة عند المصريين مقبول فى جملته ، ورد ده سترابون (النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد ) ، كما ردده بروكلوس (النصف الثانى من القرن الخامس الميلادى ) . أما سقراط فيدعى فى محاورة فيدروس دعوى عريضة ونصها :

(... سمعت أنه كان فى نوكراتيس من أرض مصر إله من الآلهة القدماء فى تلك البلاد ، وهو الذى كان طائره المقدس يسمى أبيس ، واسم ذلك الإله نفسه توت (٥٢) ، وهو الذى اخرع الأعداد والحساب والهندسة والفلك والرسم واللعب بفصوص النرد ، وأهم من ذلك كله أنه هو الذى اخترع رموز الكتابة » (٥٤)

ثم يمضى سقراط فيقول إن أهم تلك الاختراعات هو حروف الكتابة .

ويذكر أن الإله توت قال لملك مصر : «إن هذا الاختراع ، أبها الملك ؛ سيؤتى المصريين من الحكمة فوق ما لهم ، وسيجعل ذاكرتهم خيراً مما هي عليه ، لأن هذا الذي اخترعته إكسير الذاكرة والحكمة » ، ولكن الملك لم يقتنع بذلك ، وخشى أن يؤدى الحتابة إلى إفساد الذاكرة بدلاً من أن يؤدى إلى تقدمها ، كما أشفق من أن يقرأ الناس من غير أن يعقلوا ما يقرأون (٥٠٠) . وهذا أحد التشنيعات الأولى على التعلم وطريقته في مقابل الحكمة ، وهو تشنيع يتردد حيناً بعد حبن عناسبة كل اختراع عظيم .

وجاء ذكر اختراع المصريين للعلوم الرياضية والطبيعية في كثير من شذرات النصوص اليونانية التي انتهت إلينا من أقوال الفلاسفة الأيونيين . وسنعود إلى الكلام في ذلك عندما نتكلم عن كل واحد منهم . وتعد مصر عموماً عند المؤلفين اليونانيين الأولين مهد العلوم ، وعمد كثير من اليونانيين الظامئين إلى المعارف العقلية إلى زيارة تلك البلاد والإقامة فيها ما استطاعوا يسألون أهل العلم والكهان . ويجوزأنهم أحسوا بشيء من خيبة الأمل ، لأن أحلامهم لم تعرف حداً ، ولأن الكهان لم يستطيعوا ، أو لم يريدوا ، أن يبثوا كثيراً من علمهم لمن لا يدبن بدينهم ولمن هو أجنبي عنهم . و برغم هذا تعلم اليونانيون الذين زاروا مصر شيئاً جديداً ، وازدادت أطماعهم وتجمعت وتركزت . وماذا يستفيد الإنسان من المعلمين بوجه من الوجوه ؟ وهو يتلقي في الأغلب بواعث وإشارات ، أما المعرفة الحقيقية فلابداً من الكل إنسان أن يفتح معاقلها لنفسه ، والحكمة إن لم تكن عنده فمن أين تأتيه ؟

وأعجب إشارة للرياضيات المصرية هي التي نجدها عند ديمقريط الأيديري (في القرن الخامس قبل الميلاد) ، وإن كانت لم تصلنا مع الأسف إلا كما شهدها شاهد متأخرجداً ، هو كليمنت الإسكندري (١٥٥ – ٢٢٠ م) (٥٠) أحد آباء الكنيسة المسيحية الأولى ، فيحكي كليمنت أن ديمقريط قال :

«لقد طفت بمعظم أرض كل ملك من الملوك فى زمانى ، باحثاً أقصى الأنحاء ، ورأيت معظم الأجواء والبلاد ، وسمعت من العلماء الكثيرين . ولم يفقنى أحد فيما كتبت ، ولم يفقنى فى بيان البراهين أحد حتى المصريون الذين

يسمون مادى الأحبال (harpedonaptai) ، وهم الذين عشت معهم جميعاً غريباً حتى بلغت المانين » .

فمن هؤلاء الذين كانوا يمدون الحبال ؟ هل هم الذين يمسحون الأرض أم هم المهندسون المعماريون ؟ اقترح البعض (٥٧) أنهم هم الذين كانوا يعرفون طريقة رسم الحطوط العمودية على الأرض بوساطة حبل مقسم بعقد نسبة ما بينها ٣ ، ٤ ، ٥ . وهذا جائزوإن كان لا دليل عليه (٥٨) . والأرجح أنهم هم الذين كانوا يمسحون الأرض ويكلفون بتحديد الاتجاه الصحيح للمبانى . وكان المصريون القدماء يعلقون على ذلك أهمية دينية كبيرة . أما الاحتفال « بمد الحبل» (وهذا اصطلاح مصرى قديم ) فهو عبارة عن التعيين الفلكي لمحور المعبد بحيث ينطبق على خط الزوال (meridian) (٥١) . فكان أحد الكهنة أو الكتاب ينظر إلى النجم القطبي خلال عصا مشقوقة ، وكان آخر يقف أمامه ومعه خيط الشاقول ويتحرك حتى يرى خيط الشاقول والنجم القطبي في اتجاه واحد (٢٠٠). وعند ذلك يضرب كل مهم وتداً في الأرض ، ثم يمد حبلا بين الوتدين فيتعين اتجاه خط الزوال . ومن الجائز أن يعين الاتجاه العمودي من الشرق إلى الغرب بعد ذلك بوساطة حبل مقسم إلى عقد ونسبة أجزائه ٣ ، ٤ ، ٥ كما رأى البعض على ما أشرنا إليه من قبل ، أوعلى نحوآخر ( شكل ٣٥ ) (١١١) . وكان يطلب كثيراً من مادى الأحبال أن يقدموا معاونهم أثناء تشييد بناء كبير أوغيره منالمشروعاتالمعمارية . ويجوزأولايجوزأيضاً،أن يكون مادوالأحبال هم الذين كِانوا يستعان بهم في إعادة تقدير مساحة الأرض بعد الفيضان . ومما يسترع ﴿ النظر أننا لا نسمع عنهم بعد ذلك شيئاً في كتب اليونانيين .

## الرياضيات البابلية:

البحث فى بقاء الرياضيات المصرية حية على مر ح العصور القديمة سهل لسبب واضح هو أنه لم يظهر غيرها، والوثائق المتأخرة المغروفة لنا ليست سوى

ترديد أعرج للوثائق القديمة ، أما بالنسبة للرباضيات شكل(٣٠)انظرالحاشية رم ٢١

البابلية فالموقف مختلف عن ذلك كل الاختلاف بفضل بهضة رياضية وفلكية كبيرة فى القرنين أو القرون الثلاثة السابقة على العصر المسيحى . والرياضيون الكلدانيون فى تلك القرون المتأخرة لم يهملوا الأفكار القديمة ، بل وسعوها إلى حد أنهم أوجدوا أسساً جديدة . والرياضيات التى تأثر بها المؤلفون اليونانيون مثل هيبسكليز (النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد ) وجيمينوس (النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد ) لا شك رياضيات كلدائية . نعم ، صحيح الأول من القرن الأول ) قد أنه يجوز أن يكون هيرون الإسكندرى (النصف الثانى من القرن الأول ) قد ورث آراء هندسية أقدم عهداً ، لكنه مثال وحيد .

أما فيما يتعلق بعلم الجبر فيجوز أن وصل شيء منه إلى هيبارخوس (في النصف الثانى من القرن الثانى قبل الميلاد) (١٢)، وإن وصل منه شيء آخر إلى هيرون الإسكندري وإلى ديوفانتوس (النصف الثانى من القرن الثالث). أما اختراعات أرشميدس (النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلاد) فهى في الأرجح من مبتكراته الخاصة (٦٢). وعندما يحاول الإنسان أن يفسر كيف أمكن أن تصل الأفكار البابلية إلى هيرون وديوفانتوس، وتبقى مع ذلك دون أن يتنه إلبها أن تصل الأفكار البابلية إلى هيرون وديوفانتوس، وتبقى مع ذلك دون أن يتنه إلبها الرياضي القديم أمامنا ، فليس عندنا سوى لمحات قليلة من هذا التراث تبدو الرياضي القديم أمامنا ، فليس عندنا سوى لمحات قليلة من هذا التراث تبدو هنا وهناك . لعله لا بد لنا من التماس سر ذلك في ناحية أخرى ، أليس من العجيب الذي لا يكاد يصدقه الإنسان أن تحفظ لنا الأيام كل ما حفظته من أعظم ما بلغته الرياضيات في العصر القديم ، مع أنه لم يكن من شأنه أن يعني إلا طائفة قليلة من الناس ؟

والأسس الستينية في التقسيم ترجع إلى عصر قديم جداً ، ومع أنه من المحتمل أن اليونانيين حصلوا عليها من الكالدانيين ، فإننا نستطيع أن نعتبر ما جرى عليه اليونانيين استمراراً لما جرى عليه السومريون قبلهم ، مع فاصل زمني طويل بين الفريقين . فمثلا قسم بطليموس الدائرة إلى ٣٦٠ ° (١٤) ، وقسم الساعة إلى ستين

جزءاً (٩٥٠)، لكن تقسيم دائرة خط الاستواء إلى ٣٦٠°، وهو شبيه بتقسيم اليوم إلى ٣٦٠°، وهو شبيه بتقسيم اليوم إلى ٣٦٠° فلي ٣٦٠° فهو يرجع إلى أيام ملوك الأكمينيين (Achaemenidian)

وورث اليونانيون نظام التقسيم الستيني عن السومريين ، لكنهم مزجوه بنظام التقسيم العشرى واستعملوا النظام الستيني في بيان الأجزاء المتساوية التي تنقسم إليها الوحدة والنظام العشري في بيان المضاعفات ، وبذلك أفسدوا النظامين معاً ، وأحدثوا خلطاً شائناً ما نزال نحن ضحيته إلى اليوم ، ثم إنهم تركوا مبدأ تعيين قيمة العدد بحسب موضعه في منزلة خانة الآحاد أو العشرات . الخ فكان لابد من أخذه من جديد عن الهنود ، وذلك بعد مضى ألف عام . والحلاصة أن إدراك اليونانيين الرياضيات البابلية كان ضعيفاً جداً ، لأنهم الم يستطيعوا أن يحتفظوا إلا بأسوأ خصائصها وأغفلوا أحسها . ولا شك في أن هذا راجع إلى نقص في تراثهم الرياضي ، لا إلى قلة ذكائهم ، أو هو راجع إلى أن الذكاء شيء نسبي داعاً ، وهذا ما ينبغي ألا ننساه . على أن اليونانيين استعملوا ذكاءهم في أشياء أخرى ، ولم يدركوا الأشياء البسيطة الواضحة وضوح الهار ذكاءهم في أشياء أخرى ، ولم يدركوا الأشياء البسيطة الواضحة وضوح الهار

## التراث الفلكي :

ورث اليونان أفكاراً مصرية قديمة لا تعى قدمها ذاكرة التاريخ ، أما البواعث الفكرية التى تلقوها عن البابليين فكانت أعظم من ذلك بكثير ، وهى متأخرة عنه بكثير . ونحن إذا اعتمدنا على ما لدينا من علم نستطيع أن نحكم بحسبه فإننا نقول إن علم الفلك في العصر السابق على العصر الهوميري مصرى الأصل في الغالب . لكن ليتأمل القارئ نظرية العصور الحمسة للعالم ، كما بينها هسيودوس (القرن الثامن قبل الميلاد ) في أول كتابه ، الأعمال والأيام » بينها هسيودوس (القرن الثامن قبل الميلاد ) في أول كتابه ، الأعمال والأيام » في منا عصراً إلهيناً ذهبيناً ، ثم

أخذ الشر يزداد في كل عصر جاء بعد ذلك حتى بلغ غايته في أيامه ، ولذا رثي هذا الشاعر القديم لحاله قائلا: «ليتني لم أكن بين أهل الجيل الخامس ، بل ليتني مت قبله أو ولدت بعده ، لأن هذا الجيل جنس من حديد حقيةة ، والناس لا يستر يحون أبدآ من العمل والهم في النهار ، ولا من الهلاك في الليل ، والآلمة سوف تصب عليهم عذاباً مؤلماً ﴿ (١٦) . وهذا يوحي بملاحظتين : فن جهة ، لماذا ينعت هسيود أهل عصره بأنهم « جنس من حديد ؟ ، (٢٧) والواقع أن العصر الحديدي بدأ قبل ذلك بقرون كثيرة ، لكن استعمال الحديد عاد إلى ذاكرة هسيود باعتبار أنه نقطة تحول جاءت بالبلاء ، فتكلم عن العصر الحديدي كما نتكلم نحن اليوم عن عصرنا ، فنسميه عصر الآلات أو عصر البخار والكهربا . ومن جهة أخرى ، هل يذكرنا وصفه للعصر الأول القصة السوءرية التي تتكلم عن العصر الذهبي الإنسان ، وهي القصة التي ذكرناها في الفصل السابق ؟ (١٨) ، نعم ، يصح أن تكون الفكرة عينها نشأت في مكانين مختلفين وكانت في كل منهما مستقلة عن الأخرى ، ولا شك أن القول بأن كل شيء يسير من سبئ إلى أسوأ فكرة طبيعية عند الشيوخ ، حينًا يشهدون اضمحلال أشخاصهم ويتسمون بالتناقص المستمرفى قدرتهم على مسايرة العالم المتغير ـ

أما طريقة الرصد الفلكي فكانت متقدمة تقدماً كبيراً في كل من مصر وبلاد ما بين النهرين ، ويجوز أن يكون شيء من العلم بها أو أن تكون لمحات كافية منها وصلت إلى الشعوب الإيجية من الجانبين . لكن المسائل التي كانت تدخل في ذلك مسائل طبيعية ، وحلولها محددة تحديداً جيداً ، إلى حد أن يكون الوصول إلى كشف طريقة واحدة بعينها ممكناً دون حاجة إلى أن يأخذ أحد عن أحد ، أو على الأقل دون أن يشعر أحد بأنه يتابع غيره ، وبني التراث المصرى في الغالب على صورة ما كان فيه من التقسيم العشرى ومن بيان للبروج الساوية والنجوم الحاصة بكل برج منها ، وهذا التراث يمكن تتبعه في كل العصور . ولنكرر القول بأن المصريين قسموا دائرة الأفتى كلها إلى ستة وثلاثين قسما ولنكرر القول بأن المصريين قسموا دائرة الأفتى كلها إلى ستة وثلاثين قسما ولنكرر القول بأن المصريين قسموا دائرة الأفتى كلها إلى ستة وثلاثين قسما

كل منها عشر درجات ، وكل قسم منها يقابل ثلث برج من بروج القبة السهاوية ، وأشار التقسيم العشرى إلى دائرة خط الاستواء ، كما أشار التقسيم البروجي الذي جاء بعده إلى دائرة البروج ، لكن نظراً إلى أن الامتداد في خطوط عرض الأقسام العشرية والبروج السهاوية لم يكن مبيناً بياناً واضحاً ، فإن مجموعات كواكب البروج يمكن أن تنتقل في نظرهم من مجال إلى آخر ، ويتبع خلك قلة ثبات المعرفة بها (19)

ولا بد أن نفترض أن شيئاً من المعرفة باللوحات البابلية أو بوجودها نفذ أيضاً إلى جهة الغرب. أما التقويم فإن التجار المصريين أو البابليين أخذوه معهم أينا ذهبوا . وكان التقويم اليوناني القديم تقويماً قمريناً ، لكن مع شيء من المراعاة للتغير في فصول السنة . وكانت الطريقة الوحيدة لمعرفة التوافق بين الدورات القمرية والدورات الشمسية هي الاعتماد على مضاعفات مشتركة بينهما . وفي هذا حذا اليونانيون حذو البابليين أو هم استطاعوا أن يحصلوا على ما كان للبابليين من تجربة .

ورأينا أن البابلين توصلوا أيضاً إلى اكتشاف الوقت الذي يعود فيه كل من الزهرة Venus وعطارد Mercury إلى مقارنة الشمس ، فابتدعوا فكرة «السنة الكبرى» ، أعنى الدور الذي قدره ستة وثلاثون ألف عام ، وهي الفكرة التي نجدها تعود إلى الظهور على نحو عجيب ، وبعد قرون كثيرة ، في جمهورية أفلاطون (انظر ما سبق) . ويجوز أن يكون فكرة المدة المعبر عنها بكلمة saros ، فالطون (انظر ما سبق) . ويجوز أن يكون فكرة المدة المعبر عنها بكلمة وهي مدة ثلاثة آلاف وسهائة عام . قديمة الأصل أيضاً . لكن إذا استعمل الناس كلمة saros هسذه فإنهم يعنون على الدوام مسدة أقصر من ذلك بكثير ، ولم يكن عند البابليين ولا عند اليونانيين أية فكرة عنها قبل عبى القرن الحامس أو الرابع قبل الميلاد (٧٠) .

ومن الأخطاء الكبرى المستمرة فيما يتعلق بهذا الموضوع ما ينبغى محاربته بين حين وآخر . ومن هذه الأخطاء أن البابليين الأولين اكتشفوا مدة طولها

ثمانية عشر عاماً (٧١) ، يعود كل من الشمس والقمر في آخرها إلى الأوضاع التي كان فيها . وكل مدة يعبر عنها بكامة (saros) تنم فيها سلسلة متوالية من تلك الأوضاع ، ولذلك فالكسوف أو الحسوف الذي يحدث أثناء سلسلة لابد ، أو على الأقل يجوز ، أن يتكور في كل سلسلة أخرى . غير أنه لا بوجد في النصوص البابلية الأولى ذكر لهذه المدة المعبر عنها بكلمة (Saros) . ولا بد أن كشف تلك المدة كان عسيراً كل العسر ، وذلك لأنها على الأقل لا تشمل عدداً من الأيام الكاملة بل تزيد عليها بناني ساعات (٧٢) . ولكي يحدث الكسوف والخسوف حوالى الوقت عينه من اليوم لا بد من مضاعفة المدة ثلاثة أضعاف ، وبعد أربعة وخمسين عاماً (٧٣) بعود الكسوف والحسوف المرئى على نفس الترتيب إلى حد كبير . وإذا رتبنا الكسوف والحسوف المرئى في سلسلة ذات أربعة وخمين عاماً أو ذات ثمانية عشر عاماً ، فعند ذلك لا يصعب ببان وجود المدة المعبر عنها بكلمة (saros) لكن معرفة هذه المدة أو كشفها مسألة أخرى تماماً . ولو أن إنساناً لا يعرف شيئاً عن هذه المدة وكلف بأن يستخرج من قَائْمَة كَامَلَة مَنْ خَسُوفَاتَ القَمْرِ ، أَخَذَأَ مِنْ قَانُونَ أُو بِرَازِرِ مِثْلًا ، مَدَة تعود بعدها هذه الخسوفات على نفس النحو ، لوجد أن ذلك مهمة شاقة (٧١) ، أما بالنسبة للبابليين الأولين قانهم حتى لو أنه كانت لديهم فواتم كاملة بكل الكسوف والحسوف المرفى (وهو ما يشك فيه كل الشك) ، لكان كشف المدة المعبر عنها بلفظ (saros) عسيراً عليهم ، بل مستحيلاً .

أما علم الفلك Scientific astronomy ، ونعنى به مجموعة منظمة من التفسيرات العقلية لحركات الأجرام السهاوية ، ففضل البابليين والمصريين الأولين فيه قليل ، إلا ما أورثوه من مادة قائمة على التجربة ووسائل للحصول على مادة أكثر . أما الرغبة في التفسيرات العقلية فيظهر أنها مما امتاز به اليونانيون وكان إحكام هذه التفسيرات شاغلا للعقول اليونانية قرونا كثيرة ، ولا يدخل

فى الاعتبار هنا تلك المعارف التى حصل عليها بعض اليونانيين من بلاد ما بين النهرين مثل هيبسكليس (النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد) وجيمنيوس (النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد) وديودوروس الصقلى (النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد) ، لأن تلك المعرفة جاءت متأخرة ، بعد أن تأسس علم الفلك اليونانى . ونستطيع أن نقول إن علم الفلك يونانى الأصل ، أو ربما بابلى كلدانى متأخر .

وأما «علم التنجيم» Scientific astrology الذى راج رواجاً كبيراً في القرون الأخيرة السابقة على العصر المسيحي فهوكلداني ومصرى ، وهو كذلك يوناني أيضاً ، من حيث إنه مجموعة متنافرة من المعارف العقلية وغير العقلية التي تجمعت حتى ذلك العُصر ، ويرجع ما لقيه علم التنجيم من رواج عند طائفة الأذكياء والمثقفين من الناس إلى تركيبه ومظهره العلمي ، على حين لاءمت ما لحق به من أساطير وأغراض خيالية حماقة الإنسان الطبيعية وميله إلى العجائب . وأغراض التنجيم قديمة قدم الجبال ، لأن الإنسان يتوق دائماً إلى مِعرفة المستقبل ، ويأمل فى تناقض عجيب أن يدفع الشر قبل وقوعه . ويدور كثير من الحكايات الأسطورية على هذا الأساس ؛ فعندما يولد بطل يتنبأ العرافون بأنه سيموت في حادث من نوع معين ، ويعمل الناس على منع إمكان وقوع مثل ذلك الحادث ، ومع هذا يقع ، ويموت البطل كما تنبأ العرافون . وكل من كلمة « الكلداني » و « المصري » احتفظت برائحة من الدلالة على الأمور الخفية . وذلك لما ارتبط بها من تنجيم وخرافات أخرى . وسبق أن قلنا إن كلمة «كلداني » تشير إلى عصر متأخر ، أما كلمة مصرى فهي أكثر لبسآ ، لكنها في دلالتها على الأمور الخفية يتشير إلى مصر في عهد البطالمة أكثر مما تشير إلى مصر القديمة ، وذلك لأنَّهُ إلاَّفَكَّار التنجيمية التي وصلت إلينا في اليونانية واللاتينية والعربية وكل اللغات تقريباً لم توضع وضعاً محكماً ولم تبين بياناً واضحاً إلا في عصر البطالمة ( وهو على وجه التقريب ، مواز للعصر الكلداني ) (٧٥٠

و « الأيام المصرية » التى كثيراً ما تذكر فى كتب العصور الوسطى ، مثل كتابات أنيانوس Aniaiius (فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر) ليست سوى الأيام النحس dies mali المعروفة فى العصر البطلمى (٧٦)

وعلم التنجيم الذى برجع إلى عصر البطالمة كلدانى الأصل إلى حد كيير وإن تضمن آراء بابلية ومصرية قديمة مموجة بعلم الفلك اليونانى. وتدل النظرة التنجيمية إلى الكون والحياة ، وهي النظرة التي سيطرت على الفكر في أواخر العصر القديم والعصور الوسطى ولم تختف إلى اليوم ، فقول إنها تدل على أن أفكاراً فلكية قديمة ، لا تعى قدمها ذاكرة التاريخ عاشت طوال المرحلة الغامضة .

# تراث علم الحياة والطب:

لابد أن تكون الأفكار المتعلقة بالحياة والموت والصحة والمرض ووسائل إطالة العمر أو استعادة الصحة بعد فقدها من أول ما يشغل العقول الإنسانية في كل مكان . ولابد أن نتوقع أن تلك الأفكار ، أو بعضها على الأقل ، وهو أكثرها إرضاء الإنسان وإسعاداً له ، انتقلت من جيل إلى جيل في غضون الإفكار الوف السنين . ولكنها لسوء الحظ ليست ملموسة ، ولا هي نوع من الأفكار قائم بذاته . كالأفكار الفلكية مثلا ، ولذلك فإن من العسير ، إن لم يكن من المستحيل ، إثبات وجود تراث معين في ذلك . وكثير من هذه الأفكار بسيط وطبيعي ، بحيث يمكن أن ينشأ في أما كن كثيرة مستقلا بعضها عن بعض (وهذا ما حدث فعلا) .

وشرح سير دارسي و. تومسون D'Arcy W. Thompson ، وهو العلامة الذي ترجم كتاب أرسطو في تاريخ الحيوان historia animalium كثيراً من « الأخطاء الفاحشة » التي زل فيها أرسطو ، وهو الأستاذ الناقد ، كثيراً من تكون قديمة جداً ، بحيث تأصلت عروقها في الجانب غير الواعي من شعوره إلى حد أنه لم يخطر له أن ينقدها . « فالحكايات المتعلقة بالماعز

اللمي يتنفس من أذنيه ، والرخم الذي يلقحه الريح ، والنسر الذي يموت من الجوع ، والوعل الذي يصاد بالموسيقي ، والسمندر الذي يمشى في النار ، ووحيد القرن ، والحيوان المفترس الذي رأسه رأس إنسان » ــ هذه الحكايات لا تدهشنا عندما نجدها في الكتب التي تتحدث عن الحيوانات الحقيقية والحيالية في العصور الوسطى ، وإن كنا نندهش دهشة كبيرة حين نجدها عند أرسطو ـ ويقول سير دارسي : « إن بعض هذه الحكايات جاء من الشرق الأقصى عن طريق فارس ، وبعضها (وهي التي نصادفها مرة أخرى عند هورابولو (٧٨) الكاهن المصرى ) ليست سوى إفصاح مكشوف أو رمزى عن أسرار الديانة المصرية القديمة ، . ومن السهل أن نعرف أن تصور الحيوان المفترس الذي رأسه رأس إنسان mantichore ، يرجع إلى أصل فارسى ، لأن أرسطو أخذ الحكاية المتعلقة به عن كتيسياس Ctesias (القرن الخامس قبل الميلاد) ، ولأن اسمه موجود في لغته الأفستا (٧٩) . وبعض الحكايات الأخرى يمكن أن يرد إلى لمصادر مصرية أو أخرى شرقية ، وقد لا يرد . ورواية مثل تلك الحكايات بمكن أن تكون شفاهية خالصة ، وليس في هذا ما يضعفها ، وإن لم ترك آثاراً ، وكيفما كان الأمر فإن من العسير أن نتصور أن أرسطو هو الذي اخترعها ، ويكفيه من الشين أنه روجها وجعل لها ضرباً من القيمة العلمية .

 وخطأ فيها يتعلق بالبحر المتوسط ، وأنها انتقلت من معارف المصريين الشعبية إلى معارف الإيجيين ، والأغلب أن ذلك تم فى عصور قديمة حداً ، ثم بقيت هناك دون أن يصمحها أحد حتى أيامنا ١٨٢١

لننتقل الآن إلى الطب ، والمعراوف أولا أن المصريين عظموا شأن طبيبهم المحوتب ، الذي يحتمل أن كان وزير الملك زوسر « الأسرة الثالثة ، أوائل القرن الثلاثين قبل الميلاد ، ، وانهوا إلى أن جعلوه إله الطب . وتأليه سابق على تأليه أسكليبيوس عند اليونان (٨٣) . ولما كانت الوسائل الطبية مما يعني به الزائر الذكي عناية مباشرة . كما يعني به كل من اعتلت صحته . فنستطيع أن نفترض أن فرصاً كثيرة هيأت للمعارف الطبية المصرية أن تنتقل إلى الشعوب الإيجبة وخلفائها من اليونانيين . وازدادت الصلات بين مصر وبلاد اليونان ازدياهاً كبيراً زمن الأسرة العشرين ( ٦٣٣ - ٧٥٥ ق. م. ) .. وهو عهد الهضة التي تسمى مهضة أسرة صا الحجر . حين غدت العاصمة مدينة صا الحجر في غرب الذلتا (على فرع رشيد) . وسميح أحد الموك تلك الأسرة وهو أحمس الثانى (ويسمبه اليونانيون أماسيس ) لليونانيين أن يبنوا لهم مدينة نوكراتيس (على الفرع الكانوبي ) . فلم يليثوا أن جعلوها أكبر مركز تجاري في مصر ، وأصبح هلًّا المركز اليوناني ، وهو غير بعيد عن العاصمة ، نقطة اتصال مستمر بين مصر وبلاد اليونان (٨١) . وهاتان المدينتان ، صا الحجر ونوكراتيس ، سبقتا تأسيس الإسكندرية . وتم كل هذا أواخر القرن السادس قبل الميلاد . أى قبل هيرودوت وهيبوكراتيس .

ولاحظ هيرودوت (١٥٠ ه أن صناعة الطب موزعة بين المصريين إلى حد أن كل طبيب يداوى من مرض واحد لا أكثر ، والبلاد مملوءة بالأطباء ، يعضهم للعين ، وبعضهم للأسنان ، وبعضهم لأمراض البطن ، وبعضهم للأمراض الخفية » ، وهذا الذي يخبرنا به هيرودوت تؤيده الوثائق المصرية الخاصة بالدولة القديمة (من حوالي ٣٤٠٠ إلى ٢٤٧٥ ق. م. ) ، حيث توجه

الأسماء الهيروغليفية لفروع الطب المذكورة في النص اليوناني الهيرودوتي (٨٦) . واختصت بعض المعابد المصرية بالأغراض الطبية منذ زمان قديم جدًّا ، فكان المرضى والمصابون ، والنساء العظيمات الباحثات عن الأولاد ، وسائر أصناف المرضى ، يقضون الليل في المعبد ، وقد يقضون فيه أحياناً أياماً وليالي ، يحاولون أن ينالوا الشفاء أو العزاء من الآلهة . وكان الكهان يعنون بهم ويبتهلون إلى الآلهة معهم بشتى التعاويذ ، ويخففون آلامهم أحياناً بأدوية « مجرّبة.» ، أو بحسن المعاملة . وكثيراً ما أدت الإقامة الطويلة في المعبد ، والسبح في الأحلام الدينية والانغماس في نعيم الحو الديني ، إلى تهدئة نفوس المرضى وإصلاح أمرهم ، بل شفائهم شفاء تاميًّا . وكانت توضع في تلك المعابد كتب دينية وأخرى طبية لإرشاد الكهان في ابتهالاتهم وتعهدهم للناس. والواقع أن تم ورقتين من أوراق البردى الطبية محفوظتين في برلين (ترجع إحداهما إلى الأسرة التاسعة عشرة أو العشرين ١٣٥٠ — ١٠٩٠ ق. م. ، والأخرى إلى أيام رمسيس الثاني ، ١٢٩٢ -- ١٢٢٥ ق. م. ) ربماكانتا موضوعتين في معبد بتاح بمنفيس. وزار الرحالة اليونانيون تلك المعابد ، وإذا لم يكونوا قادرين (وهو محتمل على فهم ما في الكتب أو ما يقوله الكهان من عبارات) ، فإنهم لا شك رأوا المرضى نائمين في أفنية المعايد أو رأوا الكهان يرعون شثوبهم ، والحواجز اللغوية لا تحول دون انتقال تلك المعلومات ، وفي كتاب ديودوروس الصقلي (النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد) كثير من طرق الشفاء المنسوبة إلى إيزيس (٨٧) . وانتشرت عادة التجاء المرضى إلى المعسابد encatheudein وغيرها

(من الاصطلاحات اليونانية الكثيرة) في بلاد اليونان، ولا سيا المعابد المخصصة لاسكليبيوس، امحوتب اليونانيين. واستمرت هذه العادة في الكنائس الشرقية والغربية في الحصور الوسطى، ويمكن أن تشاهد اليوم في جزر البحر الإيجى وكنائس شبه جزيرة اليونان.

ولم يكن جمع المعرفة في أي ميدان من الميادين أبطأ منه في ميدان الدراسة

التجريبية للنباتات التي تنمو حولنا بقصد نبذ الضار منها ومعرفة ما يكون مفيداً في الطعام والدواء. واستمرت هذه العملية كل عصور ما قبل التاريخ ، ودل المصريون والسومريون زمن الأسرات الأولى على كثرة ذلك النوع من المعرفة الني خلفها لهم أسلافهم الأولون ، ولابد أنهم خلفوا بدورهم جزءاً على الأقل من تجاربهم لحميع الشعوب التي تعاملوا معها - كالإيجيين والة ينيقيين والبونانيين وغيرهم .

وإذا أردنا أن نعرف مقدار ما يدين به اليونانيون ، في العصر الهوميرى مثلا ، لأسلافهم الشرقيين فإنه لا تزال تعوزنا وسيلة في الدرجة الأولى من الأهمية ، أعنى أنه يعوزنا معجم جيد يشتمل على قوائم للكلمات الأجنبية في اللغة اليونانية ،قسمة إلى طوائف بحسب أصولها المتعددة (٨٨) . وأغلب الظن أن مثل تلك القوائم لو وجدت لكشفت عن أصل شرقي لكثير من أسماء النبات أو الحيوان ، ولاستطاع الباحث أن يستنج أن اليونانيين عرفوا هذا العشب أو ذاك ، أو هذا الحيوان أو ذاك بفضل اتصالم بالمصريين أو البابليين أو الفرس وغيرهم . غير أنه ينبغى أن تحذر من الإسراف في اتباع مثل هذه الطريقة ، لأن من الجائز أن تكون الأعشاب التي عرف اليونانيون قيمها قبل غيرها أو أكثر من غيرها اتخلت أسماء يونانية جديدة ، فمن الجائز إذن أن تكون الأعشاب انتقلت من غير أسمام الأصلية أو بالعكس ، وربما انتقلت الأسماء من غير أن تتكون أطلقت خطأ على أعشاب أخرى (٨١) .

### التراث الصناعي:

كان المصريون والبابليون بنائين كباراً وصناعاً مهرة ، وكان لا بد لهم أن يصلوا إلى حل عدد كبير من المسائل الصناعية . وكانت الآثار التى أنشارها من شأنها أن تتميز أمام عين كل زائر ، كما كانت الأشياء التى تاجر فيها الوسطاء الإيجيون أو الفينيقيون ، أو انتقلت على أيديهم ، وسيلة إلى نشر الأفكار الصناعية أينا حلت . ومن الجائز أن تعلم البناؤون الإيجيون على أيدى أسلائهم

من المصريين ، كما يجوز أيضاً أنهم استعاروا عمالا مصريين .

ولنتأمل صناعة التعدين ، وهي الصناعة التي جمعت شعوب الشرق الأولى القديمة فيها تجربة واسعة ، فانتقل تراثها إلى سائر شعوب البحر المتوسط على يد الفينيقيين . ومهما يكن من شيء فيظهر أن بعض الحكايات المحلية يؤيد هذا الافتراض . فيحكى مثلا أن شخصية تكاد تكون أسطورية ، هي شخصية كادموس ، ابن أحد ملوك الفينيقيين ، جاء إلى اليونانيين بصناعة التعدين ، وهو أول من استعمل مناجم اللهب والفضة في جبال بانجايون (Pangaion) في مقدونيا . ويحكى أيضا أن أميراً فينيقيناً آخر ، هو تاسوس ، استغل مناجم اللهب في جزيرة تقع في القسم الشمالي من البحر الإيجي ، فسميت باسمه ، وهي جزيرة تاسوس (١٠٠).

وبعد أن سقطت دولة كريت أصبحت قبرص مركز صناعة المعادن في حوض البحر الإبجى ، ونظراً لقربها من ساحل الشام نشأت فيها بعض المستعمرات الفينيقية الأولى . و يجوز أن يكون البناؤون والمهندسون الكبار من أهل جزيرة ساموس ، وأشهرهم أويبالينوس (Eupalions) (القرن السادس قبل الميلاد) استمدوا معلوماتهم من مصادر قديمة حداً ، لأن أويبالينوس نفسه من مدينة ميجارا (١١))

وكل اختراع بذاته يقتضى دراسة خاصة من شأنها أن تؤيد القول باعباد اليونانيين على بماذج شرقية ، أو أن تثبت أصالة اليونان وابتكارهم . ولنبحث أمرين أولهما اختراع طريقة لحام الحديد ، وهو ينسب عادة إلى جلاوكوس ، من أهل جزيرة خيوس (القرن السادس قبل الميلاد) . ومن العسير أن نصدق أن صناع المعادن من الحيثيين الأولين أغفلوا هذه المشكلة التي لا بد أن الحال حفزتهم إلى حلها . أما لحام الذهب فأتقنه المصريون أوائل عهد الأسرة الأولى (٢٠) . وكان لأهل جزيرة خيوس الفضل في أنهم استطاعوا أن يستعملوا العلك (٢٠) في إبعاد الهواء عن السطوح التي كانوا يريدون لحمها . ويجوز العلك (٢٠)

أن يكون هذا أعان جُلاوكوس على إتقان اختراعه ، إن لم يكن هو البادئ يه . أما الأمر الآخر فهو اختراع الشاقول (level) . واختراع هذه الأداة وغيرها

من الأدوات التي يستعملها البناؤون وناحتو الأحجار ينسب إلى تيودوروس من أهل ساموس (القرن السادس قبل الميلاد) . لكنا نعلم أن الشاقول اليوناقي

(díabetes, libella) هُوَ عَيْنُ الشَّاقُولِ الذِّي استعمله المصريون القدماء (٩٤٠) .

وكثير من أوصاف صنع الأدوات المذكورة في كتاب زوسيموس من أمل بانو يوليس (٩٥) ( النصف الثانى من القرن الثالث ) ، وفي أوراق البردى المحتوية على معارف كيموية والمحفوظة في ليدن واستوكهلم (ترجع إلى النصف الثاني من القرن الثالث) ، إنما هي أوصاف مصرية الأصل ، وإن لم نستطع حيى الآن تعيين مدى قدمها ، ( يجوز أن بعضها يرجع َ إلى البطالمة ، أى أنه يوتانى لا مصرى ) . ويبعث تفوق الصناع المصريين القدماء ومنافسيهم في آسيا الغربية على التفكير في أنهم قاموا بتجارب كثيرة في استعمال المواد ومزجها ، وكان من السهل أن تنقل التجربة الفنية التي من هذا النوع آلافاً من السنين ، من الوالد للولد ، ومن المعلم للتلميذ ، ومن مكان إلى آخر ، دون اعتماد على الكتابة ونستطيع أن نفترض مطمئنين أن اليونانيين ورثوا الكثير من ذلك من طرق شتى .

وأخيراً نسمع عن أمير من إقليم أخايا زار بلاط الحيثيين حوالى القرن الرابع عشر قبل الميلاد ، لكي يتعلم تدريب الحيل واستعمال العربات (١٦) . وكانت بين الحيثيين والآحيين صلات أخرى توحى للباحث أنه يجوز أن يكون الآخيون نهلوا من الينابيع الحيثية مباشرة ، بدلا من الأعتماد دائمًا على الوسطاء الفينيقيين .

### الأساطير :

لا يمكن إغفال الأساطير ، وإن كانت خارجة عن ميدان بحثنا ، في أي دراسة للمؤثرات التي يجوز أن يكون اليونانيون القدماء تعرضوا لها من جانب أسلافهم الشرقيين . وللطقوس الدينية في كل زمان ومكان سحرها الحاص الذي تفعله في نفوس طائفة معينة من الناس . ويبدو أن اليونانيين أو بعضهم سحرتهم منذ عصر قديم جد المفة مصر والشام . ذلك أن الأفكار العلمية التي تظل مسترة مقتصرة على الحاصة والأفكار الصناعية التي تعبر عها الأدوات والأشياء المصنوعة لا تقارن في تأثيرها بالاحتفالات والطقوس الدينية التي أقيمت في مظاهر كبيرة متنوعة عامة وخاصة ، ولا يستطيع زائر أن يتجاهلها ، فإن كان ذا ميول نحو الاعتقاد في الأمور الحفية ، فإنه لا يلبث أن يؤخذ بها وينجذب اليها ، ويقول في نفسه : أليست تلك الآلهة المصرية التي تعبد على هذه الصورة الرائعة ذوات قوة عظيمة ؟ أليس من شأنها أن تعينه على ما يطمح إليه من خلاص ، أو أن نحقق له بعض رغباته على الأقل ؟ وربما يعود الزائر إلى وطنه متأثراً بها تأثراً يصل إلى درجة الإيمان ، فيرجع إلى بلده حاملا في قلبه أماني متأثراً بها تأثراً يصل إلى درجة الإيمان ، فيرجع إلى بلده حاملا في قلبه أماني

وتكلمنا فى فصل سابق عن التجاء المرضى إلى المعبد من الناحية الطبية ، لكن النوم فى المعابد كان فى أول أمره من الطقوس الدينية . فعند المصريين يعتبر من ينام فى المعبد ضيفاً فى العالم الآخر ، ورفيقاً للموتى ، إذ تغشاه سنة من النوم يستطيع أن يتصل بالآلهة وعالم الأرواح . ونستطيع أن نتعقب هذه الفكرة فى الديانة اليونانية القديمة والديانة المصرية على السواء . وهى تجعل للأحلام ، ولا سيا الأحلام فى المعبد ، قيمة خاصة . ونستطيع أن نفترض أن اليونانيين أخلوا هذه الفكرة عن المصريين (٧٠) .

ومن الحائز أن يكون الأثر الذى أحدثته الديانات الشرقية أول الأمر إجماليناً مبهماً . لكن الآلهة إيزيس بدأت فتوحها الحارجية فى القرن السابع قبل الميلاد ، أو قبل ذلك . ويقول هير ودوت (٩٨) إن نساء قبرينيا (برقة) كن يعبدها. ثم زاد انتشار الديانة المصرية زيادة كبيرة حين أنشأ اليونان مدينة نوكراتيس فى دلتا مصر ، فى القرن السادس . ومن ذلك الحين ظل انتشار الديانة المصرية

ف ازدياد . ويمكن رؤية معابد ونقوش مخصصة لإيزيس وغيرها من الآلهة المصرية في كثير من الجزر اليونانية ، حتى في جزيرة ديلوس المقدسة . ثم قرّب اليونانيون بين الآلهة المصرية واليونانية شيئاً فشيئاً ، ووحدوا بينها أحباناً ، فاعتبر هير ودوت أن آمون هو زيوس ، وأن إيزيس هي ديميتير ، وأن أوزيريس هو ديونيسوس ، وأن الإله بشت الذي رأسه رأس قط هو أرتيميس وأن توت هو هرمس ، وأن بتاح هو هيفايستوس . ويظهر أن هير ودوت حوص وأن توت هو هرمس اليونانية والمعارف المتعلقة بالآلهة إلى مصادر ونماذج مصرية ، ومن ذلك كما بينا فيا تقدم أن إسكليبيوس عند اليونان يقابل أمحوتب عند المصريين (١٩) .

ولا يستطيع الإنسان أن يقدر الحضارة اليونانية بكل ما فيها من تعقبد إلا إذا عرف أهمية الأسرار الدينية المقدسة التي كان الاحتفال بها يرضي عواطف الناس وحاجاتهم . وهذه الأسرار الحفية التي هي بمثابة لباب للحياة الدينية أجنبية الأصل في الغالب ، وهي لم تقتصر على أن نفذت إلى القصص الشعبي عند كل طبقة من طبقات المجتمع ، بل نفذت أيضاً إلى الفنون والشعر والروايات المسرحية ، بل إلى الفلسفة . وترجع الأسرار الدينية الإيلويزبة إلى أصل مصرى على الأرجح (١١١). وكانت أكبر آلفة إيلويزيس ديميتبر ، وعبادتها تعظيم لشأن الحب الأموى (قاربها بإيزيس) ، وتريبةوليموس ، إله الزرع ، وهو مخترع المحراث (قارنه بأوزيريس) . لكن حذار أن نسرف في المقارنة بين الأساطير المصرية واليونانية فإن انتقال المخترعات (دينية أو صناعية) كثيراً ما يكون مقصوراً على مجرد لحة ، وهذه اللمحة تكون كالشرارة التي يمكن أن تكون سيباً في حريق عظيم . فالأسرار الدينية الإيلويزية مستقلة إلى حد كبير عن الديانة المصرية ، غير أنها عادت واقتربت من الديانة المصرية قرباً شديداً . والحقيقة أن بعض الإحساسات الدينية التي عبر عنها هومبر وس في أنشودته المقدمة إلى الإلهة ديميتير ، أو التي يعبر عنها في كتابات يندار

وسوفوكليس وأفلاطون وبلوتارك يمكن أن يكون عبر عنها الكهان المصريون .
ولنقتصر على ذكر كلمات سوفوكليس : «المباركة ثلاثاً لأولئك الأموات الذين ذهبوا إلى عالم الموتى Hades بعد أن شهدوا تلك الأسرار المستورة ، فهم وحدهم الذين يعرفون الحياة الحالدة ،أما غيرهم فليس لهم إلا العذاب (۱۰۱) .
أما العقيدة فترجع إلى بلاد تراقيا وفريجيا ، وأما العقيدة المسوبة إلى ديونيسوس وما فيها من أسرار فهى فى الغالب مأخوذة عن كريت أو عن مصر . «فالقلب المقدس » لديونيسوس زاجريوس يرمز إلى الحلود وتنقل الأرواح . ومنذ القرن الحامس قبل الميلاد فما بعده أخذت العقيدة الأورفية والأسرار التي فى عقيدة ديونيسوس تميل إلى الامتزاج بأسرار الديانة الإياويزية . وأثرت الدبانة المصرية فى كتاب العهد القديم أعظم من تأثيرها فى الأدب اليوناني . وهناك دليل ملموس يشهد لذلك ، فى كتب الحكمة Books of wisdom البوناني . وهناك دليل ملموس يشهد لذلك ، فى كتب الحكمة Books of wisdom السبتيواجنت Septuagint والمزامير . وفى القرن الثالث قبل الميلاد ، بفضل السبتيواجنت Septuagint

وفى زمن حمورابى حل الإله مردك Marduk مردك )، وانضمت إلى مردك إلليل Enlil (أو صار إنليل يسمى باسم مردك )، وانضمت إلى مردك الإلهة إشر (١٠٢) Ishtar إلهة الجمال والحب والحصب ، واختصت إشر بخصائص قمرية ، فتستطيع أن تؤثر فى البحار (المد والجزر) وفى النساء (العادة الشهرية) ، والفينيقيون هم اللاين جاءوا بعبادتها إلى الجزر اليونانية ، خصوصاً إلى قبرص وقيثارا Cythera (إلى الجنوب الشرقى من البيلوبونيز). واعتقد اليونانيون فيا بعد أن إشر خرجت من زبد البحر على مقربة من قيثارا ولدلك سميت أفروديتى القيثارية Aphroditè Cythèrcia ). ولم تلبث فكرة ارتباط الإلهة إشتر بالقمر أن انتقلت إلى آلهة أخرى من آلهة الطبيعة ، وذات أصل آسيوى ، وهي أرتيميس Artemis (ديانا التي خصص لها

امتزجت الأفكار المصرية في العقول اليونانية بالبدور التي بذرت فيها على

صورة مباشرة قبل ذلك بقرون ، بل بآلاف السنين .

معبد أفيسوس المشهور) ، وتوطدت عبادة أفروديتي وأرتيميس في بلاد اليونان قبل العصر الهوميري بزمن طويل.

ولا داعى لأكن نتوسع فى هذا الاستطراد الذى تكلمنا فيه عن الأساطير ، ونستطيع أن نجلص مما تقدم بأن نقول بالإجمال إن عناصر أجنبية – مصرية وآسيوية – نفذت إلى الديانة اليونانية من كل نواحيها . واا جاءت الآلهة الأجنبية جاءت معها أفكار أجنبية متنوعة ، قبلها اليونانيون من غير نفور ومن حيث لا يكادون يشعرون . وهل يرتاب أحد فى الآلهة ؟

## الظلمة الحالكة قبل الفجر:

يثير هذا الفصل مسائل تبعث في الذهن كثيراً من التفكير والحبرة دون أن يضيف إلى المعرفة ، لأنه لا يستطيع أن يلتي شيئاً من الضوء على ذلك العصر المظلم الذي إن لم يكن مظلماً في ذاته فهو مظلم بالنسبة لنا ، وهو شديد الظلمة قبيل الفجر الهوميري مباشرة . وإذا كنا نتيقن شيئاً من أمره فإنه قليل ، وإذن ليس لنا إلا التخمين . ولا بد من أن نخمن ، ولا ضير في ذلك ، ما دمنا لا نخلط بين التخمينات والمعارف اليقينية ، ولعل القارئ يفطن إلى أن كثيراً من تخميننا يستند إلى حقائق متأخرة إلى حد ما . و بما أنه لا توجد بين أيدينا نصوص ترجع إلى ذلك العصر المظلم نفسه ، فنحن مضطرون إلى الاعتماد على نصوص متأخرة ، مؤمنين بأن شهادة المتأخرين تصور لنا الأحوال السابقة بعض التصوير .

وأعتقد أن باستطاعة الباحث استناداً إلى كل التخمينات التي يقوى بعضها بعضاً ، أن يقيم الأدلة على صحة التأثيرات الشرقية (وخصوصاً المصرية) في بناء الحضارة اليونانية ، لكن لنحذر الإسراف في تقدير تلك المؤثرات ، من حيث الكيف أو الكم ، ولنحذر أيضاً الإسراف في التقليل من شأنها ، ويجب ألا نندى أبداً ما نبهنا إليه من قبل ، أعنى أنه لا يصح بحال من الأحوال

أن نعتبر تلك التأثيرات كلها سابقة على الحضارة اليونانية . صحيح أن بعضها سابق عليها ، لكن الحضارات المصرية والبابلية واليونانية عاشت معا قرونا كثيرة ، ولهذا أمكن أن تستمر التأثيرات المتبادلة بين اليونانيين وغيرهم ، وقد استمرت بالفعل أثناء العصر الذهبي لليونان ، بل استمرت فيما بعده ، أعيى أيام الحضارة الهيلينية في الشرق أيام الرومان . والحقيقة أنها بلغت ذروبها في العصر الروماني الذي يجاوز ميدان هذا الحزء من كتابنا .

أما الباحثون الذين يميلون إلى بخس قيمة التأثيرات المصرية فيقولون في معرض التدليل على رأيهم إن الرحالة القدماء من اليونانيين لم يستطيعوا قراءة الهير وغليفية أصلا (١٠٣٠) ، فكانوا لذلك مضطرين إلى الاعتماد على كلام البراجمة وهذا صحيح في الأغلب ، وصحيح أيضاً أنه لا يمكن الاعتاد على ما يقول التراجمة . لكن هؤلاء يقولون الحقيقة أحياناً ، أو يقولون منها ما يكفي لأن يوجه الأذكياء إلى طريق المعرفة الصحيحة . ولا شك أن الحكايات التي كتبها هيرودوت في عصر متأخر كثيراً ، وما كتبه بلوتارك بعد هيرودوت بستة قرون يتضمن الكثير من الأخطاء ، غير أنى لا أستطيع إخفاء عجبي من كثرة ما اشتملت عليه هذه الحكايات من حقائق عجب ألا نسى أبداً عند حكمنا على الماضي كثرة الصغوبات التي تعترض رواية أخبار التراث القديم ، مهما تكن رفيقة ، وألا ننسى أيضاً بعدها عن اليقين . أما جهل اليونانيين بقراءة الهيروغليفية فيشاركهم فيه جميع المصريين عدا نفر قليل(١٧٤) . غير أنه في مقابل كل مصرى قادر على قراءة « كتاب الموتى » كان هناك آلاف يعرفون أهم معانى ذلك الكتاب ، وإن كانوا يعرفونها بالرواية شفاهاً ، ويستطيعون أنَّ ينقلوها لغيرهم شفاهاً أيضاً . ولما بدأ الامتزاج بين اليونانيين والمصريين على نحو جدى في القرن السادس قبل الميلاد زاد تدفق المعرفة من الأوعية المصرية إلى الأوعية اليونانية زيادة سريعة . ونستطيع أن نذكر أن أحد أسباب تلك الزيادة السريعة هو التأمل البطيء لها ، وهو الذي مهد لها نحواً من ألف عام أو أكثر . وبعض أصدقاء اليونانيين ممن يعوزهم روح النقد يحبون أن يتشبثوا مما هو ملحوظ من فرق كبير بين معارف المصريين والبابليين من جهة ، وهي معارف تطبيقية تجريبية تشوبها الشوائب ، وبين معارف اليونانيين من جهة أخرى ، وهي معارف عقلية . وإنى واثق من أن الذين قرأوا ما قلته ، على قصره ، عن العلم المصرى والسومرى في أول عهده يستطيعون أن يردوا يعلى أولئك الأصدقاء، فكثير من ذلك العلم القديم أصيل نقي وجدير بالإعجاب ، وبعضه أعلى مسنوى من العلم اليوناني القديم . ومن الحيف أن يسرف الإنسان في إظهار ما في العلم الشرقي القديم من نواح لا تعتمد على العقل ، وأن يقاربها بأعظم نواحي العلم اليوناني جنوحاً إلى استعمال العقل ، تاركاً الأسرار الدينية اليونانية وغيرها ، اليوناني جنوحاً إلى العقل دون أن يتكلم عها .

إذا كان اليونانيون مدينين لأسلافهم الشرقيين هذا الدين الكبير . فكيف لم يكن تقدم اليونانيين أسرع مما كان ؟ هذا ما يسأله المرحوم جون بيرنيت John Burnet وهو سؤال ماهر ، لكنه سؤال ذو حدين ، والإجابة عنه بقدر المستطاع أن اليونانيين لم يتلقوا مباشرة أحسن تراث ، (وكيف كان يتأتى لهم ذلك ؟) ، وإنما تلقوا شذرات فقط ، وتستطيع أن تقول أيضاً إنهم لم يكونوا مهيئين لتاتي مثل ذلك البراث دفعة واحدة ، ولا قادرين على الإضافة إليه . والتعايم دائمًا عملية من جانبين ، على الأستاذ قسط منه ، وعلى التأميذ قسط مماثل . وكان تراث الشرقيين في المعرفة ناقصاً وفاسداً ، ويعوزه الإحساس العقلي ، وهذا ما نستطيع أن نقطع به، غير أن هذا شأن كل تراث غيره . ومها عظم تقديرنا له فلا يصبح بحال من الأحوال أن نعظم شأنه دون أن ننقده . وعلينا أن نكون دائمًا مستعدين لأن نحترم أحسنه ونطرح أسراره . أما اليونانيون الأولون فكانوا من البعد عن التمحيص بحيث لم يستطيعوا ذلك ، وبذا كان التلميذ والأساتذة على درجة متعادلة من قاة الحنكة ، والمعروف المألوف هو أن الإنسان لا يستطيع أن يتعلم سوى ما يعرف جيد المعرفة .

وإذا كانت معارف اليونانيين التي تلقوها قبل العصر الهوميرى عن أمم أجنبيه لا تزال مبهمة وغير يقينية إلى حد كبير ، وكانت أيضاً ، حتى عند صفوة مفكريهم ، لم تزد كثيراً على مجرد تفطنهم إلى وجود حضارات قديمة غنية إلى الجنوب والشرق من بلادهم ، فإن ذلك بما انضم إليه من حب استطلاع لم يكن بالشيء الذي يستهان به ، لأنه إذا تيقظت في العقول الذكية رغبة في المعرفة بفضل إشارات قليلة تبعث على طلبها ، فعند ذلك ينفتح الطريق أمامها . ومهما كان التقدم في سبيلها بطيئاً أول الأمر ، فإنه لا يابث أن يسرع الخطى ـ والآن يبدو أن على كاهل الذين ينكرون تأثير الشرق في الحضارة اليونانية ، أو يبخسون قيمته ، من العبء في إقامة الدليل على رأيهم مثل ما على كاهل خصومهم . فلقلم انبعث أشعة من حضارات عظيمة كالحضارة المصرية والبابلية وانتشرت خارج أوطانها . ولا يستطيع الإنسان أن يتصور أن تلك الأشعة التي بلغت أمة لها من الذكاء والشغف بالمعرفة ما لليونانيين الأولين تلاشت عندهم . فالدين ينكرون إمكان تأثر اليونانيين بحضارات الشرق يعوزهم التقدير الكافى للحضارات الشرقية القديمة ، وتعوزهم الحبرة بأحوال الإنسان . وكلا وجهى هذا القصور كان يمكن الإغضاء عنه منذ قرن مضى . أما اليوم فلا عذر لأصحابه .

وخلال المرحلة الحالكة التى سبقت بزوغ نور فجر العصر الهوميرى لم يكن اليونانيون ساكتين ، بل كانوا يتلقون أفكاراً نشرها بيهم الرحالة الإيجيون والبحارة الفينيقيون . ومن هنا كانت تلك المرحلة المظامة شبيهة بالعصور الوسطى المسيحية ، من حيث إن كلا مها كان عصر تشرب واستعداد لم يقطن له أهله . ولا نزاع أن هوميروس وهسيودوس لم يظهرا من عدم .

#### تعليقات

(۱) بالإضافة إلى مؤلفات هيريخ شليهان Heinrich Schliemann بالإضافة إلى مؤلفات هيريخ شليها المام (۱۸۲۱) ، ينبغي أن يرجع القارئ إلى المام (۱۸۹۰ – ۱۹۶۱) ، ينبغي أن يرجع القارئ إلى ترجمة حياة كل مهما، أي :

Emil Ludwig, Schliemann of Troy. The story of a goldseeker (336 pp., ill.; London: Futnam, 1931).

وكتاب :

Joan Evans, Time and Chance. The Story of Arthur Evans and his forebears (422 pp., 16 ills.; London: Longmans, 1943) (Isis 35, 239\_) (1944).

وراجع أيضاً :

Harry Reginald Hall (1873-1930), Aegean archaeology: An introduction to the archaeology of prehistoric Greece (XXII+270 (pp., 33 pls., 112 figs., I map; London, 1915).

وكذلك :

Gustave Glotz, The Aegean civilization (XVI+422 pp., 87 ills., 3 maps, 4 pls.; London, 1925).

وكذلك :

Pierre Waltz, Le monde egeen avant les Grecs (Collection Armand Colin No. 172; 206 p.: Paris, 1934).

وهذا كتاب عام لكنه مقدمة حجة في الموضوع .

(٢) لمعرفة جغرافية إقليم البحر المتوسط رجوه في تفصيل أكثر ، راجع :

- G. Sarton, "The unity and diversity of the Mediterranean world, "Osiris 2, 406-463 (1936).
- (٣) استعمل سترابون Strabon (في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد) هذه الكلمة نفسها في المقدمة الرائمة التي كتبها لكتابه في الحنرافيا (الكتاب الأول ، القسم الأول ، فصل ١٦) ، فهويقول : « . . . ويجب أن نضيف لهذه المعرفة بطبيعة الأرض وبأنواع الحيوان والنيات معرفة بكل ما يتصل بالبحر ، لأننا ، معنى من المعانى . بريون بحريون ، فنحن لا ننتمى إلى البحر » :

(amphibioi gar tropon tina esmen cai u mallon chersaioi è thalattioi) (Loeb Classical Library, vol. I, p. 28).

- ( ٤ ) كتاب السياسة لأرسطو ، ص ١٣٢٧ عمود ب .
- (ه) عثر الباحثون على آثار إيجية قبل سنة ١٨٧٦ م فى أماكن عديدة (شلا فى جزيرة تيرا وردس، بل فى طيبة)، لكنها لم تعتبر إيجية . والأسوار المساة الأسوار السيكلوبية (Gyclopean) فى تيرينس Tireasury of Atreus و « باب الأسد » فى تيرينس Tiryns وموكناى، وكذلك خزانة أتريوس Pausanias ( فى النصف الثانى موكناى كانت كلها معروفة حتى عند القدماء، ووصفها بوزانياس Pausanias ( فى النصف الثانى من القرن الثانى ) . لكن حفائر شليهان فى مقابر موكناى أثارت اهتهام الناس أجمعين ، فأصبحت الآثار القديمة ترى فى ضوء جديد ، بعد أن كان يظن أن المعرفة بها أمر مسلم مفروغ منه .
- ( ٢ ) راجع كتابArthur Evans, The palace of Minos ، (وهو أربعة أجزاء وقد ظهر في لندن ، دار نشر ماكيلان ، سنة ١٩٣١ ١٩٣٥ ، والفهرس ظهر في سنة ١٩٣٦) . ومات شليمان في ١٩٣٠ م ومات دور بفلد بعد ذلك بنصف قرن ، في سنة ١٩٤٠ ، ومات إيفانس سنة ١٩٤١ م . والفجوة الكبيرة في هذه التواريخ ترجع إلى أن شليمان مات عن ثمانية وستين عاماً ، على حين عاش معاصراه الأصغر منه سناحتي بلغ أحدهما السابعة والثمانين و بلغ الآخر التسعين من العمر .
  - ( v ) كان نشر هذه التواريخ لأول مرة في مجلة : (43-1942) Isis 34, 164
- ( A ) يمكن أن نضيف إلى ذلك أنه لا توجد حضارة متصلة اتصالا لا فجوة فيه من حيث انتشارها المكانى ، فهى إنما توجد في مراكز ذات كثافة كافية من حيث سكانها ، تنفذ من هذه المراكز وتتسرب إلى البلاد المحيطة بها ، على نحو متفاوت في السرعة والبطء ، ويندر أن تكون هذه المراكز متقاربة ، بل تكون في العادة متباعدة ، وكل مركزين قد تفصل بيهما أرض خصبة أو مسحراء ، أو قد يفصل بيهما جزء من بهر أو بحر ، وهذه فوارق لها شأنها ، لكنها ليست فوارق جوهرية .
- ( ٩ ) توسيديدز ؟ : الكتاب الأول ، القسم الرابع ضمن ٩ . العنة اليونانية ، وله عاداته وطرقه وكان الكاريون شعباً عجيباً انقطع القرصنة . يتكلم لغة محتلفة عن اللغة اليونانية ، وله عاداته وطرقه الخاصة به ، كالعادة التي تجعل الأم رئيسة الأسرة دون الأب ، (Matriarchy) وكطريقة دفن المرقى. يقول توسيديدز ( الكتاب الأول ، القسم الثامن ) : « لما ظهر الأثينيون جزيرة ديلوس ( إحدى جزر السكلديز ) في هذه الحرب ( سنة ٣٦ ؛ ق . م . ) وأزيلت مقابر كل من مات في الحزيرة ، تبين أن أكثر من نصفهم كانوا كارين . وعرفوا بصورة الدروع المدفونة معهم وطريقة دفهم التي لا تزال هي الطريقة المتبعة عند الكارين .
- (١٠) وجدت أدوات من حجر السج (obsidian)منتشرة فى كل أنحاء منطقة البحر الإيجى مع أن هذا الحجر لا يوجد إلا فى جزيرة ميلوس ، وهى أقصى جزر السكلديز إلى الغرب . وكذلك توجد أدوات من الفخار منتشرة انتشاراً واسماً مع أنها ترجع إلى مصدر واحد بعينه .
- ( ۱۱ ) هذا شيء يزيد في الحيرة ، لأن بعض رموز الكتابة الكريتية كثير الشبه بالكتابة الهير وغليفية ، والأمثلة على ذلك في : .(36-1935) Xsis 24, 377

- ( ۱۲) لم تكن أنابيب تصريف المياه الموجودة في قصر كنوسوس الأول من نوعها ، إذ عشر على ألف وثلاً إلى قدم من الأنابيب النحاسية في معبد هرم أبي صير ( الأسرة الخامسة = ٢٧٥٠ الى ٢٢٠٥ ق . م . ) وهو مبنى قبل قصر كنوسوس بألف عام .
- C.R. Wason, «Cretan statuette in gold and ivory, 'Bull. Roy.: راجع بحث: (۱۳)

  Ontario Museum (March 1932), pp. 1-12) 14 figs.
- (۱٤) عثر الباحثون على أول سيف حديدى من منطقة البحر الإيجى في مقبرة موليانا Mouliana إلى الشهال من جزيرة كريت ، ويرجع تاريخ هذا السيف إلى آخر المرحلة الثالثة من العصر المينوى ، وهو يقابل عصر الأسرة التاسعة عشرة المصرية (١٣٥٠ ١٢٠٥ ق. م) ، واجع كتاب: Glotz, The Aegean civilization ص ٣٨٩.
- (١٥) بلغ العصر الحديدى إلى وسط أو ربا وغربها بعد ذلك بقليل. والعصر الذي يسمى في علم الآثار الأو ربية عصر ها اشتات Hallstatt استمر من حوالى سنة ١٠٠٠ إلى سنة ٥٠٠ أ. م. ، وهو يسمى بهذا الاسم نسبة إلى الموضع الهام في هالشتات بإقليم سالتر كامرجوت لها Salzkammergut ببلاد النسسا. وهذا العصر يمتاز باستعمال البرونز والحديد وبالزراعة واستخدام الحيوانات الأليفة و بفنون أخرى عيزة.
  - ( ١٦ ) توسيديدز ، الكتاب الأول ، القسم الثانى عشر ،
- Margaret Alice Murray, «Connexions between Egypt and Russia," : راجع (۱۷) Antiquity 15, 384-386 (Gloucester, 1941), 2 pls.
- (١٨) هذا هو اسم موطنها الأكبر الذي يقع على مسافة ٥٠ ميلا من مدينة كييف عند وسط مهر دنيمر .
- Gregory Borovka, Scythian art (112 pp., 74 pls.; London, 1927) انظركتاب (١٩) انظركتاب محموعة جميلة من الناذج مع مقدمة رائعة وإشارات إلى أهم ما نشر عن حضارة سكيليا من أبحاث .
  - ( ٢٠ ) أكبر أنهار آسيا الصغرى ، وطوله حوالي سبّالة ميل ، راجع :
- Encyclopedia of Islam (5 vols.; Leiden ; Brill, 1908-1938), vol. 2, p. 1054.
- والاسم الذي نذكره لهذا النهر ترجمة لتسميته التركية : قزل ـــ ارماق ، وكان اليونان يسمونه نهر هاليس (Halys)
- Georges Contenau, La civilisation phénicienne (396 pp., 137 is.;: راجع (۲۱)

  Paris, 1926) (Isis 9, 179 (1927)).
- Raymond Weill, Phoenicia and Western Asia to the Macedonian : 2005 conquest (208 pp., London : Harrap, 1940).
- ( ۲۲ ) حكى تلك الرواية مانيتون ( النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد ) شارة رقم ٢٤ . . ٨ ٠ ص ه ٨ .

- Franz Heinrich Weissbach, Die Denkmaeler und Inschriften an der: ( ) ( ) Mundung des Nahr elKelb (Wiss. Veroff. des deutsch-turkischen Denkmalschutz-Kommandos, Heft 6, 16 figs., 14 pls.; Berlin, 1922).
- René Mouterde, S. J., Le Nahr el Kelb (Beyrouth : Imprimerie Catholique,: وكذلك

وهو دليل صغير الجمهور .

- ( ٢٤) يحسن أن نقول « مصنعاً » ، لا أن نقول « مستعمرة » ، لأن المستعمرات اليونانية احتلفت الحتلاقاً جوهرياً عن المستعمرات الفينيقية ، وذلك أن المستعمرات اليونانية كانت فروعاً مستقلة من الوطن الأصل ( كما تنبعث طوائف النحل من الحلية ) ، على حين كانت المستعمرات الفينيقية أشبه بمكاتب فرعية تشرف عليها الإدارة المركزية في صور .
- ( ٢٥) لم يقض تخريب قرطاجة سنة ١٤٦ ق . م . على الحضارة الفينيقية في تونس ، حيث بقيت إحدى اللهجات الفينيقية مستعملة مدة طويلة ، واستعمل القديس أوجسطين ( في النصف الأول من القرن الحامس الميلادي ) كلمات قرطاجية في مواعظه .
- ( ٢٦ ) أعمدة هرقل Pillars of Hercules أو أعمدة Melqart ( في الفينيقية : ملك المدينة ، اسم إله ) هي مضيق جبل طارق وكانت هناك مستعمرات فينيقية قديمة في قرطاجنة (قرطاجنة الحديدة مثلا) وفي أنوبا Onoba ( المناحق البيا على الشاطئ الشرق والنربي المضيق ، وبعد ذلك ( سنة ١٥٠٠ ٢٠١ ق . م ) كان شطر كبير من شبه جزيرة إسبانيا إلى المخوب من نهوى الدور والإبرو تحت سيادة قرطاجنة .
  - ( ٢٧ ) سترابون . الكتاب الأول . الحزء الثالث ، القسم الثاني .
- في قدمها Murex trunculus, brandaris ( ۲۸ ) نوع من القواقع الحلزونية البحرية التي يكون جوفها في قدمها gastropod ، وهي كثيرة على شواطئ الشام . (وقد يسمى الصيادون المصريون هذا الحيوان « الملح الأحمر » أو « قتال خاله المترجم ) .
- ( ٢٩ ) إن خطابا ساحراً كتبه رينانُ ( Renan ) إلى برتياو (Berthelot) بحملى أدرك أن ربما كنت جائراً في حكمى على الفينيقيين . فهم لم يكونوا تجاراً فحسب ، بل كانوا صناعاً ومخترعين لبضائع كثيرة . وكتاب رينان مؤرخ في صور ، ١٨ مارس ١٨٦١ م ، وهو يقول فيه : « إن شيئاً عجيباً جداً هوأن بقايا المدينة الفينيقية تكاد تكون كلها بقايا آثار صناعية ، والبناء صناعى ، وهو غير متين عندنا ، وكان عند الفينيقيين كبيراً هائلا ، وبقايا تلك المصانع الهائلة المنحوة في الصخر لا تزال منثورة في كل أنحاء الريف . والمعاصر ، وهي أشبه شيء بيوابات مركبة من ثلاث طبقات بعضها فوق بعض ، اشبه أقواس النصر ، والمصانع القديمة بخزاناتها وأحجار طواحيها لا تزال قائمة في الصحراء ، لم يحسمها شيء . والآبار المنهاء آبار سليان على مقر بة من صور شيء جبيب جداً ، وهو يحدث في النفس أعمق الأثر » راجع :

E. Renan et M. Berthelot, Correspondance, 1847-1892 (Paris, 1988), p. 245.

( ٣٠) يحكى هير ودوت (الكتاب الحامس ، قسم ٥٥) أن حروف الكتابة جاءت إلى الإخريق مع الفينيقيين الذين جاءوا مع كادموس 6 Cadmos ، وكادموس هذا من أهل صور وابن ملك من ملوك الفينيقيين ، وهو إحدى الشخصيات الأسطورية التي تمثل أسول الفينيقيين . ومن الأدلة الكافية عل أن حروف الكتابة الإغريقية ذات أصل ساى هو أن الحروف الثلاثة الأولى من الألف باء الميونانية تسمى بأساء فينيقية ( ألفا ، ، بيتا ، جما = ألف ، بيت ، جيمل ، في الفينيقية ) . وترتيب الحروف في كل ألف باء عند القدماء (عدا واحدة ) هونفس ترتيبها عند الساميين ، أما الألف باء التي شدت عن ذلك فهي السنسكريتية Devanägari ، فترتيب حروفها خاضع لا عتبارات صولية .

(٣١) واجع ، فيما يتعلق بملاحظات كثيرة عن طريقة الهجاء الإنجليزية :

G. Sarton, "The feminine monarchie of Charles Butler 1609," Isis 34, 469-472 (1943), 6 figs.

Leonard Bloomfield, Language (New York: Holt, 1933), pp. 86-89.: راجع ( ۳۲ )

Louis Herbert Gray, Foundations of language (New York: Macmillan, 1939), وكذلك: 58.

والشكر لزميل الأستاذ Joshua Whatmough

( ٣٣ ) خصص مؤلفون كثير ون أبحاثاً لحروف الكتابة ، ولا تزال تظهر بحوث جدي**دة كل** عام . وكذلك توجد كتب كثيرة شاملة يكلى أن نذكر اثنين من أحدثها وهما :

Hans Jessen, Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart (Hannover, 1925; much improved ed., Glückstadt, 1935) (Isis 30, 132-137 (1939) ).

David Diringer, The alphabet (607 pp., ill.; London: Hutchinson, 1948) : وكذلك : (Isis 40, 87 (1949)).

وهذه الطبعة محتصرة من الطبعة الإيطالية الأصلية (وهي ٨٦٧ صفحة ، فلورنسا ، ١٩٣٧) (٣٤) نستعمل هذه الكلمة هنا بمعناها الدقيق ، أعلى عدم القدرة على القراءة والكتابة ٤ لكن الأمية لا تمنع درجة عالية من الثقافة . وكثيراً ما حدث ذلك ، بل كثيراً ما اجتمعت الأمية والثقافة المشعرية ، وكثير من الشعراء الحيدين كانوا «أميين » .

Plato, Phaidros, 274 c. (To)

« Litersture before letters" (1899), reprinted in his Last Essays : رأجع (۱۹۷۱), vol. 1, pp. 110-138.

وهو محث طريف جدًّا ﴿

( ٣٧ ) ذكر Glotz, The Aegean civilization ، ص ٣٨٦ بعض هذه الكلمات ولا ك في العالمة التي عملها الكلمات الإغريقية الباقية في الهجات الكريتية في العصور التاريخية .

Chromique d'Egypte, vol. 11 (1936), p. 406, : راجع (۲۸)

Dominique Mallet, Les rapports des Grecs avec l'Egyote de la ; راجع ( ۲۹ )

conquete de Cambyse 525 à celled' Alexandre 331 (Mémoires de l'Institut français d'archeologie orientale, vol. 48, folio, XV +209 pp.; Cairo, 1922).

Pierre Jouguet, L'imperialisme macèdonien et l'hellènisation : راجع كتاب ( ٤٠ ) de l'Orient (Paris, 1926).

وقد أبدع الأستاذ جوجى في حكاية ناحية من القصة ولكن هناك ناحية أخرى ، هي صبغ الغرب بالصبغة الشرقية ، وهي ناحية ربما لا يكون لها من الأسانيد ما للناحية الأولى ، لكنها يمكن أن تقرأ في التاريخ الروماني ، راجع :

Sarton, «Unity and diversity of the Mediterranean world," Osiris 2, 424-432 (1936).

H.G. Zeuthen, Histoire des mathematiques dans l'antiquité : راجع كتابه ( 1) et le moyen âge (Paris, 1902), p. 5.

وهي تقسيم مستقيم (golden section) ، وهي تقسيم مستقيم (٤٢) يقتضي هذا علماً بما يسمى القسمة الذهبية (golden section) ، وهي تقسيم مستقيم (Euclid, II, 2) Isis 42, 47 (1951) .

Sir Thomas Heath, History of Greek mathematics Oxford, : رأجع كتاب ( واجع كتاب) ( واجع كتاب), vol. 1, p. 160 (Isis 4, 532-535 (1922) ).

أمين مجموعات الآثار البابلية بجامعة رييل ، Ferris J. Stephens أمين مجموعات الآثار البابلية بجامعة رييل فأرسل لى ( في خطابه المؤرخ ٧ فبرايرسنة ١٩٤٥ ) رسوماً لمثل هذه القواعد ( أربعة مسبعات ومجمس ) ، وهي غير منتظمة الشكل إلى درجة تدل على أنها عملت بالمحاولة العملية ، لا على أساس معرفة نظر بة .

Carl Schoy, "Graeco-Arabische Studische" Isis 8, 35-40 (1926).: ליש איל ( נ ס ) Louis C. Karpinski, «Michigan mathematical papyrus No. 621," : ליש ( נ ז ) Isis 5, 20-25 (1923), 1 pl.

السان المناس ال

J. Baillet, Le papyrus mathematique d'Akhmim (Memoires de la : كذلك ). Mission archèologique française au Caire, vol. 9, 91 pp., 8 pls.; Paris, 1892).

المناك : المناس 
W.E.Crum and H.J. Bell, Wadi Sarga (Contica, vol. 3;Comoenhagen, 1922): كذلك : pp. 53-57. Almagest, 1, 9.

( ٤٨ ) مات بروكلوس عام ٤٨٥ م ، وأغلقت الأكاديمية عام ٢٩٥ م بأمر الإمبراطور جستنيان .

G. Sarton, «Minoan mathematics," Isis 24, 371-381 (1935-36), 6fi gs.: راجع ( ع ع ) ( ع ع ) الجع المائدة من من عنة أشكال مأخوذة من .

( ٥٠ ) ومن العجيب أن هذا هوالموقف نفسه فيها يتعلق بآثار حضارة أمة المايا . ونحن لا نستطيع

قراءة الكتابات التي كتبوها ، إلا ما فيها من أعداد . وقد توصلت أمة المايا إلى وضع نظام عشريبي للأعداد ، وذلك منذ عصر مبكر ( لنقل إنه حوال عصر ميلاد المسيح ) .

( ٥١) يسمى هذا الملك سيزوستريس ، وقد كان هناك ثلاثة ملوك يسمون بهذا الاسم في الأسرة الثانية عشرة ( ٢٠٠٠ – ١٧٨٨ ق . م . ) . غير أن سيروستريس ، كما توجد أخباره في الروايات اليونائية ، شخصية أسطورية لا يمكن أن نعتبرها عن أي واحد من ملوك مصر المعروفين . وهذا النص الدي نذكره قد نقلناه عن ترجمة . ( Codley (Loch Classical Library .

- (۲۰) هيرودوت ، الكتاب الثانى ، القسم ١٠٩.
  - ( ٣ ه ) أسم توت يكتب الآن هكذا :. Thoth
- Plato Phaidros 274 c. English translation by Harold North Fowler (Loeb ( e t ) Classical Library).

( ده ) قال توت الملك :

muemes te gar cai sophias pharmacon he yrethë.

فأجاب الملك المحافظ قائلا:

ucun mnemes all' hypomnesèos pharmacon hëyres

( ٥٦) راجع كتاب Stromata ( الكتاب الأول ، فصل ١٥) ، وراجع : «Stromata ( الكتاب الأول ، فصل ١٥) ، ج ٧ وراجع : «Wilhelm Dindorf, Clementis Alexandrini Opera ( اكسفورد ١٨٦٩) ، ج ٧ ص ٥٥ . وكل الفصل الخامس عشر يتناول منشأ الفلسفة اليونانية عند المتبر برين ، ويذكر المؤلف كثيراً من كلام الكتاد القدماء، خصوصاً أفلا طون ، على سبيل الاستشهاد برأيهم وفي القصل التالى يبين كلمينت أن المتبر برين لم يكونوا محترمي الفلسفة فحسب ، بل كانوا هم أيضاً محترمي كل يبين كلمينت أن المتبر برين لم يكونوا محترمي الفلسفة فحسب ، بل كانوا هم أيضاً محترمي كل الفنون تقريباً . انظر أيضاً الكتاب الخامس ، فصل ٧ ، والكتاب السادس فصل ١ ، بحسب الترجمة الإنجليزية التي قام بها William Wilson وهي جزآن : أدنبره ١٨٦٧ – ١٨٦٩) .

- . ۱۲۲ ص ۱۲ Heath, History of Greek mathematics با ص ۱۲۲
- راجع ورقة كاهون (ه٨) من الحائز أنه كانت عندهم معرفة بالمعادلة ٢٥ + ٢٤ + ٥٥ وتحوها من المعادلات المجم ورقة كاهون (Kahun Papyrus) رقم ١٦١٩ في متحف برابن ، رهى منقولة في كتاب : M. Cantor, Vorlesungen zur Geschichte der Mathematik (Leipzig, 1907), vol. 1, p. 95.
  - ( ۹۹ ) راجع كتاب T. Eric Peet, The Rhind mathematical papyrus ص ۳۲ ص ۳۲ . واجع كتاب يا توجد من الأدوات التي استخدمت في ذلك مماذج قديمة جداً ، راجع كتاب يا

Ludwig Borchardt, altagyptische Zeitmessung (Berlin, 1920) (Isis 4, 612 (1921-22) ). pp. 16-17.

( ٦١ ) فمثلا لو أريد رسم خط عمودى على خط الزوال عند نقطة ه ( شكل ٣٥ ) ، فعند ذلك نقسم خط الزوال أب إلى قسمين متساويين هما ه أ و ه ب ، ثم نأخذ حبلا أطول بكثير من أب ونقسمه قسمين متساويين بعقدة ج ، ثم نثبت الحبل عند ا ونأخذ العقدة ج مبتعدين جهة الشرق بقدر ما نستطيع ، فالحط جـ ه هو الحط العمودي . وهذا من شأنه أن يكون عند المصر بين أمراً جلياً ، لما كان عندهم من إدراك حدسي للانتظام في أقسام الأشياء المتناصفة ، وللتأكد من صحة رسم هذا الحط العمودي نكر رنفس ما عملنا مبتعدين إلى جهة الغرب ، وعند ذلك يكون الخطان ه ج ، ه د في امتداد واحد ، وهذا بمكن معرفته بسهولة بوساطة ثلاثة أوتاد أو ثلا ثة من خيوط الشاقول .

(٦٢) راجع : Isis 26, 81 (1936).

(۲۳) ومع هذا راجع ص ۱۷۱ نما تقدم .

( ٦٤ ) راجع : ( ١٥) نفس المصدر ، اللوحات التي في الحزَّ الثاني ، قسم ١٢ . Piolemy, Almagest I. 9.

( ٦٦ ) راجع كتاب هميودوس « الأعمال والأيام » Works and Days ( ١٧٨-١٧١، ٢) بحسب ترجمة Hugh G, Evelyn-White ) ( ضمن سلسلة ) (Locb Classical Library.)

Nyn gar de genos esti sidereon ( \v)

( ٦٨ ) لمعرفة مناقشة فنية لذلك التشابه بين هسيودوس والبابليين راجع كتاب King بعنوان

History of Babylon ، ص ۳۰۲ فما بعدها .

( ٦٩ ) واجع في التراث المتعلق بالتقسيم العشرى :

Wilhelm Gundel, Dekane und Dekansternbilder. Ein Beitrag zur Geschichte der Sternbilder der Kulturvolker. Mit einer Untersuchung über die agyptischen Sternbilder und Gottheiten der Dekane von Siegfried Schott(Warburg Studien 19; 462 pp. 33 pls; Gluckstadt: Warburg Bibliothek, 1936; (Isis 27, 344-348 (1937).

( ٧٠ ) من الجلي أن كلمة saros ليست يونانية أصيلة ، وكيفية نطقها غىر يقينية ، وهي لا ترد إلا في وقت متأخر وفي نص يوناني في Assyriaca of Abydenos ، وهذا النص مكتوب حوالى أول العصر المسيحي . راجع :

Carolus Mullerus. Fragmenta historicorum graecorum (Paris, 1851), vol. 4, p. 280. ومعناها في ذلك النص مدة تبلغ ستين مرة ستين سنة أو ٣٦٠٠ سنة ، وهذه الكلمة مشتقة من الكلمة السومرية شر= ٣٦٠٠ ، والأرجم أن بريسوس Bressos (النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد) هو ناقل تلك الفكرة البابلية . ومما له مغزاه أن البابليين كانوا يميزون بين ثلاث مدد كانوا يسمونها ( وأنا أذكرها كما تكتب في اليونانية ) : عن عنه عنه ، و ٦٠ × ١٠ سنة ، و ٦٠ × ١٠ سنة ، و ۱۰ × ۲۰ × ۲۰ سنة ، ونحن نلاحظ مرة أخرى المزج المميز لليونان بين النظامين العشرى والستيني. أما الحطأ في اعتبارها كلمة saros دالة على المدة التي طولها ثمانية عشر عاماً فقد جاء في عصر متأخر جدًا ، ولعله جاء متأخراً حيى سنة ١٦٩١ على يد أدموند هالي Edmund Halley راجعكتاب: O. Neugebaner, "Untersuchungen zur antiken Astronomie. III. Die habyloncheis Theorie der Breitenbewegungen des Mondes; V. Der Halleysche (Saros'," Quellen und Studierazur Geschichte der Mathematik (Berlin, 1938), Abt. B, Band 4, pp. 193-358, esp. p. 295; 407-411.

( ٧١) وبوجه أدق : ٢٢٣ شهراً قمرياً = ٢٤٢ شهراً من شهور التنين ( ١ / ٣٥،٨٥٣ يوماً أو ١٨ سنة يوليانية و ١١ يوماً ) ، وبعد هذه المدة يعود البدر والحلال إلى نفس الموضع بالنسبة لمقد البروج .

أ. نو بحيباو ر O.Neugebauer أن مدة الا saros غير كافية المنبؤ بكسوف الشمس و إن كانت كافية أ. نو بحيباو ر O.Neugebauer أن مدة الا saros غير كافية المنبؤ بكسوف الشمس و إن كانت كافية المنبؤ بحسوف القمر . وما له دلالته أن أقدم نص يونان في الكسوف والحسوف هو اللي كته فيليبوس المنبؤ بحسوف القمر . وما له دلالته أن أقدم نص يونان في الكسوف والحسوف هو اللي كته فيليبوس المنسوب إلى أو بوس Philippos of Opos (في حوالي سنة ٥٥٠ ق.م.) وهو مقصور على خسوف القمر راجع كتاب Neugebauer بعنوان Philippos of Opos بعنوان المواد المناق المناق المنسوف المسلم المواد المناق المنا

Pannekoet, «The Origin of the saros," p. 944.

Carl Bezoid and Franz Boll, «Reflexe astrologicher Keilschriften: رأجن (۷۰) bei grinchisch es Schrifstellern" Sitzber, Heidelberger Akad., Phil. Kl., No. 7, 54 pp. (1911).

تستعمل في أول الأمر في تسمية حركة الجنه التي تعود بهم إلى أماكنهم الأولى ثم استعملت في تسمية.

(254 pp.; Brussels: Fondation Egyptologique)

· وكذلك :

دورات الآجرام السارية .

Reine Elizabeth, 1937) (Isis 29, 511 (1938) ).

( ٧٦) وطبيعي أنه كانت هناك « أيام يحس » في كل عصر ، مثل « يوم الجمعة / الثالث عشر من الشهر » في عصرنا .

( ۷۷ ) من مصنفات أرسطو، ترجمة أكسفورد (ج؛ ، ۱۹۱۰ ) ، والملاحظة التي أنقلها جنه قد كتبها في كتابه The Legacy of Greece ، ص ۱۹۰ ، وهي مطبوعة كذك في كتابه Science and the classics ص ۷٤ أكسفورد : طبعة دار نشر الجامعة ( ۱۹٤٠) مجلة

- Itis ، الحولد ٣٣ س ٢٦٩ ( ١٩٤١ ١٩٤١ ) .
- ( ٧٨ ) هوهو وأبولون المنسوب إلى نيلو بوليس ( النصف الأول من القرن الرابع ) ، وكان عالماً أثريا مصريا كتب باللغة القبطية رسالة عن الكتابة الهير وغليفية ، وهذه الرسالة معروفة لنا في ترجمة يونانية رديئة .
- ( ٧٩ ) يقول أرسطو (Historia Animalium,501 A 25) في شيء من الحذر : « إذا صدقنا كتيسياس » ولكنه لم يتحرز من ترديد وصف ذلك الحيوان الخيالي . وكلمة madtichoras أو mantichoras أو mantichoras مناها في اللغة الفارسية القديمة ( لغة الأفستا ) : ذابح الإنسان :
  - De partibus animalium, 680A, 32 : راجع أرسطو (٨٠)
- ( ٨١) جملت هذه المعرفة شاملة لكل أنواع الحيوانات البحرية ذات الغلاف، ويظن أنها تنمو وتتناقص مع القمر
- G. Sarton, «Lunar influences on living things," Isis 30, 495-507 : رأجع ( ٨٢ ) (1939); see p. 505.
- Jamieson B. Hurry, Imhotep (ed. 2, 228 pp., 26 ills.; Oxford, : راجع ( ۱۹۷۸) 1928) (Isis 13, 373-375 (1929-30).
- Breasted, History of Egypt pp. 590-591. : راجع ( ٨٤٠)
  - ( ٨٥ ) كتاب مير ودوت ، الكتاب الثاني ، القسم ٨٤ .
- Hermann Junker, «Das Spezialistentum in der agyptischen : راجع ( ۱۹ )

  Medizin," Z. Agyptische Sprache 63, 68-70 (1927).
- Hurry, Imhotep, pp. 49-56, 105-11. : رأجم ( ٨٧ )
- Mary Hamilton, Incubation or the cure of disease in pagan temples : 345, and Christian churches (234 pp.; London, 1906).
  - والمؤلفة ذكرت حكاية ديودرروس بالإنجليزية في ص ٩٨ .
  - ( ٨٨ ) أعرف القوائم الجزئية الآتية ، ويجوز أن يكون هناك غيرها ، راجع :
- Heinrich Lewy of Breslau, Die semitischen Fremdworter im Griechischen (268 pp.; Berlin, 1895).
- وتوجه فهارس سنسكريتية وإيرانية في آخر كتاب Georg Curtius بعنوان Principles of Greek . ( لندن ، الطبعة الخامسة ، ۱۸۸٦ ) ج ۲ ص ۲۹۱ – ۴۷۱ .
- (۱۹۹) وبما يستحق بذل الجهد أن يدرس ديوسكوريديس Dioscorides (النصف الثانى المقرن الأول) دراسة جديدة من هذا الوجه راجع Max Wellumann, «Die Pflanzennamen من القرن الأول) دراسة جديدة من هذا الوجه واجه والفهارس التي أنى آخر نشرته لكتاب des Dioskurides," Hermes 33, 360-422 (1898). ديوسكوريديس ( برلين ١٩١٤ ) ج ٣ س ٣٢٧ ٣٥٨ ، وفهرس أسماء النباتات المأخوذة من معجم باسفيلوس ( النصف الثانى من القرن الأول ) يبتدئ بثبت طويل من الكلمات المصرية .

- (٩٠) راجع كتاب هيرودوت ، الكتاب السادس ، قسم ١٧ .
  - (٩١) نفس المصدر ، الكتاب الثالث ، قسم ٦٠ .
- Pertrie, Wisdom of the Egyptians, p. 119. : راجع ( ۹۲)
- (۹۳) هو مادة صمعنية تترشح من شجرة العلك (Pistacia lentiscus المصطكا ) ، وهي كثيرة في جزيرة خيوس ، وكانت من أكبر مصادر ثروتها على مر العصور .
- Clarke and Engelbach, Ancient Egyptian masonary, p. 224 Fig. 264 : راجع ( ٩٤ ) راجع وتوجد رسوم لأدوات مصرية أخرى
- (٩٥) بانوبوليس أو ځيس Chemmis ، على النيل في صعيد مصر ، هي مدينة أخم الحالية .
- Georges Contenau, La civilisation des Hittites et des Mitanniens: راجع (٩٦) (Paris : Payot, 1934), p. 142.
- Adrian De Buck, De godsdienstige opvatting van den slaap inzond-: راجع (۹۷) erheid in het oude Egypte (Leiden, 1939) (Chronique d'Egypte 15, 215 (1940).

وفيها يتعلق بالأسرار المستورة اليونانية والشرقية ، راجع :

Franz Cumont, Lux perpetua (Paris: Geuthner, 1949) ) Isis 41, 371 (1950) ),pp. 235-274.

- ( ۹۸ ) راجع كتاب هير ودوت ، الكتاب الرابع ، قسم ۱۸٦ .
- (۹۹) إن أكر مرجع يونانى فيها يتعلق بإيزيس وأوزيريس، بعد هير ودرت ، هو مقال بلوتارك (النصف الثانى من القرن الأول الميلادى) المسمى Peri Isidos cai Osiridos وهذا مصدر متأخر جداً بطبيعة الحال ، لكنه يحتوى روايات قديمة . راجع النصوص فى كتاب بلوتارك بعنوان للمرية للمرية الحال ، لكنه كالمرية المرية بالأمور المصرية المسلحة .
- Paul Foucart, Les mystères d'Eleusis (508 pp.; Paris, 1914) : راجع ( ۱۰۰)
- Martin P. Nilsson, The Minoan-Mycenaean religion and; its survival in : وكذلك : Greek religion (604 pp. 4 pls.; Lund, 1928).
- Georges Mèautis, Les mystéres d'Eleusis (92 pp., ill.; Neuchâtel : : عكذك . La Baconnière, 1934) (Isis 26, 268 (1936).
- على أن فوكار بالغ فى تقدير التأثير المصرى ،أما نيلسون فهوأميل إلى رد الأسرار الدينية إلى مؤثرات إيجية . والكتاب الصغير الذى كتبه Méautis كتاب الجمهور ، لكنه محتصر جيد، وهو جدير يالقراءة حقاً .
- Augustus Nauck, Tragicorum graecorum fragmenta (Leipzig, : راجع (۱۰۱) ماجع (۱۰۱) الجع (۱۶۵), Sophocles, 753.

- (١٠٢) اسمها : Astarte في لغة الساميين والغربيين ، و : Aphrodite في اللغة اليونانية ، و : Venus في اللغة اللاتيئية .
- (١٠٣) أقدم نص يعرف مها معرفة أولية هو ماقاله هو رابولون Horapollon ( النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد ) .
- (١٠٤) ليس من المحتمل أن كل كاهن مصرى كان قادراً على قراءة الكتابة الهير وغليفية . وليذكر القارئ دائماً ذلك الجهل الذي كان يبدر من الكثيرين من رهباننا في المصور الوسطى ، مع أن تعلم اللغة اللاتينية كان أمهل بما لا يقاس من المقدرة على قراءة النصوص الهير وغليفية أو الهيراطيقية . وشرح . . . (George Gordon Cloulton, Europe's apprenticeship (London : Nelson, 1940) جهل رجال الدين باللغة اللاتينية شرحاً متكرراً .
- John Burnet (1863-1928), Greek Philosophy. Part I. Thales to : راجع (۱۰۵)
  Plato (London, 1924), p. 4.
  - وهر خاص بفلاسفة اليونان من تاليس إلى أفلاطون .

# الفضل بخث مس

# فجر الثقافة اليونانية هوممروس وهسيودوس

### معجزة اليونان \_ الإلياذة :

ينبغى أن نقسم بحثنا هنا إلى فصول لكى نريح القارئ ،غير أنه بحسن أن نضع نصب أعيننا أن مثل هذا التقسيم لا يتسق تماماً وطبيعة الموضوع لأنه ليس بين هذه الفصول حدود عازلة بل إن مجال بحمها متداخل بعضه فى بعض ، يطغى بعضه على بعض . فالمرحلة التى قمنا بدراسها فى الفصل الرابع أوصلتنا إلى العصر الموقيني أو المينوي المتأخر وهو الذي أعقبه العصر الهوميرى ، ولكن جذور العصر الهوميرى موقينية ، بل أكثر قدماً من العصر الموقيني . وعلى ذلك يلزمنا أن نستبقى فى أذهاننا أكثر ما نستطيع اصطلاحات العصر الموقيني والمينوى إلى أردنا أن نقدر مدى الازدهار الهوميرى .

يتحدث الناس كثيراً عن المعجزة اليونانية ، لأن هذه هي أبسط وسيلة للتعبير عن إعجابهم بما وصل إليه اليونان ، وعن عجزهم أن يجدوا له تعليلا . فهذا الإعجاب يبدأ من نهاية العصر الموقيني ، ومن نهايته بالذات ، في وقت لم تكن الثقافة اليونانية الجديدة تخررت تماماً من أصولها . وأول ما خلف لنا هذا العصر ملحمة طويلة كتبت باللغة اليونانية ، وهي الإلياذة .

### الشعراء المتجولون والمنشدون :

فى رأيى أنه لا حاجة بنا إلى تحليل هذه الملحمة ووصفها ، فإن احتاج قارئ إلى شيء من ذلك فمن اليسير أن يجد ضالته فى مراجع كثيرة ، أو يمكنه أن يقرأ في لغته ترجمة لهذه الملحمة نفسها. يقول الرواة الأقدمون إن الإلياذة من نظم هوميروس . ولو أردنا أن نجيب عن السؤال « من هو هوميروس ؟ » لم نستطع أن نجيب بأكثر من أن هوميروس « مؤلف الإلياذة » . و يبدو أنه ليس هناك من سبيل إلى الإفلات من هذه الدائرة . ومهما يكن الأمر فإن ذكر هوميروس شاع بسرعة عندما أخذت الحضارة اليونائية تقترب من النضج ، ولم يتطرق الشك إلى أحد في حقيقة وجوده . تخيلوه كهلا كفيف البصر (۱) ينشد أو يلتى مقطوعاته ، ونسبته إليها سبع مدن (۱) يونانية ، فزعمت كل منها أنها مسقط رأسه . وأمثال هذه الادعاءات المتضار بة خير شاهد على الجهالة ، ولو تزيت بزى العلم والمعرفة ، فهي تدل على أنه حتى في الأزمنة القديمة لم يبق للناس معرفة بهوميروس على أنه إنسان عادى . كيف أمكن حدوث ذلك ؟ كيف أمكن حدوث ذلك ؟ كيف أمكن أن تبتى ملحمة عظيمة كهذه و يختني مؤلفها ؟

على أن دراسة الأدب المقارن (۱) في العصر الحاضر جعلت تفسير هذا السر أكثر سهولة ويسراً ، فالإلياذة فريدة لاجتماع صفتى القدم والجمال فيها . ولكن هناك قصائد مماثلة أبدعها بين حين وآخر أم عديدة في مختلف أرجاء المعمورة . ذلك لأن نفس العوامل ، كما يبدو ، تنتج نتائج متشابهة في كل الأمم ، فالرغبة في تفسير أصولها وإحياء ذكرى الحوادث الكبرى في ماضيها ألهمت شعراء نجهل أسماءهم من أمم عديدة إلى نظم الأشعار . وكان إنتاجهم موزوناً على الدوام ، إلا فيها ندر ، لما جبل عليه الإنسان من حب دفين للنغم ، ومن جهة أخرى أعان النظم على الاستذكار . وهكذا أمكن حفظ التراث القوى بالنقل على الألسنة أبد الدهر دون حاجة إلى طريق الكتابة ، مع العلم بأن هذه الأشعار نظمت في أكثر الأحيان قبل أن تعرف الكتابة في كل أمة بعنينا ذكرها في هذا المضهار ، أو على الأقل قبل أن تشيع الكتابة بين أهلها . وساعد الشعراء المتجولون المتنقلون من بلد إلى آخر على نظم هذه الأشعار وأنشدوها لإدخال السرور وإذكاء الروح العالية في نفوس أرباب ضيافهم وأنشدوها لإدخال السرور وإذكاء الروح العالية في نفوس أرباب ضيافهم

ثم تطورت بعض القصائد التي حازت قبول الناس إلى مستوى واحد ، لا من حيث شكلها العام فحسب ، بل من حيث خصائصها القصصية والأسلوبية . وأحبت الشعوب القديمة ما امتاز بالقدم من القصص ، وهي في ذلك لا تختلف عن أطفالنا اليوم . ومن البديهي أن القصص الجديدة لم تخل من عنصر الجدة والسرور ، ولكن كان سرور المستمعين أعظم حين يتعرفون قصة قديمة ، حيث يبعث الشاعر المتجول في أشعاره أبطالا معروفين ، ويصفهم بألفاظ معروفة مألوفة . وترقب المستمعون الأوصاف الأخاذة والاستعارات بل الأبيات معروفة مألوفة . وترقب المستمعون الأوصاف الأخاذة والاستعارات بل الأبيات الشعرية الكاملة التي وافقت هوى في آذامم واستهوت خياهم تدريجاً في سابق المرات ، واستقبلوها بالابتسام أو بغيره من علامات الاستحسان (١٠) . ويدرك الشاعر المتجول الماهر أن الضرر كل الضرر في إهمال تلك الأشياء ، وهكذا الشاعر المتجول الماهر أن الضرر كل القرة في إهمال تلك الأشياء ، وهكذا تبلورت تدريجاً الحصائص الأخرى القصة الشعرية من حيث المظهر والمادة .

ومن الممكن أن نفرض أن أكثر الشعراء المتجوايين لم يختلفوا عن الموسيقيين الحاليين الذين يتنقلون في العصر الحاضر من مكان إلى آخر يؤدون مقطوعات حفظوها ، وإن أضافوا إليها شيئاً فهو ضئيل . لم يزد فن أولئك الشعراء المتجولين على الذاكرة الحافظة والأداء الحيد ، ما عدا فئة قليلة منهم دب الطموح إلى نفوسهم ، فتاقت إلى خلت قصائد جديدة ، أو إلى تحوير قصائد قديمة تحويراً تاميًا ، أى أن هذه الفئة القليلة أشبهت جماعة المفتنين ، بل يعمدون عصرنا الحالى ، وهم الذين لا يقنعون بأداء مؤلفات كبار الموسيقيين ، بل يعمدون دائماً إلى أداء ما يبتكرون هم من قطع موسيقية . ولذا اتسع المجال لتنويع كبير تتراوح درجاته بين المواهب الابتكارية الى لابد أن تجد متنفساً وبين الووح تتراوح درجاته بين المواهب الابتكارية الى لابد أن تجد متنفساً وبين الووح على شيء واحد ، وهو استغلال الذكريات القومية في أشعارهم وأغنياتهم ، لأن على شيء واحد ، وهو استغلال الذكريات القومية في أشعارهم وأغنياتهم ، لأن مواهبهم الابتكارية والتقليدية تأثرت واسترشدت بضرورة إمتاع الجماهير ، وهذه تميل إلى القديم على وجه عام ، وليس لدى الشعراء المتجولين من وسيلة وهذه تميل إلى القديم على وجه عام ، وليس لدى الشعراء المتجولين من وسيلة تاريخ العلم

لإمتاعها والفوز برضاها أفضل من إنشاد القصائد التى استهوت الأفئدة من قبل . ولذا اختتم الشعراء المتجولون مهما علت مقدرتهم وعبقريتهم الأصلية كما يختم المتفننون الذين يضيفون إلى برامجهم أو ما يطلب إليهم ترديده encores يختم المتفننون الذين يضيفون إلى برامجهم أو ما يطلب إليهم ترديده بإنشاد الأغانى القديمة الحبيبة إلى الناس . والشاعر (٥) الذى اصطلحنا على تسميته هوميروس كان أكثر هؤلاء الشعراء المتجولين نجاحاً ومع أنه من المحال أن نعرف مقدار مبتكراته ولكن يمكن أن نفترض ونحن مطمئنون أنه مهما كانت كمية هذه المبتكرات ، فإنه ورث أكثر منها عن أسلافه ، وأنه أعان على تخليد أحسن ما ألف السالفون . ومن المحتمل أنه كان بوجه عام « ناشراً » عبقريباً ، جمع أفضل ما وصل إليه من قصائد ، وصقلها بما له من مقدرة فنية ، فجعل منها وحدة واحدة . وهذا الفرض يساعدنا على شرح وحدة الإلياذة ، كما يعلل أيضاً سقطاتها التى تطالعنا بين حين وآخر من أمنال التكرار الذى لا تدعو يعلل أيضاً سقطاتها التى تطالعنا بين حين وآخر من أمنال التكرار الذى لا تدعو اليه ضرورة وأمنال الانتقال بطريقة غير سليمة .

وتتضح طرق هؤلاء الشعراء المتجواين والمنشدين المتأخرين (٢) بسهولة من الدراسة المقارنة للآداب المختلفة في العصور الأولى ، وتتضح أكثر بدراسة منتجات قرنائهم من الشعراء المتجولين والمنشدين في العصر الحاضر . وهذا ما فعله المرحوم ميلمان بارى ( المتوفى عام ١٩٣٥ ) وهو من علماء فقه اللغة في جامعة هارفارد طاف بارى في يوغوسلافيا بحمل جهازاً للتسجيل وجمع ملحمتين شعبيتين طويلتين جداً من أفواه المنشدين أنفسهم . ومن سوء الحظ أنه لم يستطع أن يم عمله (٢) لوفاته بسبب حادثة معينة ، على أنه من المحتمل أن المنشد في عصر هوميروس لم يكن يختلف اختلافاً جوهرياً في وجهة نظره أو مزاجه أو طرائقه عن الشاعر الموغسلافي الضرير هوسوالذي خلدت جهود ميلمان بارى أناشيده .

من الصعب علينا إلى حد ما أن نفهم الرواية الشفوية تمام الفهم ، لأنها مقدرة على استذكاره قصائد طويلة وهي ملكة كاد الإنسان يفقدها في العصر الحديث فقداناً تاميًا ، غير أن هذه الملكة توافرت لبعض الأفراد في العصور القديمة إلى درجة تكاد لا تصدق لولم تكن لدينا أدلة كثيرة عليها .

#### هوميروس :

« من هو هومير وس ؟ » سؤال لا فائدة منه لو أريد به أى رجل كان هو ؟ وما الفرق بينه و بين غيره من الشعراء المتجواين ؟ ومتى عاش وأين أقام ؟ وما أشبه ذلك . أما السؤال : هل كان هناك هومير وس ؟ فهو سؤال فى الصميم وإنى أظن أن من الممكن أن نجيب عليه بالإيجاب ، لأن وحدة الإلياذة التى تدعو إلى الإعجاب على الرغم مما يعتو رها من نقص يستحيل تعليلها بغير ذلك . لا يعنينا كيف نظمت أجزاؤها المختلفة ، ولا متى نظمت . كان هناك شاعر متجول فحل رتبها على نسق من المحتمل أنه لم يختلف كثيراً عما وصل إلينا .

سوف نعود إلى المهمج الذي اتبع في رواية الإلياذة فها بعد . أما الآن فلنجب أولاً عن سؤال هام : في أي وقت تم نظم الإلياذة ؟ هل كان ذلك زمن حرب طروادة التي تتألف من بعض قصصها النواة التاريخية للإلياذة ، وهي الحروب التي اختلف المؤلفون اليونانيون في تعيين تاريخها ، فجعلها بعضهم حوالي عام ١٢٨٠ ق. م. وأرجعها بعض آخر إلى ١٨٨٠ ق. م. على أن الشك في قرن واحد من الزمان لا يقدم ولا يؤخر هنا ، لأن مدة من الزمن امتدت أضعافًا مضاعفة بالقياس إلى ذلك ، لا بد أن مرت بين الحوادث التاريخية الواردة في هذه الملحمة وبين إتمام كتابتها (٩) . ثم إن بعض أجزائها – مثل قائمة السفن ، أو دليل الحملات الحربية اليونانية (١٠٠ ــ ترجع إلى أقدم العصور ، أو بعبارة أخرى تنعكس فيها صور أسبق فى زمنها من زمن الحرب الطروادية ، مع العلم بأن البناء الفني لتلك الأجزاء لم يك من المستطاع قبل القرن العاشر أو التاسع (١١) بزمن طويل . فإن كان علينا أن نحدد قرنا واحداً لاغير فلن نبعد عن الحقيقة كثيراً إذا عينا القرن التاسم قبل الميلاد لأن هذا التاريخ يوافق جيداً الحوادث السابقة والمتأخرة .

ليس ثمة معنى للجدل في هذا الموضوع أكثر من ذلك هنا ، ولا سيما

أن الحدل لن يصبح مقنعاً مهما تشعب وتنوع . ولكبي أود أن أؤكد نقطة واحدة فقط ، وهي أنه ليس ثمة إشارة واضحة للكتابة في الإلياذة (ولا في الأوديسة فأمرهما هنا سواء ) عدا إشارة واحدة جاءت عابرة نصها « ولكن برويتوس أرسل بيلير وفون إلى لوقيا يحمل إشارات قاتلة ، إذ خط علامات كثيرة على لوحين منطبقين لتسميم عقل الملك (ضد بيليروفون )(١٢) . لا شك عندي أن « العلامات القاتلة » تشير إلى نوع من الكتابة كالكتابة المينوية التي كشفها في جزيرة كريت سير أرثر إيفانز ، فإن لوقيا كانت مستعمرة كريتية . وعلى هذا نستطيع أن نتخذ من هذا البيت المقتطف من أشعار هوميروس برهاناً على أن نوعاً من الكتابة كان معروفاً في تلك الأيام ، غير أنه لاحاجة بنا إلى هذا لأن لدينا نماذج كثيرة من تلك الكتابة ، على الرغم من أن رموزها لم تحل بعد . ذلك أن الحضارة الإيجية عرفت الكتابة وربما يرجع اختراع الكتابة إلى جزيرة كريت ، لكن استخدامها اقتصر على النقوش والمدونات القانونية أو السحرية والقوائم والحسابات وغيرها من المتون الفنية القصيرة . دون أن يدور بخلد شاعر متجول أن يستعملها في الأغراض الأدبية ، وهذه حقيقة لا تقتصر على بلاد اليونان فحسب ، بل هي حقيقة عامة أجمع عليها الباحثون في علم الإنسان وفي علم فقه اللغة المقارن . والواقع أن مرحلة من الزمان تمتد أحياناً إلى عدة قرون تكون بين اختراع الكتابة وبين انتشار استخدامها . ثم إنه من باب الخضوع للعادات التي امتدت جذورها في الماضي السحيق ، واعتباراً لمصالح الشعراء المتجواين لم يكن الشعر الحماسي من أولَ الأشياء التي دونت كتابة و إنما من آخرها.

ونستطيع أن نجزم أن هوميروس لم يكن يهتم بالكتابة إلا على أنها وسيلة للتفاهم نادرة غامضة يمكن أن تستخدم فى الأحوال الشاذة ، ولكنها وسيلة لا تعنى رجال الأدب . ونستطيع كذلك أن نؤكد أنه لم يدر فى خلد هوميروس أن يدون منظوماته . وكيف يكون فى استطاعته أن يفعل ذلك مع العلم بأن لا قيمة لاختراع الكتابة فى الأغراض الأدبية إذا لم يكملها اختراع أدوات الكتابة .

ولم يكن فى زمن هوميروس من هذه الأدوات ما يلائم المؤلفات الطويلة ، فأوراق البردى لم تصبح ميسورة فى بلاد اليونان حتى بداية الأسرة السادسة والعشرين المصرية (أسرة صا الحجر) أى أثناء حكم بساتيك الأول (٦٦٣ -- 7٠٩)

# ملحوظات أكثر في الإلياذة :

وليست الإلياذة أقدم أثر أدبى في الآداب الأوربية ، من حيث الحجم والمستوى فحسب ، بل ــ وهذا هومعجزة المعجزات ــ من حيث علو الذروة. والطول البالغ (١٣) . لا قضل طبعاً في كبر الحجم ، ولكن المقطوعة الطوبلة أفضل كثيراً من أي جزء منها . زد على ذلك أنه ١٠ يثير الدهش أن نجد على عتبة الأدب الأوربي نفسه ، لا قطعاً ضئيلة قليلة استمد منها الشعراء الأولون لتجربة مواهبهم ، بل أثراً أدبيًّا ضخماً يجمع جهود كثير من العقول والأجبال وليس لذلك من تشبيه إلا بأن نفترض أن أقدم الآثار المعمارية المعروفة لنا جاءت في الحجم ودقة المعماركإحدى الكندرائيات العظيمة التي خلفتها القرون الوسطى . فالإلياذة في نهجها وأسلوبها جد قريبة من الكمال ، حتى إنها بقبت نموذجاً للتفوق إلى أيامنا هذه . وإننا نعجب بها لا لأنها ترجع إلى عصر بسعيق بل بقطع النظر عن ذلك . والواقع أن أكثر النقاديجمع على أن الإلياذة أعظم الملاحم الغربية ، مع جواز استثناء الأوديسة . وهذه المحمة ، أعنى الإلباذة ــ دعوني أكرر ــ لم تظهر في نهاية عصر الثقافة اليونانية ، أو حيثًا بلنت هذه ذروتها ، بل ظهرت في بدايتها ، بل أكاد أقول قبل أن تبدأ (١١) . ولذا كان هوميروس حقًّا بشير الثقافة اليونانية ، والثقافة الأوربية ، والثقافة الغربية ، وهو بشير يبلغ من الفحولة أنه حتى يومنا هذا لا يزال يطل علينا من عليائه الفني . أليس ذاك بمعجز؟ أو هل يستطيع العقل أن يأتى بشيء بعسر تعليله أكثر من ذلك ، أو أكثر إعجازاً من ذلك ؟

### الأوديسة : هوميروس الثاني :

أضف إلى ذلك أن المعجزة لم تكن وحيدة ، فإن استمرت وقتاً ما فريدة فإنها لم تبق كذلك مدة طويلة . ذلك أنه ظهرت بالتدريج في سهاء الأدب ملحمة ثانية هي الأوديسة . ونستطيع أن نقول في اطمئنان إنها كملت بعد الإاياذة ، فظهرت بعدها بنحو قون أو أكثر . غير أن الرواة نسبوا كلتا القصيدتين إلى مؤلف واحد هو هوميروس ، ولكي نوفق بين ما تناقله الرواة و بين ما يمكن أن نستق من الأدلة الداخلية فإني أستطيع أن أقترح أن يسمى مؤلف الإلياذة هوميروس الأول وأن يسمى مؤلف الأوديسة هوميروس الثاني . وهذا الاقتراح لا يؤكد الفرق بينهما تأكيداً مطلقاً ، بل إنه لا ينبي الاحتمال البعيد أن هوميروس الثاني ربما هو نفسه هوميروس الأول ، بعد أن بلغ من الكبر عتياً (١٥).

ويسعى أن نذكر هنا عندما نعين تاريخين محتلفين للملحمتين أن أمثال هذه التواريخ يحوطها دائماً شيء من الشك . لأن كلا من القصيدتين بحتوى على قصص وأفكار وتعبيرات أو أبيات محددة تمثل طبقات زمنية متباينة . أى إن كلا من القصيدتين شهد مراحل مختلفة في طول عملية التجميع والتسوية . ولم تكتمل إحدى القصيدتين في تاريخ معين ، لأنه سواء من ناحية الألفاظ أو المميزات النحوية أو البلاغية أو العروضية يجد الباحث كثيراً من العناصر مشتركاً بين الإلياذة والأوديسة (١٦) ، بل تشترك القصيدتان في الصفات الأدبية الكبرى على حد سواء ، أي سهولة الفكر والتعبير مع سرعة الانتقال الموضوعي ، بالقياس إلى بطء الملاحم الشرقية وغزارتها البالغة وتعبيراتها المنتفخة .

على أن الفرق بين الإلياذة والأوديسة كبير فى الموضوع والطابع . فالإلياذة قصة حروب على حين أن الأوديسة قصة سلام . من حياة عائلية وتجار ورحالة ومستعمرين ، وهى مليئة بالحب والحيال ، كما هى مليئة بالسحر ، وهى كذلك

تزخر أكثر من الإلياذة بأنغام خرافية وأوتار أخلاقية . إن الوحدة الفنية في الأوديسة أكثر عمقاً وطابعها أكثر هدوءاً ، فهي نوع من القصة ، وهي الأولى من نوعها في عالم الأدب (١٧٠) ، فضلا عن أنها تنطوى على مغزى خلى ، ومصداق ذلك قول جيفر : «من المحال أن تقرأ الأوديسة دون أن تشعر بهدفها التعليمي العامد العام ، مع أن أجزاء كثيرة من القصيدة لا تكشف عن شيء من ذلك . ويتأتى الشعور من النزاع الروحي والتطور الذي يسير موازياً للحوادث في قصة تلياخوس ، وهو ما يساور الإنسان عبر الدهور ، وهو في الواقع موضوع هذه الحوادث وأداة ذروبها النهائية » (١٨٠) . ويوجد بين القصيدتين مرحلة زمنية واضحة انتشرت فيها الثقافة والتحضر والسلم ، ولو أنه ليس من المستطاع تحديد هذه المرحلة ومداها على وجه التأكيد، ومن المحتمل أنها امتدت قرفاً أو قرنين ، أو أنها فارق طبيعي بين جيلين متناليين ، أولهما أكثر حبراً للحرب وثانيهما أكثر جنوحاً للسلم ، أو فارق بين نضج الشيخوخة وتهور الشباب لتعليل ما بين القصيدتين من تضاد

وأحسن برهان في رأيى على قيام مرحلة زمنية طويلة بين الإلياذة والأودبسة أن الإلياذة تذكر البرونز أربع عشرة مرة ، لكل مرة يذكر فيها الحديد . أما في الأوديسة فالبرونز بذكر أربع مرات ، لكل مرة يذكر فيها الحديد . هذه حقيقة لها دلالتها ، لأن هذا الفارق لا يمكن أن يكون مقصوداً ، إذ لبس من المعقول أن يفكر الشعراء في هذه النسبة العددية ، وإنما يتأثر كل منهم ببيئته التي يعيش فيها ، مع العلم بأن جذور كل من القصيدتين نبتت في عصر البرونز ، ولكن هوميروس الثاني كان أكثر معرفة بالحديد ، وأقل معرفة بالبرونز من هوميروس الأول .

والحلاصة أنه إذا قلنا إن الإلياذة اكتملت حوالى منتصف القرن التاسع، فن المستطاع أن نقول أيضاً إن الأوديسة اكتملت بعد ذلك بقرن من الزمان، ولكن مهما قيل عن هذا الفرض فهو لا يعدو أن يكون حدساً مقبولاً. وبعد إبداء هذا التحفظ سيكون من السهل أن نلتزم نطاق الرواية القديمة ، وأن نتكلم عن « هومير وس » على أنه مؤلف للقصائد الهوميرية بوجه عام . وهذه القصائد ولا سيما الإلياذة والأوديسة حقائق مادية ، ونحن نعنى هاتين الملحمتين عندما نتكلم عن هوميروس .

### الروايات الهوميرية القديمة:

لا مفر من غموض أقدم ما نعرف عن الإلياذة والأوديسة ، ومنه أن الشمراء المتجولين والمنشدين حفظوا هاتين القصيدتين من البلي بإنشادهما في الولائم أو فى الأعياد الدينية ، وأن اسم هوميروس بلغ من اللديوع فى منتصف القرن السادس (حوالي ٥٤٠) مبلغاً جعل أكسينوفانيس من بلدة كولوفون أن يقول : « تعلم الناس جميعاً منذ البداية من هومير وس (١٩٠) . وفي زمن بندار أى بعد ذلك بنصف قرن تسمى بعض المنشدين بآل هوميروس أو الهوميريين Homēridai . ولكن ليس لزامًا علينا أن نستنتج من ذلك كما فعل الشراح القدماء أن الهوميريين سلالة من صلب هوميروس ، إلا من الناحية الروحية . فالهوميريون كانوا أولئك الذين ساروا على آثار الشعراء المتجولين الأولين ، ولاسيها أعظمهم شهرة وهو هوميروس نفسه ، أى إنهم كانوا بكل ما فى هذه الكلمة من معنى حفظة الروايات التي يتناقلها الناس عن هوميروس. واتسع انتشار النص الرسمي لأشعار هوميروس بين الناس (٢١) ورسخت شهرة هوميروس بين أبناء جنسه في القرن الحامس . ومن الدليل على ذلك قول أحد أضياف أكسينوفون : « تمنى أنى أن أصبح رجلا فاضلا ، فأمرني أن أحفظ أشعار هوميروس عن ظهر قلب » (٢٢) . ثم إن أفلاطون كرمه في النهاية وإن يك على الرغم منه ، وذلك عندما أشار (٢٣٠) إلى الذين يمدحون هوميروس ويسمونه معلم اليونان ، إذ وصفه هو بأنه أعظم الشعراء وأول كتاب المآسي ، واو أنه

أخرجه من مدينته . وعلى الرغم من قرار أفلاطون الذي لا يستند إلى أساس يليق بالأحرار بقي هومير وس في المدينة ، واحتفظ بمكانته في قلب كل يوناني . أما استحقاقه لقب « معلم اليونان » فيبرهن عليه تاريخ جميع الشعوب التي تتكلم اليونانية إلى يومنا هذا . ولم يتشكك في ذلك سوى أفلاطون ، ولم يسمح المسيحيون أنفسهم لكراهيهم للوئنية أن تنقص من إعجابهم به . والواقع أن هوميروس يستأهل لقبا أعظم ، فهو لم يكن معلم اليونان فحسب ، بل هو أحد معلمي الإنسانية . وسنعود مرة ثانية إلى هذه النقطة .

# ما الذي علمه هومير وس ؟

ما الذي علمه هوميروس ؟ أول ذلك أنه علم اللغة اليونانية . فؤلفاته الحالدة ساعدت على توحيد تلك اللغة ، أو بالأحرى أعانت على السمو بها إلى ذاك المستوى من التفوق والمكانة الذي لا تصل لغة إليه إلا عن طريق الخرائط الأدبية . ثم إن أشعاره أصبحت إنجيلا للشعب اليونانى ، واستروح اليونان الاسماع إليها ، وجعلوا منها لأنفسهم ولأبنائهم نماذج للشرف والذوق السليم واللغة الرصينة . وعلى الرغم مما طفح به هذا الإنجيل الهوميرى من قصص وخيال ، فإنه كان كتاباً غير مقدس بعيداً عن أى شيء كهنوتى ، خالياً من الطيرة والسحر إلى درجة تدعو إلى الإعجاب ، وفي هذا ما يبرر القول بأن هذا الشاعر الأدونى أبو العلماء الأيونيين الذين سوف نشرح جهودهم فها يلى .

ثم إن الإلياذة والأوديسة علمتا التاريخ ، وهذا هو الأمر الثانى ، إذ أوضح هوميروس تاريخ الأصول المينوية والموقينية التى كانت فى بعض نواحيها غامضة بعيدة التاريخ على حين كانت فى نواحيها الأخرى قريبة مألوفة . بفضل ما تداوله الناس من آلات وعادات وكلمات وحكايات شعبية سهلة المعرقة والفهم على مستمعيها . ذلك أن الوظيفة الأساسية الشعر الحماسي هى تسجيل

يعطينا شعر هوميروس صورة للعصر الموقيني وهو في دور الأفول. أي حين أمسى ذلك العصر لا يذكره بوضوح وبهيجة سوى الشيوخ والشعراء المتجولين. ذلك أن قصائله هوميروس اتجهت إلى الماضي ، شأنها في ذلك شأن كل أشعار إلحماسة ، والذا يبدو متناقضاً بعض الشيء قولنا بأن هذه القصائله كانت بشيرة عصر جديلا. إذ هي ذروة أو نهاية أكثر منها بداية ، مع أنها أعطت الأجيال الجديدة — أعنى اليونانيين — أساساً متيناً يشيدون فوقه حضارة جديدة ، وأمدتهم بمستوى أدبى ومرشد سلوكي ، كما منحتهم فخراً وكرامة .

وبتعبير آخر إن إيمانى يزداد يوماً بعد يوم أن الحضارة اليونانية فى زمن هوميروس لم تكن نبتاً جديداً أصيلا ، بل قطفة ثانية من الحضارات الإيجية التي أذبلها مدة سلسلة من هزات عنيفة كادت تدهرها تدميراً . غير أن الحياة لا تفيى فناء تاه أن مهما طرأ عليها من عوامل الفناء مثال ذلك نمو النباتات وترعرعها في إقلم دمره ، ثوران بركاني أو لفحته لفحة طويلة من الحفاف . فر بما يظن

الإنسان أن كل هذه النباتات انقرضت ، والحقيقة غير ذلك ، إذ تظل الحياة نائمة . وربما ظلت كذلك مدة طويلة . ولكن لينزل الغيث ولهبط الرحمة من السماء ، فتظهر الحياة بسرعة ، وكأحسن ما كانت . ومن البديهي أن يضيع الكثير من معالم الحياة في هذه العملية وأن تختلط عناصر جديدة بعناصر قديمة ، ومعنى هذا أن الحضارة اليونانية الحديدة كانت إحياء للحضارة القديمة ، وحاء هذا الإحياء وليد فكر عامد بفضل الشعراء المتجولين والمستمعين إليهم . واختلفت هذه الحضارة الجديدة في نواح عديدة عن الحضارة الإيجية ، التغير : واختلفت هذه الحيارة عميقاً إذ حل عصر الحديد ، وأضحى من المحال لعصر البرونز أن يعود .

### الجغرافية :

من المغرى أن نحلل أشعار هوميروس من ناحية كل من العلوم الحديثة في العصر الحاصر . غير أن هذا يؤدى إلى الإطالة في غير فائدة كيبرة ، فضلا عن الصعوبة بل الاستحالة في تحديد أصول المعرفة العامية في هذه الأشعار . كم من هذه المعرفة يرجع إلى ما قبل التاريخ ، وكم مها مينويتًا قديمًا . وكم مها موقينيتًا ، وكم مها يونانيتًا محدثًا ؟ ولنضرب لذلك مثلا أنه في العصر الذي نظمت فيه الإلياذة اجتمعت معلومات جغرافية كثيرة بفضل البحارة والمستعمرين من الفينيقيين والإيجيين ، وأن معالم البحرين المتوسط والأسود صارت معروفة إلى درجة لا بأس بها . ثم إن بحارة شجعاناً بلغوا شاطئ المحيط الأطلسي ، وعادوا بفكرة نهر أقيانوس العظيم الذي يجرى حول قرص الكرض جريا متصلا دون بداية أو نهاية (٢٠٠ . واختلطت هذه الفكرة بأسطورة أوقياذوس بن السهاء (أو راذوس) والأرض (جايا) ، وهو الذي تزوج ثيتيس ، وهو أبو الماء من قديم الزمان وكذا جميع الأنهار (٢١ . وثمة قصة أخرى هي قصة عارة السفينة «أرجو» الذين أبحروا على ظهر هذه السفينة تحت قيادة قصة عارة السفينة محت قيادة

ياسون للاستيلاء على الجزة الذهبية في كولحيس (على الشاطئ الجنوبي الشرق للبحر الأسود) وهي قصة تحلد ذكرى بعض المغامرين الأولين في البحار . وأنشد الشعراء المتجولين قصصاً أخرى كثيرة مماثلة تثير الإعجاب دون أن يعنوا بالدقة الجغرافية أو يتجنبوا التناقض الجغرافي . فامتزجت في قصصهم الجغرافيا بالأساطير ، كما امتزجت الحقائق بالخيال امتزاجاً لا سبيل إلى تمييز أحدهما من الآخر . والواقع أنه من العبث أن نحاول متابعة أسفار أوديسيوس أو تطواف السندباد البحرى في الأزمنة التالية ، إذ عنى القصاص اليونانيون بالمغامرات والعجائب ، ونسوا الحقائق الجغرافية ، ما عدا حقيقة واحدة غلبت على أذهانهم وهي الرياح الأربع: بورياس وبوروس ونوتوس وزفيروس ــ وهي تمثل بطريقة بدائية الجهات الأربع الأصلية : الشمال والشرق والجنوب والغرب ، ومن هذه الجهات الأربع الأصلية اثنتان كانتا معروفتين منذ القدم وهما الشرق والغرب ، بسبب شروق الشمس والنجوم وغروبها ، أما الجهتان الأخريان فأوحى بهما انتظام الأجواء في بحر إيجة . ولذا نستطيع أن نقول بأن البحارة اليونانيين الأولين عرفوا مواقع بلاد البحر المتوسظ معرفة جيدة ، ولكنهم لم يمدوا هوميروس بالكثير من هذه المعرفة ، أو أنه لم يهتم هو بها .

# الطب والفنون والحرف الآخرى :

أما الذي نجده في أشعار هوميروس من علم بالطب فلا يعدو مستوى المعرفة المنتظرة بين أناس أذكياء متناحرين ذوى تجربة في الحروب وجرحاها وطرق علاج الجروح. ومن ذلك أنهم عرفوا كيف يدهنون أجسامهم بالزيت alciphō lipia أو 'claiō lip' ، وأن أرباب البصيرة منهم توافرت لهم الفرص لمعرفة مختلف التأثيرات الناجمة عن جروح معينة ، ومعرفة خواص الإغماء ، وأعراض التشنج الذي يصيب الإنسان عند الاحتضار . وتحتوى الملاحم على وأعراض واضحة كثيرة لمثل هذه الحالات ، وتدل على وجود أطباء محترفين

مرموقين بعين الاعتبار والتقدير ـ لأن « طبيباً واحداً يعدل رجالا كثيرين آخرين » (۲۷) \_ ولكنه لم يكن من المستطاع دائماً أن يوجد الطبيب في ميدان القتال ، فكان على المحاربين أن يساعد بعضهم بعضاً في أوقات الحاجة . ومع أن معظم الحدمة الطبية كان جراحة ، عنى الأطباء بالطب الباطني عنابهم بالجراحة، واستخدموا عقاقير من مختلف الأنواع (٢٨) introi polypharmacoi واشتغلت بعض النساء أيضاً بالأعمال الطبية ، من التمريض وجمع الأعشاب وإعداد العقاقير ، مثل إعداد الشراب المخدر المهدئ pharmacon nepenthes الذي أخلت هيلانة سر صنعه عن امرأة مصرية (٢٩) . أما الثبت المعروفة باسم المفردات التشريحية الهوميرية فيحتوى على نحو مائة وخمسين كلمة ولا يزال لفظ هوميرى مستعملا في علم وظائف الأعضاء ، وذلك أن مكان الروح anima, spiritus — thymos psychē عند اليونان في الحجاب الحاجز (phrenes) ومن هنا جاءت اثنتان من الألفاظ الإنجليزية (phrenology) و (phrenology)! على أنه لا ينبغي قبول هذا التحديد الموضعي على حرفيته ، لأن الكلمتين phrenes و phrenes تدلان في أشعار هوميروس على أعضاء أخرى ، ولا سما القلب أو الأجزاء الى حول القلب ، وكذا على مركز العقل (٣٠) . ويوضع ذلك أن اليونانيين الأولين استخدموا لفظ phren استخدامنا للفظ قاب حيى الآن ، إذ نقول إذ فلانا « دو قاب طيب » ونحن نعني « أنه شفيق » (٣١٠ . ولهذا لا ينبغي أن نقطع بمعرفة هومير وس بالتشريح إلا بقدر ما نقطع بمعرفته بالحغرافيا .

نم يكن أرباب الحرف وقتذاك وفى أزماننا هذا أناساً على جانب من الثقافة يتقنون صناعة الكلام ؛ بل كانوا صناعاً مهرة – من حدادين وفعارين ونجارين وأساكفة ، ولديهم الكثير من الحبرة والمعرفة بالأدب الشعبى . وعكفت النساء على الغزل والنسيج ، وعرف الزارعون شئون الحيوان والنبات ، وتعلموا استعمال الروث copros فى نسميد حقولهم (٣٢) . وغلب التنقل على أرباب الحرف

(dēmiurgos) من بلد إلى آخر وكذا فعل الكاهن والطبيب (dēmiurgos) والبتاء والشاعر المتجول (٣٣) ، وهذا هو كل ما تدل عليه أشعار هوميروس من المعرفة بالعلوم ، أى أن الأقاصيص الشعبية الموقينية ، مع قليل من الإضافات الحديدة وشيء من الاختلاف .

أما التمرينات البدنية – وهى الألعاب الرياضية والرقص التوقيعي العام وغيره – ١٥ بلغ به اليونانيون فيا بعد إلى أعلى ذروة الإبداع في أعيادهم الأولمبية (٣٠) ومواسمهم الأخرى ، فمن الواضح أنها كلها من أصل كريبي . ويشير هوميروس إلى المرقص choros لا الذي بناه ديدالوس ذات يوم في مدينة كنسوس الفيحاء لإريادني ذات الشعر الجميل ١٤ (٣٥) . وتصور النقوش الكريتية البارزة كثيراً من هذا الرقص . وأما الآلات الموسيقية فترجع كذلك إلى أصول كريتية .

هوميروس هو أول مرب في العالم الغربي بفضل المؤلف الفرنسي فينيلون :

كان هوميروس معلم اليونان. هذا قول ينبغى أن يفهم أوسع الفهم ، لأنه يعنى الناحية الإنسانية لا ناحية المعرفة بالعلوم أو الحرف. ويستطيع القائل أن يقول إن هوميروس علم اليونانيين كل شيء أساسى ، وأن يقول كذلك إنه لم يعلم شيئاً. مثال ذلك أنه لم يعلم التاريخ إلا نزراً عن غير قصد ، ولكنه أعطى الناطقين باليونانية مثلا عليا للشرف والعزة والفضيلة والسلوك والشعر ، وإليه يرجع الفضل فى أنهم تزودوا منذ أيامهم الأولى بذخيرة من مقومات الإنسانية ثم إنه أيقظ فيهم الحس الأدبى والفنى ، أو إنه أمدهم بقوة فى هاتين الناحيتين ، وكيفما كان الأمر اتسم ما قام به بوضوح ورزانة عجيبة ، دون تصوف وكيفما كان الأمر اتسم ما قام به بوضوح ورزانة عجيبة ، دون تصوف ماثلة فى التربية مئولا متصلاحتى يومنا هذا دون انقطاع يذكر ، بل ليس فى العالم الغربى تراث أقدم منهما أو أكثر استمراراً (٣٠).

ومنذ العصور القديمة إلى وقتنا هذا تقريباً يعمل المنشدون ورواة القصص

في مختلف البلاد والعصور ، فني أو راق البردى (٢٧) وفي الأدب البيزنطي والأدب اليوناني الحديث إشارات إليهم ، كما في الأقاصيص الشعبية الدائرة على ألسنة الناس في بلاد اليونان الحالية ، على أن التراث الهوميرى اقتصر أولا على الناطقين باليونانية ، ولذا لم يمتد هذا التراث إلى شعوب غرب أوربا امتداداً كبيراً قبل القرن الرابع عشر الميلادى . والواقع أن هذا الجزء الرئيسي الأساسي من الثقافة اليونانية لم ينتقل إلينا مع علوم اليونان وفلسفتهم عن طريق السريان والعرب (٣٨) . وعندما عملت الكنيسة الكاثوليكية في عصورها الأولى على إماثة اللغة اليونانية في غرب أوربا ، بات هوميروس غير معروف إلا قليلا جدًّا عن طريق الأدب اللاتيني في العصر الروماني والاقتباسات اللاتينية الكثيرة من اليونانية في العصور الوسطى فضلا عن القصائد الشعبية أو القصص العامية (٣٩) ثم وجه إحياء الآداب اليونانية في القرنين الرابع عشر والحامس عشر الميلادي أنظار العلماء إلى النص الأصلى لأشعار هوميروس ، حتى إذا صدرت الطبعة الرئيسية princeps الى نشرها ديمتريوس خلقونديليس (فلورنسة ١٤٨٨) غدا هذا النص ثابت الأركان في غرب أوربا (شكل ٣٦) ، وعند ثذ صار هوميروس أحد معلمي أو ربا الغربية في استمرار غير مقطوع .

ليس من الممكن هنا أن نشرح قصة انتقال هذا التراث الهوميرى إلى غرب أوربا ، لأن أسرع وصف للمعالم الأساسية فى ذلك الموضوع يتطلب مجالا كبيراً ، فضلا عن أن مراحل هذا الوصف السريع سوف تكون تكراراً بدعو إلى الملالة . فلنختر قصة وانحدة جديرة بإثارة الاهتام ، وهى قصة ذائعة بين القراء الفرنسيين ، وإن تك أقل ذيوعاً بين الناطقين بالإنجليزية . وخلاصها أنه بعد أن عين الملك لويس الرابع عشر القس فينيلون ( ١٦٥١ – ١٧٥١) موبياً لحفيده دوق برجندى ، وضع فينيلون هذا لتلميذه القصة التعليمية المساة مغامرات تبليماك ( شكل ٣٧) . ولى ذلك الكتاب الذي طبع أولا سنة ١٦٩٩ (١٠٠) دون ذكر لاسم مؤلفه نجاحاً باهراً ، وطبعت منه طبعات كثيرة فى فرنسا والأراضي

MIXE doil DINGLE LL MINGLE DINGLE MAN بهده بروانية بروزين والمراجعة المدار المدارة المدارة المدارة שובעשיםף די ויושף פידיון בשיוץ עבון עוואסם · Admition rate a collection or high a mid state and hund & you woi ka xievor Dioc korpove me yakoto. Approxy Xencolain in the borning Bayles שףעונים - חווין בעוצונים וווין בר וו און בר אם אינום שבאמטושב directions of the contraction of Lovenor off Propert Di allepac alka fice. write Dapradion ariney xali was ali white. Kurala Disoporay Admica doc or Tracion mirace original a xxxa royou open . is it is office Yillow voice ilazoit vpoio voico Lapter Jungapi Dalazion in 18 mopić i vover. ישושה ו שישי שורוח ארמו שוואר ור אים באים מו שור יי EIC Eipouc

نهموس بعد كرفة ونوانع من كوميدربه بنك كونيده و من المورد 
# TEXOC TWN TOY OMHPOY YMN

an I Cheromoting of gourous of gon rubne Tire to them and Cheromoting of gourous of gon rubne This of the transfer as the topic topi

شكل (٣٦) - الطبعة الرئيسية لأشعار هومير وس ( فلورنسة ١٤٨٨ ) الورقة الأخيرة من ٣٦،٤ب. من النسخة المحفوظة في مكتبة بوسطن العامة . LES AVANTURES
DE

# TELEMAQUE



A PARIS,
Chez la Veuve de CLAUDE BARBIN<sup>a</sup>
au Palais, für le fecond Petron
de la fainte Chapeller

M. DC. XCIX.

Avec Privilege du Rop



LES AVANTURES

DE

### TELEMAQUE

voit le consoler du départ d'Ulysse : dans sa douleur elle se trouvoit malbeuteuse d'étre immortelle. Sa grotte ne resonnoit plus du doux chant de sa voix . les Numphes qui la servoient n'osoient luy parler, elle se promenoit souvent scule sur les gasons steuris,

شكل (٣٧) - صفحة العنوان وأولى صفحات الطبعة الأولى لمفامرات تيليهاك (جزءان ، ١٤٥٥م في الطول ) . يحتوى الجزء الأول في آخر صفحة فيه ( ص ٢١٦) على الإذن الملكي المؤرخ في فرساى في ٦ أبريل ١٦٩٩ من النسخة المحفوظة بمكتبة كلية هارفارد .

الواطئة سنة ظهوره ، ولكنه أثار نقداً كثيراً بين أفراد الحاشبة الملكية لما اشتمل عليه من جنوح إلى السخرية والمثالبة الحيالية ، و «التحرر » بما أدى إلى فصل مؤلفه عن وظيفته . أما ذيوع هذا الكتاب أول سنة ظهوره فمرجعه في الأكثر إلى الطبعات التي ظهرت في غير فرنسا ، وكان له أعمق الآثر في الفكر والآدب في القرن الثامن عشر وجزء كبير من القرن التاسع عشر المبلادي (١١) .

### الروايات الخرافية:

أحيطت شخصية هوميروس بالخزعبلات من البداية تقريباً ، فلم ينكر اليونانيون الأولون وجوده ، ولكن سبع مدن ادعت بنوته ، وسبع مدن مختلفة تاريخ اللم

كثير جداً لمسقط رأس أى إنسان ، وإن تك جد قليلة لبطل خرافي . وبعد أن أصبحت أشعار هوميروس على مرّ الأيام أساساً للتعلم حيثًا كانت اللغة اليونانية هي السائدة بين الناس كثرت الخرافات حول ناظمها ، وتعددت المدن التي ولد فيها . مثال ذلك : أن هيليودوروس من مدينة حمص (إيميسا) كتب فی شبایه ( حوالی ۲۲۰ ــ ۲٤۰ ق. م. ·) <sup>(۲۱)</sup> قصة شهیرة زعم فیها أن هومیر وس ولد في مدينة طيبة بمصر الفرعونية ، وأنه ابن الإله هيرميس ( = توت ) من زوجة كاهن مصري (٤٣) . ويتضح لنا من أوراق البردي أن هوميروس كان معروفاً جيد المعرفة فى الأوساط اليونانية فى مصر ، ومن المحتمل أن هيليودوروس الحمصي أخذ قصته عن هوميروس من مصادر مصرية . والواقع أن تصديق كاتب يوناني أصبح فها بعد أسقفاً في تساليا لمثل هذه الخرافة يغني عن مجلدات في شرح مدى أثر مصر في الفكر اليوناني ، لأنه إذا كان اليونانيون في القرن الثالث قبل الميلاد لم يجدوا في نفوسهم حرجاً أن يصدقوا أن شاعرهم هوميروس معلم بلاد اليوفان ، كان مصريبًا ، فلا بد أنهم لم يتحرجوا أن يعدوا مصر مهدآ لثقافتهم (الم)

ولم تقتصر أمثال هذه المبالغات على العصور القديمة والوسطى فحسب ، بل ظهرت من آن إلى آخر حتى القرن الماضى . وفى المثال التالى ما يدعو إلى تسلية القارئ قدر ما تسليت به نفسى . وخلاصته أن القاضى الهولندى شارلس جوزيف دى جراف ( ١٧٣٦ — ١٨٠٥) خصص ساعات فراغه من أعمال حياته اليومية الناشطة لدراسة الآثار . وظهرت ثمار هذه الدراسة بعد موته بقليل فى كتاب عنوانه : جمهورية السهول الإيليزية أو العالم القديم ( شكل ٣٨) (٥٠٠) . فى ذلك الكتاب حاول ذلك العالم المدقق — بفضل كتاب تيليماك الذى تقدمت فى ذلك الكتاب إتلانتيكا الذى ألفه العالم السويدى أولاوس روديك الأكبر ( ١٦٣٠ – ١٧٠٢ ) (٢٠٠) — أن يعيد تفسير قصة أصولنا الكلاسيكية من أولها إلى آخرها . وكما جهد روديك السويدى أن يجعل هذه الأصول فى السويد ،

فكذلك جهد دى جراف الهولندى - وهو يكتب بعد ذلك بقرن - أن يجعلها فى بلجيكا . ومع شيوع هذا النوع من خطل الرأى . فإن قلة من الناس تستطيع أن تعمل مثلما عمل هذا العالمان بمثل هذا الجهد لإرساء جهود كل منهما فوق مثل هذا الأساس الثقيل . في رأى دى جراف أن هومبروس كان شاعراً بلجيكيناً يتغى بالبلاد البلجيكية ، وكان هذا الرأى فيا يبدو واضحاً تماماً لعينيه ، ولكنه لم يبد بمثل هذا الوضوح لغيره من الباحثين . ولا سيا أولئك الذين لم ينشأوا فى أحضان بلاد فلاندر ز الجميلة .

### وولف وشليان :

وأود هنا أن أفرد بالذكر من بين المؤلفات العديدة الحاصة بهذا المرضوع كتاباً بالذات يتأفف منه الباحث في فقه اللغات القديمة ، وهو كتاب « مؤلفة الإلياذة » الذي كتبه صمويل بتلر ( ١٨٣٥ – ١٩٠٢) ، وهو أحد كبار المؤلفين من الإنجليز . ومؤلف قصة إيريبون ، وقصة مصير البشر ، ونشر صمويل بتلر هذا الكتاب أواجر حياته (١٨٩٧ م) ( شكل ٤٠) وحاول فيه أن يدلل على أن الأوديسة كتبتها امرأة من مدينة تراباني في جزيرة صقلية !

# RÉPUBLIQUE DES CHAMPS ÉLYSÉES,

ou MONDE ANCIEN,

Ouvrage dans lequel on démontre principalement :

Que les Champs élysées et l'Enser des Anciens sont le nom d'une ancienne République d'hommes justes et religieux, struée à l'extremité septemtrionale de la Gaule, et surtout dans les lles du Bas-Rhin;

Que cer Eufer a été le premier sauctuaire de l'initiation aux mystères, et qu'Ulysse y a été initié;

Que la déesse Circé est l'embleme de l'Eglise élysienne;

Que l'Elysée est le berceau des Arts, des Sciences et de la Mythologie;

Que les Elysiens, nommés aussi, sous d'autres rapports, Atlantes, Hyperboréens, Cimmériens, &c., ont civilisé les anciens peuples, y compris les Egyptiens et les Grecs;

Que les Dieux de la Fable ne sont que les emblémes des institutions sociales de l'Etysée;

Que la Voute céleste est le tableau de ces institutions et de la philosophie des Législateurs Atlantes;

Que l'Aigle céleste est l'embième des Fondateurs de la Nation gauloise ; Que les poètes Homère et flésiode sont originaires de la Belgique, &c.

OUVRAGE POSTHUME

De M. CHARLES-JOSEPH DE GRAVE, ancien Conseiller du Conseil en Flandres Membre du Conseil des Anciens, &c.

Veterum volvens monumenta Deorum,
ô Patria! ô divum Genus!

TOME



PREMIER.

A GAND,
De l'Imprimerie de P.-F. DE GOESIN-VERHAEGHE
sue Hauteporte, Nº. 229.

1806

شكل (٣٨) – صحيفة العنوان في المجلد الأول من كتاب دى جراف : حمهورية السهول الإيليزية ( ثلاثة مجلدات ، عست ١٨٠٦ ) . THE

# AUTHORESS OF THE

WHENE AND WHEN AND WACTE, WHO SHE WAS THE TREE THE THE RAPE OF THE 12/2A SOW THE FORM DANG WITHIN ALS MAJOR

Plant at the Baylo Saul So page 75 p. mathesia, "State 26 o. Questioners are discovered County on paid yet for the yet of the part of the county of the yet of the yet of the page 16 feet, but I page 16 feet, and the page 16 feet of the page 16 fe

LONG MANS GREEN AND CO IN PAISSAVOITE SON LUNDON HEN YORK 180 MARAY 1447

-

(شکل ۱۰)

شكل (٤٠) صفحة العنوان في كتاب مؤلفة الأوديسة لصمويل بتلر المطبوع عام ١٨٩٧. عن مكتبة كلية هارفارد.

### PROLEGOMENA HOMERUM

3115

OPERUM HOMERICORUM PRISCA ET GENUINA FORMA VARIISQUE MUTATIONIBUS

PROBABILI BATTONE EMENDANDE

FRID AUG WOLFIUS

VOLUMEN L

HALIN NAKONUM,

شکل (۳۹)

شكل (٣٩) صفحة المنوان في المجلد الأول من مقدمة وولف Prolegomena

.(Halle a.d. Saale, 1795) عن النسخة المهداة لحامعة هارفارد من ف . ا . وولف في ٢١ أبريل عام ١٨١٧ . أي بعد نشرها بنحو ٢٢ سنة وقبل أن يموت بقليل ، إذ مات عام ١٨٢٤ .

أى أن هوميروس الثانى كان – بالتأكيد – امرأة . وليس فى أدلة صمويل بتلر ما هو مقنع ، ما عدا الأدلة العامة منها ، وهذه يؤيدها شعور كل قارئ يصير ، وهو أن جو الأوديسة الأدبى أهدأ وأقرب إلى الحياة العائلية ، بل دعنا نقل أكثر أنوثة ، من جو الإلياذة . ولم يستطع بتلر أن يدلل على أكثر من ذلك ، وهذا كله واضع كل الوضوح .

ومرجع ذلك أن صمويل بتلر كان هاوياً ذا عبقرية هوائية يدرس أشعار هومير وس لغرامه بدرسها ، لا لشيء آخر ، كما فعل كثيرون من الإنجليز وما زالوا حتى العصر الحاضر . وتطلب صمويل بتلر من ذلك ترويحاً عن نفسه وما زالوحه ، على حين كان علماء فقه اللغة اليونانية في مختلف البلاد يعملون

بما أوتوا من علم غزير ومقدرة ذهنية فحلة، فى بحث النصوص الهوميرية سطرًا. سطراً . وكلمة كلمة ، يحللونها ، ويرتبونها ، ويبوبونها ، ويقلبونها على كل وجه ونهج مستطاع . وبينها هم في شغل شاغل على النحو السابق ، ينافس بعضهم بعضاً . ويتنازعون غالباً حول هذه الكلمة أو تلك ، دارت برأس أحد رجال الأعمال المتقاعدين ــ أعنى من الدخلاء ــ فكرة بسيطة هي أن يقابل بين كلمات هوميروس وبين الآثار . وكان علماء فقه اللغة يعملون ليلا ونهاراً في مكتباتهم ، تحيط بهم المعاجم والطبعات والشروح والمذكرات التي خلفها أسلافهم وظلت في زوايا النسيان حتى علاها التراب . ولم يكن من نهاية لبحوث أولئك العلماء الذين عكفوا على عملهم غالباً في حوارة ، وأحسوا بأن وقتهم ثمين ، فلم يكن لديهم متسع للمغامرة أو رغبة في السفر والتنقل بين مظان البلاد التي تصفها أو تشير إليها الأشعار الهوميرية . وتساءل أولئك العلماء فضلا عن ذلك . ألم يكن هوميروس نظام قصص ؟ هل هناك أدنى أمل في العثور على الآثار للآلهة والأبطال الأقدمين ؟ غير أن هينرش شليمان (١٨٢٢ -- ١٨٩٠ م) اعتقد أن هذه الآثار موجودة ، وكان مرجع هذا الاعتقاد جهله (١٨) وبساطته وحماسته وإيمانه ، بل بلغ به هذا الاعتقاد مبلغ اليقين ، حتى إنه أعلن استعداده ا بأن يقامر الأمواله وحياته للتدليل على صحته ، إذ تراءى له أن أشعار هومير وس لم تنسج من الهواء ، وأن لها لا بد أساساً من الواقع ، إنه سوف يذهب ليكشف عن ذلك الأساس . وزار شليان بلاد اليونان وطروادة لأول مرة عام ١٨٦٨ م . وبدأ حفرياته في إتاكا تلك السنة .. وصرف معظم السنوات العشرين التالية على الحفر فى طروادة وموقناى وأرخومينوس وتيرنس ، وهو الرائد الأول حقاً في ميدان علم الآثار اليونانية فما قبل الناريخ ، لأنه أول من قام بالحفر في شيء •ن الترتيب والنظام . ومع ما طرأ على طرق شلمان من تحسينات كثيرة ، فلا يزال هو المؤسس لهذا النوع من البجوث (٤٩٠) . وأول من أدخل تحسينات على طرقه هو مساعده وخليفته ولهيلم دربفلك ( ١٨٥٣ ــ ١٩٤٠ ) .

والحلاصة أنه كما بدأ وولف عهدًا جديداً في البحوث اللغوية ، فكذلك بدأ شليمان عهدًا جديداً في التفسير بوساطة الآثار ، وجعل من المستطاع شرح أشعار هومير وس شرحاً جديداً كرآة للعصر الموقيني ، على أن هذا لم يؤثر في استجلاء مشكلة من المشاكل الهوميرية ، وهي التي تساور الباحث العادي أكثر من غيرها – أي معرفة من هوميروس ، ولكنه من ناحية أكثر عمقاً بعث شخصية هوميروس (Homeros aneste) على أنه المؤلف أو الناشر بعث شخصية هاميروس (طلقافة اليونانية ، ومع هذا لن نعرف حقيقة هذا المؤلف (أو المؤلفين الاثنين أو الأكثر عدداً) ، ولا يعنينا ذلك في كثير ، فلدينا القصيدتان المؤلفان خالدان الإلياذة والأوديسية كاملتان فيا يبدو ، وهاتان القصيدتان كنزان خالدان الإلياذة والأوديسية كاملتان فيا يبدو ، وهاتان القصيدتان كنزان خالدان

#### هسنيودوس:

دلل الكاتب شادويك وزوجته في ولفهما الباهر الذي عنوانه: عو الأدب، أن الأدب القديم في أم عديدة لا يهم بالأقصوصة والحرافة فحسب، بل يمتد كذلك إلى موضوعات أخرى. فالإلياذة والأوديسية هما المثالان البارزان للشعر الحماسي في الأدب العالمي، ولكن أوائل الشعراء المتجولين اليونانيين كانوا ينشدون من حين إلى آخر قصائد في موضوعات أخرى غرضها التعلم أو ضرب الأمثال (الأقوال الحكيمة والألغار) أو الكهانة (العرافة والأخبار بالغيب). ولا غرابة في ذلك، وإلا فها معني وجود الشعراء المتجولين، ولم نجدهم في جميع بقاع الأرض ؟ السبب بسيط وهو أن الناس تشوفوا دائماً أن يكونوا على شيء من المعرفة ، من نوع أو من آخر. ولم تكن أخبار الأفراد أو العائلات أو القبائل ما يملأ العين لدى أذكيائهم طويلا، بل رغبوا في أن يتسع أفقهم. ولم يستطيعوا إلا أن يسألوا أنفسهم أسئلة مثيرة كثيرة. « لماذا يفعلون ما يفعلون؟ » « لماذا يكون هذا العالم « من أين أتوا و إلى أين هم صائرون؟ » « لماذا يحيون؟ » « لماذا يكون هذا العالم « من أين أتوا و إلى أين هم صائرون؟ » « لماذا يحيون؟ » « لماذا يكون هذا العالم « من أين أتوا و إلى أين هم صائرون؟ » « لماذا يحيون؟ » « لماذا يكون هذا العالم « من أين أتوا و إلى أين هم صائرون؟ » « لماذا يحيون؟ » « لماذا يكون هذا العالم « من أين أتوا و إلى أين هم صائرون؟ » « لماذا يحيون؟ » « لماذا يكون هذا العالم « من أين أتوا و إلى أين هم صائرون؟ » « لماذا يحيون؟ » « لماذا يكون هذا العالم « من أين أتوا و إلى أين هم صائرون؟ » « لماذا يحيون؟ » « لماذا يكون هذا العالم « من أين أين هم صائرون؟ » « لماذا يحيون؟ » « لماذا يكون هذا العالم « من أين أين هم صائرون؟ » « لماذا يكون هذا العالم « من أين أين هم صائرون؟ » « لماذا يحيون؟ » « لماذا يكون هذا العالم سويلا » و المنار و المنار به من أين أي المنار المنار به و المنار و

على ما هو عليه من الأحوال ؟ » وهذه الأسئلة وأمثالها تولد الأساطير والكونيات ، وهى كذلك تخلق العلوم . وتاريخ العلوم إن هو فى الأكثر إلا تاريخ الأجوبة المتلاحقة التي جاءت بها القرائح للرد على هذه الأسئلة .

واكتنى الناس فى تطلعهم إلى معرفة الوقائع التاريخية بالأساطير التى بعثت فيهم وعياً بتراثهم وقوميتهم وعلمهم بمقومات الإنسانية وشرفهم . وهذا حسن لولا أنه ترك أسئلة هامة كثيرة دون إجابة ، لا الأسئلة العويصة التي أشرنا إليها فيما سبق فحسب ، بل أسئلة أكثر سهولة وبساطة وأكثر ارتباطًا بالحياة العملية والحاجة . مثال ذلك أن حاجة الزارع إلى المعلومات الحاصة بالزراعة متعددة النواحي ، وهذا القول نفسه منطبق على التجار والصناع . ثم إن الناس جميعًا في حاجة إلى هداية خلقية واجتماعية . مثلما يأتى إليهم عن طريق الأمثال السائرة ، فكل مثل سائر(٥٠)قطعة من حكمة شعبية بالغة المستوى معروفة الأصل ثابتة الصلاحية للذيوع والانتشار ، مثال ذلك قولنا : « من زرع شرًّا حصد شرًّا أكبر» (<sup>(١)</sup> فهذا قول سهل الحفظ والوعي ، ولا سيا إذا جاء في عبارة موزونة أو صيغة مسجوعة قافيتها ، أو مناثلة حروفها الأولى ، وهو أيضنًا سهل الترديد فإذا ساقه قائل على سبيل الحكمة في دائرة أسرته أوفي السوق العامة حظى بقسط شخصي من الثناء على حكمة قبيلته كلها (فهو يستحق هذا الثناء لأنه يساعد على حفظ تلك الحكمة وعلى تعليمها) .

وارتبطت أحسن الأشعار التعليمية اليونانية باسم هسيودوس الذي عاش بعد هوميروس بزمن قليل ، ولعل هذا هو سبب وضوح شخصيته أكثر من شخصية سلفه . وهسيودوس أول شاعر يوناني استعمل ضمير المتكلم وأفصح عن عزمه تبليغ رسالة شخصية : وهي « أن يخبر عن الأشياء الحقيقية » (٢٠) . وهسيودوس مثل سلفه هوميروس أصله من الساحل الآسيوي ، مع احمال أن هوميروس من أبناء إيونيا ، على حين أن والد هسيودوس سكن مدينة كوى وهي ميناء في إيوليس (إلى الشمال من إيونيا) ثم حمل الفقر والده أن يرحل عن كوى ،

وأن يبحث عن حظه فى بلد آخر ، فعبر البحر الإيجى واستقر فى مدينة أسكرا من أعمال بيوتيا على ساحل بلاد اليونان نفسها . ومن المحتمل أن ابنيه : هسبودوس وبرسيس ولدا فى هذا الموطن الجديد، حيث لاريب كانت نشأتهما . واشتغل الأخوان كأبيهما بالزراعة ، لكن شاءت الأقدار أن تختار لهما غير ذلك ، إذ غدا برسيس لكعاً لا خير فيه ، على حين لم يقنع هسيودوس بعمله فى الزراعة ، يل عكف على نظم الأشعار والإنشاد والوعظ استجابة لنداء الفن . وفى أواخر يل عكف على نظم الأشعار والإنشاد والوعظ استجابة لنداء الفن . وفى أواخر حياته رحل هسيودوس إلى بلدة أوينوى فى إقليم لوكريس ، حبث مات قنيلا (٥٣) .

ومن الواضح أن لا مجال للشك في شخصية الشاعر هسيودوس ، ونستطيع أن تفترض أنه عاش بعد هوميروس الثانى بزمن قليل ، أعنى حول نهاية القرن الثامن . وأنه من أهل بيوتيا ، ولعل هذا هو سر الفجاجة التي نقابلها في بعض شعره بالقياس إلى شعر هوميروس (ئه) . والقصيدتان الأساسيتان اللتان تنتسبان إليه والباقيتان إلى وقتنا هذا ، أعنى « الأعمال والآيام » و « أصل الآلهة » مقالان ممتازان في بابهما ، ولكن ينبغي أن نلحظ أن كلتيهما قصير نسبياً : ٨٢٨ بيتاً و ٢٠٢٧ بيتاً . ولا غرابة في ذلك ، فالشعر الذي يستهدف التعليم وضرب الأمثال لا مجال فيه للإطالة والاستطراد ، وهو ما اتسع له أساوب الإلياذة القصصي . ذلك أن القصاص يدركون تمام الإدراك أن المستمعين يتوقون إلى الإسهاب في القصص (مثال ذلك : وصف المعارك والولائم) وإلى الترديد المثبر ، وأنهم يجبون أن تمتد الحكايات الدرامية امتداداً مثيراً لمستزيد ، وعلى العكس من ذلك أهل الزراعة الذين يريدون النصيحة الموجزة ، فتكون الأمثال التي يتراءى فيها أدبهم الشعبي مختصرة نافعة .

# قصيدة الأعمال والآيام تأليف هسيودوس:

تنقسم قصيدة الأعمال والآيام Erga cai hēmerai (شكل ٤١) التي ألفها هسيودوس إلى أربعة أقسام : (١) عظة لأخيه الأصغر برسيس ،

(٢) مجموعة من القواعد الزراعية والملاحية ، (٣) مبادئ أخلاقية ودينية ، (٤) تقويم للأيام السعيدة والمشئومة . ويحتوى القسم الأول من هذه الأقسام على قصص رمزية وحكايات تشرح أحوال الناس وقيم الطيبة القلبية ، وفي الحكاية الأولى من هذه القصص الرمزية قارن هسيودوس بين التنافس النافع وبين التناحر الصاخب . وتأتى بعدها قصة باندورا التي تبين أصل الشر ، وأنه لا فوار من الكدح والعمل (قارن الحكاية التي توجد في سفر التكوين والتي لها عين المغزى) ، كما توضح حكاية (ainos) الصقروالبلبل شرور القسوة والظلم . وأكثر ما يسترعى انتباهنا من هذه القصص كلها قصة العصور الحمسة للعالم (ده) وهي : عصر الدهب أى عصر السلام والكمال ، وعصر الفضة وهو أقل من عصر الذهب صفاء ونبلا ، وعصر البرونز وهو العصر الرابع الذي يشير على ما يظهر إلى النهضة المينوية التي ألهمت ذكراها المجيدة أشعار هوميروس ، وأخيراً عصر الحديد ، وهو العصر الحالى ، عصر الحزن والبغضاء والتناحر ، ويبدو من ذلك أن هسيودوس عاش في عُصر يشبه عصرنا الحاضر ، إذ تأمل المفكرون ألوان الدمار والشقاء والفوضى التي تعقب الحروب والانحطاط الحلمي ، ومالوا في كثير من خيبة الأمل إلى القول : « بأن الدنيا تصير كل يوم من سيء إلى أسوأ ، وأنها تسعى حمّا إلى نهاية » . وهذا النوع من التشاؤم الاجتماعي يطن في آذاننا كآية من مظاهر عصرنا الحاضر ، لأن بعض مواطنينا في حالة تشاؤمية مماثلة ، على أن أشباها مقارنة لهذا النوع حدثت في أزمنة أكثر قدمًا ، مثل أزمنة النشيد السوميري الذي أشرنا إليه فما سبق فالفكرة القائلة بأن كل شيء ينحدر من سبيء إلى أسوأ وأن « العالم صائر إلى الشيطان » متواترة في كل الأزمنة ، أو بالأحرى هي فكرة لا بد أن تعود إلى الظهور كلما اضطرب الميزان الاجتماعي اضطرابًا عنيفًا بسبب الحروب أو الثورات أو النوازل الأخرى . وتنطبع هذه الفكرة في ذهن رجل يسير جسمه وعقله تدريجًا إلى الانحلال ، أو ينقصه الصبر على التحرر التدريجي والعناد ( الظاهر أو الخني ) الذي يمشي عليه الجيل الجديد ، وذلك بغض النظر عن وقوع

#### HCIOAOY TOY ACKPAIOY EPTA KAI HMEPAI -

مناصع سيدوندود عصي بيعة و الالاطمام ما مديار في الجاده الدم والود سعة و

θρίε δη εθροτόι άρδριο όμωο άφαιζι τι φατόιτε . ביוסוֹ מֹבְרָאִרסוֹדינ . בו סֹנ שְנוֹמֹאַנוס יחודו. Pta mirlap Bpiad , pia Dipia opta xo xiald. . المَعْدُ مُوارِ المَوْنِ بِنَا مُؤْمِرُ لَهُ مُ المُونِ بِاللَّهِ الْمُحْدِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه פלם בוד ושיום שים וים אם באווים ב ביף של. Zevou f. Bpenirne, Oc umprara 2 muara paid. Kzudi is what white & ikh Zidohe dir id an דעוא . נוש בורו היפסא נדודטעם ששאום שון אץ יטשא משם עבטעסף ואף ונוצ שף לועסר . מאא והי למובץ צוסו שנים, דווף שוווינץ להמוף למולנ ציווים . אישוטען אסעשל באוצעם איצועם אישוען ואינשון אוביף ופף שפאנושטידו אמאטי אמי ביפוף ספי אל CXITXIN, OUTIC THYSE PIX & BLOT OC ax X'U, w a palling Ygaha Lmh Bony jath 1,6th Lin gat Gobdah אין אב נדופוון שףסדופוון עונו וולושמים ויטב ופנשניניום פהגנ שניתו אף סףו לאכ שלול פוסר מו לובו מששף דמוארד וֹאְפָוֹלְאִמוּ אמו בֹאַל פְמִמוּ אדא בין מעולף ש איר דם משמא משוים שירף יטעשר ושי ויף ושו וולף בן . Esc l'repor lap rione is au l'ploso xarizer יולסים יסל ששלים שני בני בני און און און אין שובניסלף ו ו אוסיד וני לוסשם . לאאסו בודולדיסים ולדשן. ود طفودبوب معاناه وبه خاصه شكازورد اللا ، عود ووق .

شكل (٤١) - الطبعة الأولى Princeps للأعمال والأيام مع رعويات ثيوكريتوس (سيلان حوالى ١٤٨٠ ) ، عنوان الأعمال والأيام ورقة ٣٣ أ . من النسخة المحفوظة بمكتبة هنتنجترن

الحروب أوالثورات .

ومن الواضح أن هسيودوس نظم قصيدته هذه بسبب عدم انقياد أخيه وجهله ، وأنه أراد بها أن يثقفه وأن يخجله كي يسير في طريق الأخلاق الحميدة ، وأن

يرفع من روحه المعنوية . (ومن المحتمل أن جهوده ذهبت عبثًا). فالجزء الأول من قصيدته تقدمة ميثولوجية الغرض منها أن يبعث فى قلب برسيس حب التقاليد والرغبة فى العدالة وأن يعمل كأى إنسان . أما الأجزاء الأخرى فلا تحتاج إلى شرح طويل ، فقواعد الفلاحة والملاحة (٢٥) قراءتها أسهل من تحليلها . فلنقتطف منها أبياتًا قليلة ، ولنبدأ بالأبيات الافتتاحية .

وعندما تطلع الثريا ، بنات أطلس فى السهاء ، ابدأ موسم حصادك . وابدأ الحرث عندما يملن إلى الغروب. إنهن يختفين أربعين يوماً وليلة ويظهرن مرة أخرى عندما تدور السنة دورتها ، أى عندما تشحد منجلك لأول مرة . هذا هو ناموس السهول ، وناموس الذين يعيشون بالقرب من البحر ، والذين يسكنون إلى الأرض الخصيبة ، من الوديان الصغيرة، والوهاد الخضراء بعيداً عن أمواج البحر، واخلع ملابسك عندما تبذر ، وعندما تحرث ، وعندما تحصد إن كنت تبغى أن تحمل إلى دارك كل ثمار ديميثير في الوقت الملائم وأن ينمو كل صنف في حينه، وإلا فربما تصبحفيا بعد فقيراً محتاجًا تذهب إلى بيوت الآخرين تسألهم إحسانًا، ولكن دون جدوى كما جئت إلى سابقًا . إنى لن أعطيك أكثر مما أعطيت ولن أكيل لك قدراً آخر . أيها الجاهل برسيس . اعمل العمل الذي كتبه الآلهة على الناس ، لئلا تضطر أنت وزوجك وأطفالك إلى البحث عن طعامك عند جيرانك وفي قلبك لوعة ، وهم لا يعير ونك التفاتًا . ومن المحتمل أن تنجح معهم مرتين أ ثلاث مرات ولكن إن ثقلت عليهم أكثر من ذلك فلن ينجح مسعاك . وسيذهب كلامك كله سدى وسوف لا يكون لتلاعبك بالألفاظ من فائدة . أجل إنى آمرك أن تجد وسيلة لأداء ديونك والابتعاد عن المسغبة .

# ثم ما يأتى :

ولكن عندما تظهر أزهار الحرشوف و يجلس الصرصور بترنم فوق شجرة و يرسل أغانيه باستمرار من تحت جناحيه في فصل الحر المرهق ، حينئذ تكون المعزى أسمن ، والنبيذ أحلى ، والنساء أشبق ، ولكن الرجال أضعف لأن نجمة الشعرى تجفف الرأس والركبتين وتضمر الجلد بتأثير الحر . دعنى عند ذاك آوى إلى صخر ظليلة واسقى من نبيذ ببليس وأعطنى جبنا ولبنا من عنز جف ضرعها ، مع شريحة لحم من عجلة شابة مرعاها الغابة ، ولحم جدى رضيع ، دعنى أيضاً عند ذاك أجلس فى الظل وأشرب النبيذ الصافى ، حتى إذا أخذت حاجتى من الطعام حولت رأسى نحو نسيم الشهال البليل وصببت من الينبوع الذى يجرى ماؤه نقياً حرباناً من الماء ثلاث مرات ، ثم صببت الرابعة قرباناً من النبيذ (٥٧).

من الواضح أن هذا كله ليس من روح إقليم بيوتيا ، إذ كان مدف هسيودوس المباشر أن يشرح لأخيه كيف يجيى ربحًا من عمله وكيف ينجو من الفقر ، لكن غلبته الشاعرية الكامنة في موضوعه أو بعبارة أخرى تغلبت العبقرية الشاعرية على الأغراض العملية الوعظية من قصيدته ، وهوت مشاعره المناظر الحلابة التي أحاطت به فرفعته هنيهة إلى مستوى أعلى ، وهو بذلك رائل الشعراء الرعاة الذين ظهروا فما بعد (٨٥) .

وكان من المقبول المسلم به حتى عام ١٩٥١ أن قصيدة الأعمال والأيام التي نظمها هسيودوس أول مثل من أمثلة التقويم الزراعي في الشعر . لكن هذا لبس يعد صحيحاً لأن صمويل نوح كرامر مدبر المتحف الجامعي التابع لجامعة بنسلفانيا كشف في نيبور لوحة مسارية سومرية يرجع تاريخها إلى حوالى ١٧٠٠ وفلك رموزها فإذا هي تبدأ بما يأتى : «في سالف الأيام أعطى مزارع ابنه هذه التعليات» ، وهي تحتوى على ١٠٨ أسطر وتشرح أعمال المزارع طول العام . ونشر كرامر لهذه اللوحة . ترجمة مبدئية عنوانها : التقويم الزراعي السومري (١٥٥ وأرجو من القارئ هنا أن يلاحظ أن الفلاح السومري المجهول الذي كتب هذا النص أو أوجى به عاش قبل هسيودوس بنحو ألف سنة .

نعود إلى هسيودوس فنقول إن القسمين الأخيرين من قصيدته قصران جداً ( ٧٠ بيتًا و ٦٤ بيتًا) . أما القسم الثالث فيحتوى على نصائح مألوفة في

الزواج والسلوك الحسن فى محتلف الأحوال ، وبعض هذه النصائح يبدو تافهاً للغاية (آداب النبول omichein ) (٢٠٠ وهذا القسم يضم خزعبلات تهم علماء الأساطير مما لا يتسع المجال هنا للإفاضة فيها ، وأما المبادئ التى يحتوى عليها القسم الرابع ، وهي التي تمس الأيام السعيدة والمشتومة ، فكلها أوهام طبعاً . ولكن ينبغي أن نذكر أن أوهاماً مشابهة تحكمت في أعمال المزارعين حتى أمس القريب ، وأنها ما زالت تقوده في بلاد كثيرة حتى العصر الحاضر ، وأن بيننا يزعمون أنهم عقلياً متحررون ، وهم يخشون «يوم الجمعة الثالث عشر» . أما قصيدة هسيودوس فتنتهي بهذه الأبيات :

«هذه الأيام نعمة كبرى على الناس على وجه الأرض ، لكن بقية الأيام متغيرة مشئومة لا تأتى بخير . ويختلف الناس فى مدح هذا اليوم أو ذاك ، لكن قليلين يعرفون طبائعهم . فاليوم فى بعض الأحيان زوجة أب ، وفى البعض الآخر أم رؤوم ، والرجل السعيد الموفور الحظ فى هذه الأيام هو الذى يعرف هذه الأشياء ويقوم على عمله دون أن يغضب الآلهة الحالدين ، ويعرف زجر الطير ، ويبتعد عن تعدى الحدود » (٦١) .

ومن هذه العبارات يتضح أن المزارع في عصر هسيودوس أحس بكثير من الأسرار التي استغلقت عليه وأحاطت به وهددت كيانه ، وأيقن أنه تحت رحمة العناصر الطبيعية والحظ كل يوم من الأيام ، فلم يكن يكفيه أن يبذل جهده في عمله ، بل عليه أن يتواضع وأن يخشى كل خاشية .

ومن مؤلفات هسيودوس التي ضاعت قصيدة في علم الفلك لم يبق منها الا قطع قليلة ، وهي تصف أهم المجموعات النجمية وتشرح أصول أسمائها ، أعنى الأساطير الحاصة بها . وتذكر هذه القطع القليلة التي وصلت إلينا نجوم الثريا والتوابع والدب الأكبر ، والجوزاء ، وهي أقدم نصوص من نوعها في الأدب اليوناني .

### قصيدة أصل الآلهة . هسيودوس الثاني :

أما القصيدة الأخرى التي وصلت إلينا ، أعنى أصل الآلهة (ثيوجونيا) فهى ملخص للميتولوجيا ، أى تاريخ الآلهة وأنسابهم ، مما لا نقف عنده طويلا . وأتبعها هسيودوس فى الأصل بقصيدة أخرى تحتوى على قائمة بالنساء والشببهات وانتبعها هسيودوس فى الأصل بقصيدة أخرى تحتوى على قائمة بالنساء والشببهات وهناء المناع والمتجول يقدم كلا منهن بعبارة ومناه ومعناها مثلها . وهؤلاء النساء هن الواسطة الطبيعية بين عالم الآلهة وعالم البشر ، لأن الأبطال الذين كانوا يعدون من نسل الآلهة جاءوا إلى هذه الحياة من أمهات من البشر . ولذا كان من الضروى بعد أن أوضح هسيودوس أنساب الآلهة أن يتحدث عن النساء اللائى أحبهن الآلهة وأنجبوا منهن الأبطال قادة الناس فى هذا العالم . وهذا النوع من التفكير يساعد على تعليل رياسة الأمم فى المحتمع البدائى ، على أنه ينبغى أن أترك هذا الموضوع للباحثين فى علم الإنسان .

وفى نظر أى رجل يتأثر بالميثولوجيا (وهذا وصف ينطبق على كل يونانى) يتصل ميدان أنساب الآلهة بميدان علم الكون ، لأن أصل الآلهة وأصل العالم وعملية الخلق جملة وتفصيلاً بمتزجة على نحولا يمكن فصمه . ويوضح ذلك قول هسيودوس كيف أتيح له أن يحيط بالأسرار الخفية التى يفصح عنها ، إذ ينبئنا في المقدمة (١٦٠) أن بنات زيوس العظيم «قطعن عوداً وأعطينه لى ، غصناً متيناً من الزيتون ، غصناً عجيباً ، ثم نفثن في صوتاً قدسياً لأشيد بالأشياء التى ستأتى ، وبالأشياء التى مضت في سالف الزمان » (١٣٠) . وكان وضع الماضى المجهول على قدم المساواة مع المستقبل أمراً طبيعياً في شعر هسيودوس ، فالعراف الصادق مثل ثيستور بن كالحاس (١٤٠) يعرف «الحال والمستقبل والماضى » . الصادق مثل ثيستور بن كالحاس (١٤٠) يعرف «الحال والمستقبل والماضى » . والآلهة الأزليون لا يشعرون بالزمن . ونذكر هنا كذلك أن إيزيس تقول عن نفسها في النقش الذي يوجد على معبدها في صا الحجر (سايس) : «أنا كل شيء كان في الوجود، وكل شيء موجود الآن ، وكل شيء يوجد مستقبلا على

الإطلاق ، ولم يكشف عنى بشرقط » (١٥٠ .

ويتفق علماء فقه اللغة على أن القصيدتين الأساسيتين من أشعار هسيودوس يرجع تاريخهما إلى ما بعد هوميروس ، على الرغم من أن كلا منها تحوى عناصر هي ، أو ربما تكون ، معادلة فى القدم لأى شيء موجود فى الأوديسية ، وحتى فى الإلياذة . وهم يميلون إلى وضع قصيدة أصل الآلهة إلى زمن لا حق يحتمل أن يكون نحو قرن من الزمان ، بعد قصيدة الأعمال والأيام . وعلى هذا الفرض ترجع قصيدة أصل الآلهة أصل الآلهة إلى مؤلف آخر نستطيع أن نسميه هسيودوس الثانى (٦١).

## أسلوب هسيودوس ورواية أخباره وأشعاره :

على الرغم من أن قصيدة الأعمال والأيام تعتوى على أبيات جميلة فأسلوب هسيودوس أقل فى الجودة عادة من أسلوب هوميروس ، وربما كان مرجع هذا أن الموضوع لا يسلس للجمال الشعرى . وربما أن سببه هو الإعجاب المتناهى بعظمة هوميروس والنجاح الذى ناله ببن الشعب . ومن المعقول أن نتصور أن شهرة الإلياذة والأوديسية (عندما بلغت هاتان الملحمتان أوج كمالهما) أعجزت الشعراء الآخرين ، ومنهم هسيودوس ، عن الوصول إلى مثل هذه الشهرة ، كما حدث عندما صرب ميخائيل إنجلو ورفائيل حولهما فضاء من الفن المستطع أحد من الفنانين اللاحقين أن يقترب منه .

أما النقد الرئيسي الذي يستطيع الباحث أن يوجهه إلى هسيودوس فهو أنه لا يلحق بهوميروس في السرعة والسلاسة ، وأن كثيراً من أبياته يتلو بعضها في توقف ونغم مرتفع متقطع ، وربما كان هذا في كثير من الأحيان أمراً لا يمكن تلافيه . وإنى أشعر باحترام للمؤلف الذي يثب على الفور من فكرة إلى فكرة أخرى إذا لم تكن هناك رابطة حقيقية بين الفكرتين أعظم من احترامي للمؤلف الذي يدخلق انتقالات غير طبيعية في كثير من الصعوبة . فأسلوب هسيودوس مألوف طبيعي ، ولكنه ممتع ، ومزاجه صارم لا رومانتيكية فيه . ولكن ماذا

تريد ؟ كان هسيودوس مربياً ومعلماً بمعنى أكثر حرفية من هوميروس . إن الناس لم يقبلوا عليه بمثل الرغبة التي أقبلوا بها على المنشد الذي اكتسب إذ ذاك عظمة الأبطال .

لا عجب إذا أن كانت روابة أشعار هسيودوس وأخباره أقل حاذبية وانتشاراً من أشعار هوميروس وأخباره ، وفي العصر الحاضر يعرف مائة من الناس أشعار هوميروس ، مقابل فرد واحد يعرف أشعار هسيودوس . وأكبر ظي هكذا كانت الحال دائماً . على أنه يبدو أن قصيدته الثانية أي قصيدة أصل الآلهة . كانت أول ما استرعى الالتفات ، إذ شرحها زينون مؤسس الفلسفة الرواقية ، وهو من مدينة إكتيوم (٤ - ٧ ق . م .) ، وقام على نشرها زينودونس من مدينة إفسوس (٣ - ١ ق . م .) ، وأرستوفانيس من مدينة بيزنطة (٢ - ١ ق . م .) ، وأرستوفانيس من علماء فقه اللغة فهو ق . م .) ، ومن الغريب جداً أن النص هوديونيسيوس ثراكس (٢ - ٢ ق : م .) ، ومن الغريب جداً أن النص اليوناني لأشعار هوبروس بما يقرب من عشرسنين .

والحلاصة أن هسيودوس لم يعاوده النسيان ، وما فتثت أشعاره تثير الوجدان ، لأنه عاش قريب الصلة بالأرض والحياة الدنيا ، وشرح القانون الأساسى لبى البشر ، وهو الحاجة إلى العدالة والعمل الشريف . وهذا القانون لم يبطل ولن يبطل يوماً من الأيام . ولا تزال نصيحته الصارمة قابلة المتطبيق ، ولا تزال بعض صفاته الريفية تبعث الدفء في القلوب .

## مذكرات توضيحية للمراجع

هوميروس . ندين بأول طبعة للنص اليونانى للإلياذة والأوديسية معاً إلى ديميتريوس خلقوندليس ، والصفحة الأخيرة من هذه الطبعة مؤرخة افلورنسة و ديسمبر ١٤٨٨ ، لكن هذه الطبعة لم تتم قبل ١٣٨٩ من يناير ١٤٨٩ . انظر الصورة التي نشرناها في هذا الفصل لصفحة من نسخة في المكتبة العامة بمدينة بوسطن بالولايات المتحدة . وفي فهرس المتحف البريطاني للطبعات الأولى ( المجلد السادس ، ص ٢٧٨ ) وفي :

Emile Legrand, Bibliothèque hellénique (Paris, 1885), vol. 1, pp. 9-15. فقرات تصف هذه الطبعة الأولى من هوميروس.

Malter Leaf (2 vol.; London, 1886-1888 أما طبعات الإليادة فأولها . 1900-1902).

Jan Van Leeuwen (2 vol.; Leiden, 1912-13). : وثانيهما

(Augustus Taber Murray in the : وتوجد طبعة يونانية إنجليزية قام بها Loeb Classical Library (2 vols.; London, 1924-25).

Paul Mazon in the Collection des : وطبعة يونانية – فرنسية قام بها Universités de France (4 vols.; (Paris, 1937-38).

George Melville Bolling, Ilias Athenie — : وتوجد كذلك طبعة أمريكية nsium. The Athenian Iliad of the sixth century B.C. (524 p.; New York: American Philological Association, 1951).

وهى محاولة لتحقيق نص بيسيستراتوس ، وقبل وولف ما يقرب من ١٠٠٠ من ١٥٦٩٣ طبعت هنا فى أسفل الصفحات ، انظر هامش ٢١ .

 ٢٤ نشرها Jan Van Leeuwen (ليدن ، ١٩١٧) ، والأوديسية المطبوعة بحروف روبرت بروكتور على ورق موريس في مطبعة جامعة أكسفورد في ١٩٠٩ كتاب جميل جدًّا . وتوجد طبعة يونانية - إنجليزية في مكتبة اويب الكلاسيكية قام بها A.T. Murray ( مجلدان ، لندن ، ١٩١٩) ، وطبعة يونانية - فونسية قام بها Victor Bérard في مجموعة الحامعات الفرنسية (ثلاثة مجلدات ، باريس ، ١٩٢٤).

هسبودوس الطبعة الأولى princepss للأعمال والأيام مع رعويات شوكريتوس قام بها Bonus Accursius في ميلانو بدون تاريخ (بين ١٤٧٨ و ١٤٨١ ، حوالى ١٤٨٠) . صحيفة العنوان للأعمال (ورقة ٣٣ أ) التي نشرنا صورة حصلنا عليها من النسخة المحفوظة في مكتبة Huntington . الطبعة الأولى لكتابي هسيودوس مع رعويات ثيوكريتوس ومؤلفات أخرى قام بها Aldus Manutius (في البندقية ، فبراير ، ١٤٩٥ ، ومؤلفات أخرى قام بها Aldus Manutius (في البندقية ، فبراير ، ١٤٩٥ ، المجلد اللهاني و المجلد السادس ، ص ٧٥٧ ، المجلد الخامس، ص ٥٥٥) .

طبعة يونانية - إنجليزية لهسيودوس مع مزامير هومير ومن والهوميريات Hugh G. Evel n-White مكتبة لويب الكلاسيكية ، لنك ، ١٩١٤)

سوف يفرح محبو الكتب بطبعة الأعمال والأيام فى اللغة اليونانية والفرنسية ، وهمى الطبعة التى قام بها مازون بحروف جارموند على يد Edouard Pelletan باريس ، ١٩١٢ وفيها صور أخذت من لوحات خشبية حفرها ١٩١٢ وفيها صور أخذت من لوحات خشبية حفرها Pelletan . ومقال طويل كتبه أناتول فرانس . هذا الكتاب آخر ما طبعه Pelletan . وهذه الحروف هي التى وسميت حروفه باسم كلود جارموند (توفى ١٥٦١) ، وهذه الحروف هي التى استخدمها Robert Estienne (١٥٠١ – ١٥٠٩) في طبعاته اليونانية بعد استخدمها موجودة في المطبعة الأهلية بباريس .

#### التعليقات

- (١) من الغريب أن لفظ (homeros) في اللهجة الكوبية يؤدى نفس المعنى الذي يؤديه لفظ (typhlos) أي أعمى. ومن ناحية أخرى يعنى لفظ (homereua) في اللهجة الأيونية ما يعنى لفظ (podegeo) أي يقود أو يرشد ، وعلى ذلك ربما يكون الاسم نعتاً جسمياً أو عقليا للمؤلف ، كما لو قيل « الضرير ، « الهادى » ، ( الشاعر ) .
- (٢) أزمير و رودس وكولوفون وسلاميس وخيوس وأرجوس وأثينة ، هذه أسماء تثير الاهتمام ،
   وبن الملحوظ أن أكثرها أيونى ، وأن أكثر لهجة هومير وس أيونى .
- Hector Munro Chadwick and Norah: وزوجته نورا كرشوشادويك في كتابهما الذي قام عليه اثنان اسمهما شادويك وهما هكتور مونرو شادويك الله كتابهما الذي عنوانه كتابهما الذي عنوانه Kershaw Chadwick, The growth of literature (3 vols.; Cambridge: University Press, 1932-1940) )Isis 29, 196 (1938) vol. 1, (1932).
- ويبحث المحلد الأول (١٩٣٢) في الآداب الأوربية القديمة ، والمحلد الثاني ( ١٩٣٦) في الآداب الروسية واليوغوسلافية والهندية والعبرية ، والمحلد الثالث ( ١٩٤٠) في الشعوب التتارية والبولينيرية والسي دياك والشعوب الأفريقية ، فضلا عن مبحث عام ، انظر أيضاً :

Solomon Gandz, «The dawn of literature," Osiris 7, 261-515 (1939).

- ( ) عدد العبارات والأبيات المتكررة كبير ، ولا عجب ، فالتكرار من ناحية غريزى ، ومن ناحية أخرى منهجى . واجتمعت العوامل كلها على تكرار الأقوال المحبوبة . انظر المقابلة بين القطم المتشابة في الإلياذة والأوديسية والمزامير ، في :
- Henry Dunbar, Complete concordance to the Odyssey and hymns of Homer (Oxford, 1880), pp. 391-419.
- ( ه ) وردت الكلمة ( Aoidos ) مرة واحدة في الإلياذة ، ( ٢٤ ٧٢١ ) ، وبرات عديدة في الأوديسية وفي هسيودوس ، ويقابلها في اللاتينية كلمة (Vates) ، ومعناها شاعر أو عراف .
- (٢) الكلمة اليونانية المستعملة هنا هي (rhapsodoi) وبعناها الحرفي حاثكو الأغاني . واستعملت هذه الكلمة لأول مرة في هير ودوتوس (٥، ٧٧) للإشارة إلى من ينشدون أشعار هومير وس. ولكن من المحتمل أنها صيغت قبل ذلك ، لأنها تعبر عن عمل الشعراء المتجولين الأولين أكثر من عمل المنشدين المتأخرين اللاين قلت ابتكاراتهم بسبب ما حظيت به الملاحم تدريجاً من قداسة .
- ( ٧ ) مات بارى وهوفى الحامسة والثلاثين من عمره ، فبل أن يستطيع الانتفاع بما تجمع لديه من مادة ، ولذا لم ينل عمله ما يستحق من الالتفات والثناء . ولهذا ربما تلقى التفاصيل التالية ترحيباً ،

ومها أنه سجل أكثر من ٥٥٠٠ أسطوانة من ذات الوجهين من أفواه تسمين منشداً بختلفاً ، وأن تسجيلاته هذه تحتوى على ملحمتين طويلتين تتألف إحداهما من ١٣٠٠ بيت ، والأغرى من ١٢٠٠ بيت ، والأغرى من ١٢٠٠ أسطوانة ) كما تحتوى على ٣٠٠ أغنية أخرى من النوع المسمى أغانى النساء ( وهي في ٣٥٠ أسطوانة ) . وفي كثير من المالات سجل بارى نفس القصائله والأغانى من منشدين مختلفين ، أو سجلها مرتين من المنشد نفسه بعد مضى بضمة أيام أو أسابيع بين التسجيلين. وبفضل هذه الطريقة يستطيع الباحث قياس التغييرات الفردية وفهم انتظام النقلاالشقوى أو عدم انتظامه فهما جيداً . وأتم بارى عمله قبل فوات الأوان ، فإن إنشاء الملاحم التي سجلها كان آخذاً في الاحتفاء بسرعة ، ولولا ما قام به بارى لضاعت روايات ترجع إلى أقدم العصور . وهذه التفصيلات مستقاة من مقال كتبه المؤلف الموسيق بيلا بارتوك ( في جريدة تيمس ، ٢٨ يونية ، التفصيلات مستقاة من مقال كتبه المؤلف الموسيق بيلا بارتوك ( في جريدة تيمس ، ٢٨ يونية ، انفحص الأسطوانات التي سجلها بارى لاهتهامه الخاص بالناحية الموسيقية فها .

Harry Levin "Portrair of a Homeric scholar," Classical J. 32, 259-266 (1937)
. مريد قائمة بمؤلفات بارى

Solomon Gandz, «The dawn of literature," : بالدر في كتابه ( ٨ ) Osiris 7, 304-308, 353, 384-385, 407 (1939).

أمثلة عديدة لهذه المقدرة التي تترامى لنا سحرية . وذكر سنت بيف أمثلة فرنسية حديثة في تقريظه لكتاب جروت ، تاريخ اليونان (أحاديث الاثنين الجديدة ١٠، ٢١، المطبوع ١٨٦٥) . ويوجد وسف لأحد الفيدائيين (أعنى حفظة الفيدا عن ظهر قلب ) في رسالة إلى ماركس ميلر من بومباى ١٨٦٣ . انظر:

Life and letters of Friedrich Max Muller (London, 1902), vol. 2, p. 134.

ومن باب المقارنة نورد هنا قصة توضح وجهة النظر الجديدة التي نجمت عن انتشار الطباعة ، وهذه القصة أنه ظهر لجماعة من محبى الأغانى بمدينة نابل بإيطاليا أن منشدهم أعمى ، وأن كان يتظاهر بقراءة ملحمة أورلاندو من كتاب مؤلفها أريوستو ، ولكنه كان في الواقع يتلوها من ذاكرته ، فختم اكتشافهم هذا على مقامه عندهم . انظر :

Marc' Monnier, Les contes populaires en Italie (Paris, 1880), p.78.

ووقعت هذه الحادثة أواخر القرن التاسع عشر الميلادى :

- (٩) نذكر هنا على سبيل المقارنة أن أغنية رولاندر (١١ ٢) كلت بعد وتوع الحوادث
   التي ألهمتها بنحو ثلاثة قرون .
  - (١٠) الإلياذة ٢ ، ١٩٤ ٧٧٩ .
- (١١) إذا استعملنا التواريخ المصرية فالحوادث المشار إليها ترجع إلى الأسرة العشرين

( ١٧٠٠ – ١٠٩٠ ق . م . ) أو الواحدة والعشرين ( ١٠٩٠ – ٩٤٥ ق . م . ) ، أما القصيدة للترجع إلى الأسرة الثانية والعشرين أو الأسرة الليبية ( ٩٤٥ – ٧٤٥ ق . م . ) . ( ١٢) الإلياذة ٦ ، ١٦٨ – ١٦٩ :

Pempe de min Lyciende, poren d'ho go semata lygra grapsas en pinaciptyctoi thymophthora polla.

يجب ألا تخدمنا كلمة (grapsas) إذ المعنى القديم لكلمة (grpho) هو الحدش ، وبعد ذلك بزمن طويل جدا أصبحت تعنى الحط أو الرسم ( هير ودوتوس ٢-١٤) أو الكتابة ( هير ودوتوس ١-١٠٠) . وكلمة anagignosco التى تعنى المعرفة الحيلة أو التمييز استعملها بندار (حوالي ٢٠٥ - ١٤٤) أولا بمعنى القراءة ، وكانت كلمة epilegomai تستعمل أولا لتدل على المعنى نفسه عند هير ودوتوس ( ١-١٢٤ ، ١٢٥ وغيره من البنود ) . ولم تكن هناك قبل بندار كلمة تعنى القراءة . فالكلمة السورية biblion استعلمها أولا هير ودوتوس لتدل على الورق أو الحطاب .

(١٣) أقدم ملحمة في الغروب هي أيضاً أطولها فهي تحوي ١٥٦٩٣ بيتاً ، وهاك أرقاماً قليلة عن الملاحم الأخرى على سبيل المقارفة ، فتحوي الأوديسية ١٢١١٠ بيتاً ، والإلياذة ١٩٢٥ بيتاً ، والكوبيديا الإلهية ١٤٢٣ بيتاً ، والفردوس المفقود ١٥٥٥ بيتاً . وتمتد قصيدة «الرجل الذي حركم من أجل الحب » (Erotocritos) والتي يحتمل أنها وضعت في النصف الأول من القرن السادس عشر والتي تنسب إلى بيتزنتوس هو كورنارو Vincenzo Cornaro من بلادة سيتيا من أعمال جزيرة كريت ١١٤٠٠ بيت سياسي (أبيات تتألف من تمانية مقاطع يضاف إليها سبعة أخرى) ، وتحوي الملحبتان اليوغوسلافيتان المشار إليها آنفا، ١٣٠٠بيت و من عجب أن هذه الملاحم جميعها تسر على وتيرة خاصة من ناحية الطول، فأكبرها أطول من أقصرها بنحو خسين في الملاتة . حقاً إن أغنية رولاندو ( ٢١-٢) والملحمة البيزنطية ديجنيس أكريناس التي نظمت قبل بداية القرن الرابع عشر هما ملحمتانقصيرتان إلى حد ما الخيوسي كل منها أقل من خسة آلاف بيت . افتظر :

Karl Krumbacher, Geschichte der byzäntinischen Literatur (Munich, ed. 2, 1897), pp. 827-832, 870-871;

Henri Grégoire, Digenis Akritas (New York, 1942) ) Isis 34, 263 1942-43).

أما الملاحم الشرقية فهى أكثر طولا . فالمهابهاراتا تعد حوالى ٢٢٠٠٠٠ بيت والرامايانا حوالى ٢٢٠٠٠٠ بيت والشاهناما للفردوس (١٣ – ٢) ، ١٠٠٠٠ ، والمشنوى لحلال الدين بن الرومى (١٣ – ٢) بيت والشاهناما للفردوس (١٣ – ٢) والمشنوى لحلال الدين بن الرومى (١٣ – ٢) الملاحم الفريية أكثر اتفاقاً وحجم الإنسان وطول حياته .

- ( ١٤) الفرق بين الآداب اليونانية واللاتينية عظيم من هذه الناحية ، إذ يظهر هوبير وس في بده المصر اليوناني أو قبل أن يبدأ هذا المصر. وعلى العكس من ذلك عاش فرجيل من ٩٨٣ ٧٣٤ بعد بناء مدينة رومة ( ٧٠ ١٩ ق . م . ) ، أى أن الرومان وصلوا إلى النضج السياسي وأصبحوا نوة دولية كبيرة قبل أن يكون في استطاعهم المفاخرة بأدب جدير بأمة عظيمة . في هاية الحرب البونية الثانية ( ٢٠١ ق . م . ) كان إنتاجهم الأدبي لا يزال من نوع ردى، . ولم يستيقظ طموحهم الأدبي تماماً إلا بعد فتح بلاد اليونان نفسها ، أي بعد نصف قرن .
- ( ١٥) الرأى القائل بأن الإلياذة والأوديسية لم ينظمها مؤلف واحد ليس بجديد بأى حال من الأحوال ، إنه يرجع إلى العصور الهيلينستية الأولى ، أى إلى القرن الثالث قبل الميلاد حيبًا عرف من يؤيدون هذا الرأى بالمفرقين hoi chorizontes ومع ذلك قوبل رأيهم بالرفض أكثر الأحيان .
  ( ١٦) للاطلاع على مقارنة مفصلة ، انظر :
- Carl Rothe, Die Odyssee als Dichtung und ihr Verhaltnis Zur Ilias (370 pp.; Paderborn, 1914).
- ( ١٧ ) خلف المصريون لنا حكايات قصيرة ، ولكنهم لم يخلفوا وراءهم قصة من الحجم المعتأه .
- Werner Jaeger, Paideia, the ideals of Greek culture (Oxford:Black-: انظر (۱۸) well, 1939), vol. 1, p. 28 (Isis 32, 375-376 (1949).
- Ex arches cath' Homeron epei memathecasi pantes, Hermann : انظر ( ۱۹ )

  Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker (Berlin : Weidmann, ed. 5, 1934), vol.

  1, p. 131' frag. 10.
- Nemean II, 1-2. Homēridai rhaptōn epeōn aoidoi. (Y.)

(۲۱) تم تحقيق أول نص لأشمار هومير وس زبن بسيستراتوس طاغية ألينا . وضاع هذا النص بعد موته سنة ۲۷ ه ق . م ، أو أنه أهل . ولكن الأشعار الهوميرية ظلت حية عنظريق الإنشاد العام وألحاص وذلك في الأعياد القومية ومنها عيد أثينا الذي كان يعقد كل عام ، والمباريات الموسيقية في عيد أثينا الأكبر الذي كان يعقد كل خسة أعوام (أدخل بسيستراتوس هذا الإنشاد) . وتبرهن المقتطفات العديدة التي توجد في هير ودوتوس وأفلاطون وأكسيوفون على وجود ذاك النص القديم . فهذه المقتطفات من السهل (إن لم توجد دائماً بنصها حرفياً) معوقها في الطبعات التي بين أيدينا وتوجد طبعتان (diorthoseis) أخريان لأشمار هومير وس ، إحدهما أعدها الشاعر أنتياخوس من بلدة كلادوس (بالقرب من كولوفون من أعمال إيونيا) الذي ازدهر في أواخر الحرب البيلوبوفيزية ، والأخرى أعدها أرسطو للإسكندر الأكبر الذي حملها في كل غزواته . لم تبدأ دراسة النص دراسة علمية إلا في المصر الهيلينستي ، حيث اعتبر زينوديتوس من بلدة إفسوس (٣ - ١ ق . م .) ، الرئيس ألأول المكتبة الإسكندرية بأنه كان "أول " ناشر (diorthotes) ، إذ قيل إنه أخرج قبل عام ٢٧٤ ق . م .

«أول »نص للإلياذة والأوديسية. ولكن الحقيقة أن زينودوتوس لم يكن أول ناشر، ولكنه كان أعلم باللغة بمن سبقوه ، ومن المحتمل أن تقسيم كل من الملحمتين إلى أربعة وعشرين كتاباً كان من عمله . وأدخل الرئيسان الرابع والحامس لمكتبة الإسكندرية ، أعنى أرسطو فانيس من بيزنعة (٢-١ ق.م.) وأرستار خوس من ساموتراقيه (٢-١ ق.م.) تحسيناً كبيراً على طرق زينودوتوس . فالنص الذي نعرفه جيداً من تحقيقهما . ثم أصلح ديد بموس من مدينة الإسكندرية (١-٢ ق . م .) نص ارستار خوس . وهلم جرا . فتاريخ الدراسات الهوميرية قطاع عرضي في تاريخ البحث العلمي عند اليونان .

- Ho pater epimelumenos hopos aner agathos genoimen, enancase : انظر (۲۲) panta ta Homeru epe mathein. Xenophon, Sýmposium, III, 5.
  - ( ٢٣ ) انظر : جمهورية أفلاطون ٢٠٦ ه .
- W. Helbig, Das homerische Epos aus dem Denkmalern erlautert : انظر (۲٤) انظر (362 pp., ill.; Leipzig, 1884; 2nd ed., 480 pp., Leipzig, 1887)
- Martin P. Nilson, Himer and Mycenae (296 pp., 52 ills. 4 maps; London : Methnen, 1933).

كان كتاب هيلبج أبعد ما يكون عن الكال ولا سيم أنه خلط بينالآثار المرقينية واليونانية بل الأترسكية كذاك . ويشتمل كتاب نلسون على نقط جدلية كثيرة ، ولكن نظريته الأساسية لا يتطرق إليها الشك . انظر :

H.L. Lorimer, Homer and the monuments (575 pp., ill.; New York: Macmillan, 1950).

- ( ۱۸ ) هذا هو (Oceanos aporroos) الوارد في الإلياذة ( ۱۸ ) ۲۹۹ ) ، والأوديسية ( ۲۰ ) ، ۲۰ ) .
  - ( ٢٦ ) انظر الإلياذة ٢١ ، ١٩٥ ١٩٧ .
- ( ۲۷ ) هذا هو (Tetros gar aner pollon antaxios allon) الوارد في الإلياذة ١١ ، ١٤ ه.
  - ( ٢٨ ) انظر الإلياذة ٢٦ ، ٨٠ .
  - ( ٢٩ ) انظر الأوديسية ٤ ، ٢٢٠ ٢٢١ .
  - ( ٣٠ ) تحمل الكلمة اللاتينية praecordia نفس الغموض والإبهام .
- ( ٣١) يسمل تعليل هذه الأخطاء وأشباهها ، مثال ذلك أننا تميل إلى إرجاع انفعالاتنا لا إلى المخ حيث تبدأ ، ولكن إلى القلب حيث نشعر بها فعلا ، إذ الواقع أن الانفعالات تغير من ضربات القلب ، بل تسبب خفقانا مزعجاً .
  - ( ٣٢ ) انظر الأوديسية ١٧ ، ٢٩٧ .
  - ( ٣٣ ) انظر الأوديسية ١٧ ، ٣٨٣ ٣٨٦ .

- ( ٣٤) الأولمبية مدة زمنية طولها أربعة أعوام ، تفصل الواحدة منها بين الأعياد الرياضية التي أقيمت مرة كل أربعة أعوام في أولمبيا بإقليم إيليس . وبداية الأولمبية الأولى ( ٧٧٦ ٧٧٢) من فوز كوريبسوس من إقليم إيليس في سباق العدو عام ٧٧٦ . ولم يصبح التأريخ بالأولمبيات أمراً منظماً إلا في وقت متاخر جداً على يد تيمايوس من تورومينوم بجزيرة صفلية ( ٣- ١ ق . م . ) .
  - ( ٣٥ ) انظر الإلياذة ١٨ ، ٩٠ ه .
- ( ٣٦ ) هذا هو الراجح إلا إذا كان بعض أنبياء التوراة عاموس ، هوشع ، ميخا ، إشعيا سابقين على هوميروس ، ولكن ذلك موضع شك حتى فيها يخص عاموس .
- ( ٣٧ ) ليس فى أو راق البردى إشارات إلى المنشدين فحسب ، بل توجد نصوص هومير ية أصيلة كشرة . فإن أردت أمثلة ، فانظر :
- Paul Collart, «Les papyrus de l'Iliade" in Pierre Chntraine, Paul Collart and René langumier, Introduction a l'Iliad (304 pp.; Paris : Les Belles Lettres.1942).

حيث يوجد ثلثماثة واثنتان وسبعون قطعة من أوراق البردى تحوى أجزاء من الإليادة ، فضلا عن خمس وثلاثين بردية فيها شروح وتعليقات ومقطوعات منثورة . فهذه الأربعمائة والسبع البرديات ترجع إلى الحقبة الواقعة بين القرن الثالث قبل الميلاد والقرن السابع بعد الميلاد. ويزداد عدد هذه البرديات كلما اقتر بنامن القرن الثالث قبل الميلاد، ثم يأخذني النقصان مع اضمحلال الثقافة اليونانية في مصر. انظر: Chronique d'Egypte, No. 36 (1943), P. 315.

- ( ٣٨ ) لم تترجم الإلياذة إلى اللغة العربية إلا منذ وقت قريب جدا، نقلها إلى العربية سلمان البستانى وطبعت لأول مرة فى القاهرة فى ١٩٠٤ وهى فريدة فى الأدب العربى وليست بذات أهمية فى دراسة التراث الهوبيرى .
- ( ٣٩ ) من المؤكد أن التراث الهوميرى استمر فى رواية فرجيل؛ غير أن تقريرنا هنا ينصرف إلى هومير وس مستقلا عن فرجيل .
- ( ٤٠) يحتمل أن تكون قصة تيليهاك ألفت في ١٦٩٣ ٩٤ م ، وأما تأخير نشرها إلى العجم م فيرجع إلى عدم تحرز ناسخ ، على أن الطبعة الرسمية وهي لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن الطبعات العديدة السالفة لها ، فقد ظهرت في ١٧١٧ بعد سنتين من وفاة رئيس كبراى ، بعناية سليل من العائلة ، وهو المركيز دى فينيلون .
- ( 1 ؛ ) في القرن التاسع عشر لم تعد قصة تبليهاك معتبرة من القصص المتحررة المجددة ، بلي على الممكس أست معتبرة قصة محافظة جداً ، وعلى مر الأيام غدت قصة جد عتيقة . هل يسمح لى القارئ أن أقص عليه الحكاية التالية؟ كثيراً ما أخبرتني جدتى لأبي التي تعلمت في مدرسة فرنسية تشرف عليها راهبات أن قصة تبليهاك كانت أحد كتبها الأساسية المقررة ، وأن الراهبات ألقين في روعها أن قصة تبليهاك تحوى جميع الكلمات ( الجيدة ) في اللغة الفرنسية ، ويستخلص من هذه الحكاية أنه على حين

كان كتاب ملخص التاريخ المقدس ( أو ما يشبهه من الكتب ) هو منبع التراث العبرى والمسيحى لتعليم جدتى ، فإن تيلياك غرس في ذهنها الثقافة الهوميرية واليونانية .

وترجمت قصة تيليماك من الإنجليزية إلى اليابانية عام ١٨٧٩ تحت عنوان : هيئير ومومونوجاتورى واستخدام في ترجمتها الأسلوب الذي كتبت به الروايات اليابانية القديمة وهو نثر موزون عليه مسحة من الصينية : انظر :

G.B. Sansom, The Western World and Japan (New York: Knopf 1950), pp. 400, 40 (Isis 42, 163 (1951).

وهكذا وصل الفكر اليوناني كما فسره أحد الفرنسيين في القرن السابع عشر إلى الشرق الأقصى بعد قرنين اثنين من نقله إلى الفرنسية .

- لطبعته التي R.M. Rattenbury يرتكز تأريخي لقصة إيثيربيكا على البحث الذي قدم به R.M. Rattenbury لطبعته التي نشرتها جماعة . (Guillaume Budé (2 vols. Paris, 1935-1938) وهذا التاريخ افتراضي ، لأنه ليس من المؤكد أن مؤلف القصة والأسقف شخص واحد .
  - . Aethiopica, III, 14. : انظر ( ٤٣)
- (12) فضل الكاتبون المتصوفون أمثال برسيناس (٢-٢) فى كتابه وصف بلاد اليونان ١٠ ، ٢٤ ، ٣ ، وفيلوستراتوس من ليمنوس (٣-١)، وهير ويكوس ٢٨ ، ١-٣ ، أن يمترفوا بجهلهم بأصل هوميروس منذ تعرضهم للحرب الطروادية فى مؤلفاتهم .
- (و) يقع هذا الكتاب في ثلاث مجلدات (غنت ١٨٠٦). ورأيت أن أورد هنا صورة صحيفة العنوان المنهجي من نسخة تفضلت مكتبة الكونجرس بإعارتها . وتوجد صحيفة العنوان هذه في كل المحلدات الثلاثة ، ونص آخر سطر من العنوان الإضافي في كل من هذه الصفحات كالآتى : «إن الشاعرين هوير ومن وهسيودوس كانا أصلا من بلجيكا » . ولمعرفة أخبار المؤلف ، انظر النبذة المدونة في المحلد الأول ، ص ٩ ١٦ والمقال الذي كتبه :

Edm De Busscher in Biographie nationale de Belgique (Brussels, 1876), vol. 5. pp. 114-127.

Olaus Rudbeck, Atlantica (1679-1689) نظر : انظر :

ولهذا الكتاب طبعة جديدة أثرن على إخراجها Axel Nelson في مطبوعات الجمعية السويدية لتاريخ العلوم (أبسالا ١٩٣٧)، ١٩٣٨ ، ١٩٤١) (إيزيس ٣٠، ١١٤، ١١٩ (١٩٣٩) ٣١، ١٦٥ ( ١٩٤٩ – ١٩٤١) ، ٣٣، ٧١ ( ١٩٤١ – ١٩٤٢) .

: النظر بالدينا وثائق كثيرة عن حياة فردريك أوغستوولف ومؤلفاته ( ١٨٢٤-١٧٥) ، النظر ( ٤٧) Wilhelm Korte, Leben und Schriften Friedr. Aug. Wolf s, des Philologen (2 vols: Essen, 1833).

J.F.J. Arnoldt, Fr. Aug. Wolf in seinem Verhaltnisse zum Schulwesen und zur Paedagogik (2 vols. Brunswick, 1861-62).

Victor Bérard, Un mensonge de la science allemande (300 p. Paris, 1917).

Siegfried Reiter, F.A. Wolf. Ein Leben in Briefen (3 vols. Stuttgart : Metzler, 1935). و به قطعة كتبها وولف عن حياته ( المجلد الثانى ، ص ٣٣٧ هـ . ( المجلد الثانى ) على المجلد الثانى ، على المجلد المجلد الثانى ، على المجلد المجلد الثانى ، على المجلد ال

( ٤٨ ) استخدمت كلمة « جبل » هنا بمعنى الجهل بفقه اللغة ، فلم يكن شلبهان عالما مدرباً ، بل هاوياً علم نفسه . ومع هذا حفظ شلبهان أشعار هوير وس عن ظهر قلب ، وعرف الألفاظ اليونانية وأحاط بالمعانى التى تثيرها في مخيلته عبارات اليونانيين . ثم إنه عكف على دراسة اللغة اليونانية ستى أتقنها ، وصار في استطاعته مناقشة الآداب اليونانية المحلية مع زوجه اليونانية (منذ ١٨٦٩) وأصدقائه ، فضلا عن المدرسين والبحارة والرعاة اليونانيين ، وكذلك أعظم علماء اليونان ، وكذا أقل الناس شأناً . ومن هذه الرجوه فاقت عدته العلمية تفوقاً هائلا على عدة الباحث العادى .

. ( ٩٩ ) لتى شليهان نقداً كثيراً لا من علماء اللغة ذوى الكراسى الوثيرة فحسب ، بل من علماء الآثار الذين عابوا طرقه بعد أن رأوا ما أدخل على فن الحفريات من تحسينات فيها بعد. وإذا أردت تقديراً عادلا لجهود شليهان فانظر :

Stanley Casson (1889-1944), The discovery of man (London: Harper, pp. 226-227 (Isis 33, 302-303 (1941-42).

( ٠ ه ) Paroimia, Cata ten paroimian = كما يقول المثل ( أفلاطون ) . توجد قائمة للأمثال البونانية في كتاب :

Hermann Bonitz, Index aristotelicus (Berlin 1870), p. 570.

( ١ ه ) هذا هو النص اليوناني :

Ei caca tis speirai, caca cerdea c'ameseien Hesiod, fragment in Loeb Classical Library ed., p. 74.

ن قصيدة الأعمال والأيام ، Ego. de ce . . etëtyma mythëaimën من قصيدة الأعمال والأيام ،

(٣٥) وقع مقتل هسيودوس ، نقلا عن ثيوكديديس ٣ ، ٩٩ بالقرب من معبد زيوس في بلدة نيميا بإقليم أرجوليس ، وربما كان هذا القول ناشئاً عن خطأ في الفهم . ذلك أن ذكرى مصرع هسيودوس واردة في الأبيات الجعيلة التالية التي نظمتها القايوس من مسينا حوالي ٢٠٠ ق ، م ، ، ااعندما رقد هسيودوس ميتا في ظلال أشجار لوكريا ، غسلت عرائس النهر جبانه بماه من ينابيعهن، ورفعن قبره عالياً ، ونثر رعاة المعز عليه قرابيهم من لبن ممزوج بعسل شهد أصفر .وهكذا قالت ربات اللهن النسع أن ذلك الرجل العجوز قد ذاق ينابيعهن النقية » . البيت الأول في النص اليوناني هكذا

- (أنثولوجيا يونانية ٧ ، ه ه ) . Locridos en nemei sciero necyn Hesiodoio وتعنى لفظة (أنثولوجيا يونانية ٧ ، ه ه الأشجار ، واسم العلم نيميا مشتق منه ، ومن الممكن أن ثيوكديدس خلط بين كلمة عادية واسم البلدة المشتق من هذه الكلمة .
- ( ٤ ه ) اشتهر البيوتيون بالغباء و بلادة الفهم ، وشغف اللاتينيون بالسخرية مهم. وسواء استحق للبيوتيون هذه الشهرة السيئة أم لم يستحقوها ، فقد حفظت اللغة الإنجليزية لفظين هما : بيوتيا Boeotia و بيوتي Boeotia عنى البلادة والبلداء
  - ( ه.ه ) قصيدة الأعمال والأيام ، الأبيات ١٠٩ ٢٠١ .
    - ( ٥٦ ) المصدر نفسه ، الأبيات ٣٨٣ ٢٩٤ .
- ( ٥٧ ) المصدر نفسه ، الأبيات ٣٨٣ ٤٠٤ ، ٨٦٥ ٩٩٥ . وهذه المقتطفات من ترجمة :

Hugh G. Evelyn-White in the Loeb Classical Library, pp. 31, 47 (1914).

- ( ٥٨ ) أحسن بهذا جميع الناشرين الأولين الذين قاموا على نشر قصيدة الأعمال والأيام ، والواقع أن الطبعات الأولى لهذه القصيدة لم تقتصر على قصيدة الأعمال فحسب بل اشتملت كذلك على رعويات ثيوكريتوس السرقوسي التي يرجع تأليفها إلى ٢٨٥ -- ٢٧٠ ق م .
- S.N. Kramer, Scientific American (New York, November انظر: (۹۰) انظر: 1951), : pp. 54 55.
  - ( ٦٠ ) قصيدة الأعمال والأيام ، الأبيات ٧٢٧ ٧٣٢ .
    - ( ٦١ ) المصدر نفسه ، مكتبة لويب ، س ٢٥ .
    - ( ٦٢ ) قصيدة أصل الآلهة ، الأبيات ٢٩ ٣٤ .
    - ( ٦٣ ) المصدر نفسه ، مكتبة لويب ، ص ٨١ .
      - ( ١٤ ) الإلياذة ١ ، ٧٠ .
      - ( ٩٥ ) هذا هو النص اليوناني :

Ego eimi pan to gegonos cai on cai esomenon cai ton emon peplon undeis po thnetos apecalypsen. Plutarch, Isis and Osiris, 354 c.

( ٦٦ ) ورد اسم هسيودوس في البيت الثاني والعشرين من قصيدة أصل الآلهة . ويفهم من هذا أنه إشارة من المؤلف المتأخر الذي نظم قصيدة أصل الآلهة إلى هسيودوس الذي كتب الإعمال والأيام . أنه إشارة من الشاعر هسيودوس إلى نفسه في قصيدة ألم يمكن كذلك أن يفهم من هذه الإشارة أنها إشارة من الشاعر هسيودوس إلى نفسه في قصيدة متأخرة ، وهي قصيدة أصل الآلمة .

## الفص لالسادس

## المرحلة الآشورية

سبق أن أشرنا إلى الاضطراب الشديد الذى ينجم عن قول بعض المؤرخين الباحثين فى علوم بلاد ما بين النهرين بأن هذه العلوم وحدة مستقلة سابقة على العلوم اليونانية. ذلك أن الموضوع أعقد كثيراً من ذلك، وينبغى للباحث أن يتعرف على الأقل ثلاث « مجموعات» لا وحدات، وهى: أولا: العلم البابلى الذى شرحناه فى إيجاز فى الفصل الثالث. ثانيًا: العلم الآشورى الذى نفرد له هذا الفصل. ثالثًا: العلم. « الكلدانى » الذى تطور خلال العصور الهلينستية والسلوقية.

ومن المعروف أن العلم « البابلي » نما قبل الألف الأول قبل الميلاد ، فهو سابق على العصور اليونانية « التاريخية » ، أى أنه سابق لعصر هوميروس وهسيودوس ، ولعصر الفلاسفة الأيونيين كذلك . أما العلم « الآشورى » فينتمى خاصة إلى القرن السابع قبل الميلاد » ، وهو معاصر لفجر العلم اليوناني مع سبقه عليه قليلا ، ومع ملاحظة أن العلم اليوناني نشأ وظل مستقلا عن العلم الآشورى .

وأما العلم « الكلدانى » فمن المعروف أنه متأخر عن العلم اليونانى ، ولكنه أثر فى العلم الهلينستى المتأخر ، أى العلم « الرومانى » ، وكذلك فى علوم العصور الوسطى .

وتفصل بين هذه المجموعات الثلاث مرحلتان زمنيتان امتدت كل منهما عدة قرون ، ومع أن كل واحدة من هذه المجموعات أثر فى المجموعة التى تلتها ، فإن هذه المجموعات الثلاث تختلف كل منها عن الأخرى بقدر ما توحى به

المسافات الزمنية بينهما . ويبلغ الحلط بينها من الخطأ ما يبلغه القول بأن بيده Bcde ، وفرنسيس بيكون وروجرز بيكون ونيوتون وروثرفورد ينتمون إلى مجموعة واحدة .

وسبق أن تحدثنا في عرضنا للعلم البابلي (الفصل الثالث) عن ثلاثة ملوك هم : شاروكين أو (سرجون) مؤسس الأسرة الأكادية (حكم من ٢٦٣٧ – ٢٥٨٢ ق . م . ) وملكان اثنان من الأسرة العمورية ، وهما : المشرع الكبير حمورابي (١٩٥٥ – ١٩١٣) وهو سادس هذه الأسرة (١) والملك أمسادوجا ( ١٩٢١ – ١٩٠١ ) وهو عاشر ملوك هذه الأسرة . وأريد أن أذكر هذه الأسهاء هنا لتنبيه ذاكرة القارئ ولتوضيح المسافة الزمنية الهائلة بين العلم البابلي والعلم الآشوري . والحضارة الآشورية نابعة من بلاد ما بين النهرين ، ولكن على حين تركزت الحضارتان السومرية والبابلية في حوض الفرات الأسفل ، نشأت الحضارة الآشورية في حوض دجلة الأعلى ، وهي تدين لا إلى نماذج سومرية وبابلية فحسب ، بل إلى مؤثرات حيثية وحورية ، ومع ذلك فهي كثيراً ما كانت دون هذه النماذج والمؤثرات . ونذكر على سبيل المثال أن القوانين الآشورية التي وصلت إلينا أقل مستوى ولا ريب من قانون حمورابي <sup>(١)</sup> . ولا حاجة بنا هنا أن نذكر مطلع التاريخ الآشورى ، ويكني أن نقول إن مدينة آشور (٣) ازدهرت منذ حوالى سنة ٢٦٠٠ ق . م . وأن أول حاكم للإمبراطورية الآشورية هو آشور ناصر بال الثاني ( ٨٨٤ – ٨٥٩) الذي مد سلطانه إلى البحر المتوسط وأرغم المدن الساحلية الفينيقية على دفع الجزية له . واتخذ هذا الملك عاصمة له مدينة نمرود ﴿ كُلُّخ ﴾ (وهي كلح في كتاب العهد القديم) ، وموقعها جنوبي الموصل .

ويحسن أن نذكر بضعة من الحكام الآخرين الذين يعرفهم القارئ من اطلاعاته في التاريخ اليوناني أو كتاب العهد القديم .

شامو— رامات ( ٨١٠ – ٨٠٦ ق . م . ) وهي أرملة ملك وأم ملك آخر :

وهى مشهورة بالاسم اليونانى سميراميس. والواقع أن اليانيين جعلوا سميراميس بمثابة إلهة ، وتعد هى ونينوس المؤسستين الأسطوريتين للإمبراطورية الآشورية ( إمبراطورية نينوس أونينوى ). وينسب كثير من الأعمال الجليلة إلى سميراميس (٤) شاروكين الثانى ( ٧٢٧ – ٧٠٥ ق . م .) وهو سرجون الثانى ( ٥٠ اللى استولى على السامرة وقرقميش وغزا أورارتو ، وأعاد السيطرة الآشورية على بابل وبيى عاصمة جديدة قرب نينوى ، وهى دور شاروكين ( خور ساباد ) .

سن – آحی – إربا (۷۰۰ – ۱۸۱ ق . م .) وهو ابن الملك السابق وخليفته واسمه في كتاب العهد القديم سنحريب ، وهو الذي غزا فلسطين، ولكنه لم ينجح في الاستبلاء على بيت المقدس، ودمر بابل سنة ۱۸۹ ق . م .

آشوربانيبال ( ٦٦٨ – ٦٢٥ ق . م .) واسمه فى اللغة اليونانية سرد نابولوس وهو الذى سيطر على جزء كبير من الشرق الأدنى ما عدا مصر ، وكان هذا الرجل نقلا عن أقوال أعدائه ملكاً فاسد الحلق شديد القسوة ولكن ينبغى أن نذكر انصافاً له – أنه كان حاميا للفنون والآداب ، والعلم الآشورى مدين بصيانته إلى جهوده الكثيرة . واتخذ آشور بانيبال عاصمته مدينة نينوى ( قويونجك نجاه الموصل ) ، وهو آخر حاكم فى الإمبراطورية الآشورية ، وإليه يرجع الفضل فى تخليد ذكراها أكثر من أى ملك آخر . ذلك أن جرائمه لم تخلف أثراً ، ولكن مكتبته البابلية سوف تبقى خالدة على الزمن ، وهو لذلك سبب قولنا إن المعرفة الآشورية وليدة نهاية القرن السابق ق . م . ، مع ما فى التقدير الزميى من الحطأ .

وإنى أعتقد أنه لم يكن عبثًا أن نربط — فى ذاكرتنا — بين التقاليد اليونانية وتقاليد الكتاب المقدس من جهة — وبين تلك التى ينبغى لمؤرخ العلم أن يكشف عنها ، ولوفى شيء من الاختصار والتلخيص. فالفن الآشورى مثلا صار معروفًا حوالى منتصف القرن الماضى ، فني سنة ١٨٠٧ كان كلوديوس جيمس ريتش قنصل بريطانيا فى بغداد أول من أشار إلى نحت غائر من العصر الآشورى ، وهو

كالمك صاحب الفضل في الإشارة إلى الإمكانيات الأثرية في قويونجك . لكن حفائر خورساباد لم تبدأ إلا سنة ١٨٤٣ على بد بول إميل بوتا . ثم تلاه أوستن هنرى لايارد وهومزد رسام وآخرون . وتوجد نتائج الحفائر الفرنسية فى متحف اللوفر . كما توجد الكنوز التي كشف عنها علماء الآثار الإنجليز في المتحف البريطاني ، وكل ذلك يكشف عن فن جديد يستطيع المقارنة بأحسن نماذج الفن المصرى والفن اليوناني ، فضلا عن الفن الفارسي القديم الذي حافظ \_ إلى حد ما \_ على التقاليد الآشورية . ويستطيع مؤرخ الفن أن يشرح ويناقش نماذج الفن الآشورى فىشىء من الإفاضة ، ولكنَّ الحجالُ لا يتسع لذلكُ فى كتاب فى تاريخ العلم ، برغم ما فى هذا الشرح والمناقشة من مساعدة لنا على تصور الأساس الفني الهائل للحضارة الآشورية . وأغلب النحت الغائر في الفن الآشوري مصنوع في نوع من الحجر الحيرى الناعم ملون بألوان من الأسود والأبيض والأزرق والأحمر والأخضر . وهذه الناذج تهم الباحث في الآثاركما تهم الفنان ، لأنها تنطق بمعلومات كثيرة في العادات والفنون والحرف والأفكار الدينية والعلمية بين الآشوريين <sup>(١)</sup> .

وأكثر ما يجتذب مؤرخ العلم من هذه الآثار مناظر أسطورية من عهد الملك آشور ناصر بال ( ٨٨٤ – ٨٥٩ ق . م . ) ، وفسر الباحثون هذه المناظر بأنها تمثل التلقيح الصناعي للنخيل . وتوجد نماذج كثيرة من هذا النحت الغائر في المتحف البريطاني ومتحف اللوفر وفي المتاحف الأخرى . ومن المحتمل أن التلقيح الصناعي استخدم في عصر قبل ذلك بكثير ، بل ربما في عصور ما قبل التاريخ ، ثم انتشر هذا النوع من التلقيح في عهد الملك آشور ناصر بال حتى لم يعد جزءا من العلم بل صار أسطوريا . وإذا كان تأويلنا ذلك صحيحا ، فليس معناه بطبيعة الحال أن الآشوريين عرفوا تناكح النبات ، بل أقول إنهم لم يعرفوه . معناه بطبيعة الحال أن الآشوريين عرفوا تناكح النبات ، بل أقول إنهم لم يعرفوه . مع أن استخدامهم للتلقيح الصناعي يرجح كأنهم عرفوه ، وفي ذلك مثل واضح على معرفة تطبيقية سبقت معرفة علمية بأكثر من خمسة وعشرين قرناً ، ولعل

الثانية جاءت من الأولى (٧) . ويساعد على توضيح ذلك كله أنه على الرغم من وقوع العاصمة الآشورية فى منطقة الموصل فى أعلى دجلة حيث لا تصلح زراعة النخيل فإن الإمبراطورية الآشورية امتدت تقريبًا إلى الخليج الفارسي ، وورث الآشورين جميع ألوان المعرفة السومرية .

وكشفت الحفائر فى نمرود عن كثير من الآثار الأخرى من عهد الملك آشور ناصر بال ، مثل أسود ضخمة مجنحة ذوات رؤوس بشرية ، وقردة منحوتة نحتاً غائراً ، وتمثالين للملك نفسه . أحدهما يوجد الآن فى متحف اللوفر ، والآخر فى المتحف البريطانى .

و يمكن تتبع تطور الفن الآشورى ابتداء من القرن التاسع حتى نهاية القرن السابع قبل الميلاد ، وهي مرحلة زمنية تمتد إلى ثلاثة قرون تقريبًا وذلك بفضل الكشف عن آثار تنسب إلى ملوك آخرين بعد آشور ناصر بال ، وهم : شلما نصر الثالث ( ٨٥٩ – ٨٢٤ ق . م . ) وله المسلة السوداء والأشرطة البرونزية التي زينت أبواب قصره ، ثم تجلات بليزر الثالث ( ٧٤٥ – ٧٢٧ ق . م . ) وسرجون الثاني ( ٧٢٢ – ٥٠٠ ق . م . ) وله الثيران الضخمة المجنحة ذوات الرؤوس البشرية وهي التي عثر عليها في قصره في خراساباد ، ثم سنحريب الرؤوس البشرية وهي التي عثر عليها في قصره في خراساباد ، ثم سنحريب الذي ينبغي أن نتحدث عنه أكثر من ذلك .

ولنبدأ بالكلام عن الفن ، إذ ترجع أهم الآثار الآشورية في النحت الغائر الى عهده ، وهي الآثار التي كشفت عنها حفائر أنقاض نينوى (قويونجك) . وتصور هذه النحوت الغائرة التي تعد إحدى مفاخر المتحف البريطاني مناظر الصيد ومناظر الحيوانات ، وتدل على أن قصر الملك اشتمل على حديقة للحيوانات كما تدل النحوت نفسها على معرفة ما بتشريح الحيوان ، ويظهر ذلك من المنظر الحاص بالاسود وهي معرفة لا يمكن إدراكها في ساعات الصيد . ومن المحتمل الماس

أن هذه الحيوانات المفترسة حبست فى أقفاص ثم أخرجت منها لحفلات رياضية للملك وحاشيته . ذلك أن هذه الناذج البديعة من النحت الغائر تدل على أن الفنانين شهدوا أسوداً وحيوانات مفترسة أخرى وهى فى اختيال قوتها ، وكذلك حين تكون جريحة ، أو حين تقى الدم فى خياشيمها ، أو عند موتها . وأحد هذه المناظر يعطينا منظراً خالداً للبؤة جريحة فى مؤخر ظهرها وهى تمشى نجر رجليها الحلفيتين من أثر الإصابة . وظلت هذه الآثار الفنية فريدة فى تاريخ الفن حتى عصر النهضة الأوربية والعصور الحديثة أيضاً .

ومناظر الصيد كافية لأن تخلد اسم آشور بانيبال . وأن تخلد أيضًا ذكرى الفنانين غبر المعروفين الذين استخدمهم في صنعها . على أنه جدير بألقاب أخرى من تمجيد العلماء وتقديرهم له . ذلك أنه فضلا عن هذه النحوت الغائرة ، حفظت أنقاض قويونجك قدراً كبيراً من الألواح الطينية التي تكونت منها مكتبة الملك ، ومن حسن الحظ أن هذه المكتبة اكتشفت \_ على حالتها الأولى \_ فى مطلع البحوث والحفائر الآشورية (٨) .

ومن المحتمل أن سبقت هذه المكتبة مكتبات ملكية أخرى في آشور (١) غير أن مكتبة آشور بانيبال هي المكتبة الوحيدة التي نعرفها ، والذا ينبغي أن تنسب الى عصره جميع المعارف التي وصلت إلينا من هذه المكتبة . ولبس معني خذا أن هذه معارف جديدة استنبطها معاصروه ، بل إن ما فيها من جديد لا يعدر معرفة ببعض المعاني اللغوية . فحيها يكتشف أحد الباحثين في بردية أو في مخطوط قديم نصاً غير معروف لأرسطو أو لأرشميدس ، فإن هذا العمل فيه جدة كبيرة ، بالرغم من أن هذا النص ذاته قديم جداً . بعبارة أخرى إن الكشف في هذه الحال يكون مثيراً ، ولكن الشيء المكتشف يكون قديماً ، وكذلك تكون المعرفة التي تجيء فجأة مع ذلك الكشف .

هذا هو الموقف بالألواح التى اكتشفت فى قويونجك ، إذ تدل هذه الألواح على أن الآشوريين فى القرن السابع ق . م . - إن لم يكونوا قبل ذلك عرفوا

القيمة العلمية للنصوص المكتوبة باللغة السومرية ، وأنهم بذاوا جهرداً كبرة في سبيل جمع هذه الألواح السومرية ، وفي سبيل فهم اللغة السومرية وتعليمها ونشر نصوصها وترجمتها إلى اللغة الآشورية ، مع إضافة الشروح الضرورية ، وعمل الآشوريون في النصوص السومرية ما عمله البوذبون الصينيون في النصوص السنسكريتية والتبتية ، وما عمله البابانيون في النصوص الصينية وما عمله الحليسنيون في الآداب اليونانية القديمة . ولذا فالتعبير الصحيح هنا أن نقول إن الحلستيين في عهد النهضة الأوربية هم الذين كشفوا عن الآداب اليونانية القديمة ، وأن في عهد النهضة الأوربية هم الذين كشفوا عن الآداب اليونانية القديمة ، وأن فليلا جداً من الباحثين الحاليين يستطيع أن يعمل ذلك في العصر الحاضر ، بل فليلا جداً من الباحثين الحاليين يستطيع أن يعمل ذلك في العصر الحاضر ، بل أن معظمهم لا يستطيع إلا أن يقنع بإعادة النصوص المشهورة للمرة المائة في تاريخ نشرها .

واحتوت مكتبة آشور بانيبال على كتب فى قواعد اللغة ومعاجم لغوية وسيجلات تاريخية ونصوص سومرية بين سطورها ترجمات أشورية ، وكثيراً من هذه النصوص علمى: فلكى وتنجيمي وكيموى وطبي وهكذا ، مما بدل على حرص هذا الملك على أن ينمى مكتبته ، إذ جاء فى رسالة يبدو أنه كتبها بنفسه ما يأنى : «كتاب من الملك شادونو : إنى بخير وأتمنى لك السعادة وحيما بصلك هذا الكتاب خذ معك هؤلاء الثلاثة رجال (أساؤهم واردة فى النص) ، وكذلك علماء مدينة بورسيا واستخرج كل الألواح الموجودة فى بيونهم وكذلك جميع الألواح الموجودة فى بيونهم وكذلك جميع الألواح الموجودة فى بيونهم وكذلك جميع المالمة التي يرغب فى اقتنائها ، واختتم رسالته قائلا :

« ابحثوا عن الألواح القيمة التي في سجلاتكم ، والتي لا توجد في آشور ، وابعثوا بها إلى ، ولقد كتبت إلى الموظفين والمشرفين . . . ولن يحجز أحد منهم عنك لوحاً واحداً ، وإذا وجدت لوحاً أو نصاً دينياً لم أكتب إليك بشأنه ، وأحسست أنت أن وجوده مفيد في قصرى ، فاستخرجه وخذه وأرسل به إلى « (۱) » . وتدل كثرة الألواح في هذه المكتبة على أن الملك آشور بانبال استخدم

طائفة كبيرة من العلماء والكتاب لتنظيمها وكتابتها ، والواقع أن مدينة نينوى غدت في السنوات الحمسين الأخيرة من وجودها السياسي مركزاً لمدرسة من المرجمين واللغويين يصح أن تسمى الأكاديمية السومرية . وبفضل النصوص الكثيرة المزدوجة اللغة من هذه المكتبة التي وصلت إلينا صار في استطاعة علماء الدراسات الآشورية أن يدرسوا ويتمكنوا من اللغة السومرية ، وعلماء الدراسات السومرية في العصر الجاضر هي تلامذة علماء اللغة الآشورية الذين عاشوا في القرن السابع قبل الميلاد .

وتوفر على نشر عدد كبير من الألواح العلمية من هذه المكتبة بعض العلماء المحدثين وترجموا بعضًا من هذه الألواح إلى اللغات الأوربية ، والقائمة التالية من سبيل المثال لا الحصر .

في السحر كتب ليوناردو . كنج كتاب « السحر البابلي والعرافة ، وهي صلوات رفع اليد » .

Leonard W. King, Babylonian magic and sorcery, being the prayers of the lfiting of the hand,

ويقع فى ٢٣٠ صفحة وبه ٧٦ لوحة ، وقد طبع فى لندن سنة ١٨٩٦ . وهو كتاب يبعد كل البعد عن العلم ولكنا نذكره هنا لأنه يصور الأساس الخرافى .

وفى الطب كتب رجينالد كمبل تومبسون كتاب « النصوص الطبية الآشورية من الأصول الموجودة فى المتحف البريطانى » ويقع فى ١١٤ صفحة من القطع الكبير. وطبع فى أكسفورد سنة ١٩٢٣ .

Reginald Campbell Thompson, Assyrian medical texts from the originals in the British Museum (114 pp., folio; Oxford, 1923) (Isis 7, 1925).

ويوجد في هذا الكتاب تذاكر طبية آشورية لأمراض القدمين في ( مجلة الجمعية الآسيوية الملكية سنة ١٩٣٧ من ص ٢٦٦ – ص ٢٨٦ ) .

(J. Roy. Asiatic Soc. (1937), 265-286 (Isis 28, 226 (1938)).

وفى النبات كتب ر . س . تومبسون عن « الأعشاب الآشورية ، بحث عن الأدوية التي يمكن استخلاصها من الحضروات الآشورية » . ويقع فى ٣٧٢ صفحة وطبع فى لندن سنة ١٧٤ .

R.C. Thompson, The Assyrian herbal, a monograph on the Assyrian vegetable drugs (322 pp.; London, 1924) (Isis 8, 506-508 (1926)). ووصف المؤلف في هذا الكتاب ما يقرب من ٢٥٠ نباتًا ، وعرض للأفكار الآشورية حول موضوع تلقيح النبات . وللمؤلف كتاب آخر هو «معجم علم النبات الآشوري » ، ويقع في ٤٢٠ صفحة ، وطبع في لندن (الأكاديمية البريطانية) سنة ١٩٤٩ :

Dictionary of Assyrian botany (420 pp.; London: British Academy, 1949) (Isis 43).

وفى الكيميا والجيولوجيا كتب ر . س . تومبسون « معجم الكيميا والجيولوجيا عند الآشوريين » ويقع فى ٣١٤ صفحة وطبع فى أكسفورد فى مطبعة كلارندون سنة ١٩٣٦ .

R.C. Thompson Dictionary of Assyrian chemistry and geology, (314 pp.; Oxford: Clarendon Press, 1936) (Isis 26, 477-480 (1936).

وليست هذه القائمة القصيرة سوى بداية لساعدة المبتدئ في دراسة تاريخ العلم ، ولن نستطيع أن نناقش هنا تفصيلات المعرفة السومرية – الآشورية ، لأن ذلك يبعد بنا عن التيار الرئيسي لتاريخ العلم القديم . ولأن العلم الآشوري لا يتبع هذا التياربل إنه بعيد عنه .

ولا شك أن إنتاج تومبسون كبير القيمة من الناحية التحليلية لعلماء الدواسات الآشورية ، ولكنه قليل القيمة لمؤرخى العلم . ذلك أنه ليس من المستطاع حتى الآن أن نحدد إذا كان العلم الآشوري من أصل سومرى فقط، أو إذا كان العلماء الأشوريون أضافوا شيئًا جديداً إلى العلم القديم الذي حافظو عليه وشرحوه .

وإذ سميت هذا الفصل باسم intermezzo المرحلة الآشورية في تاريخ العلم ه - فللك لأن تلك المعرفة سواء أكانت سومرية خالصة أم سومرية مصطبغة بالصبغة الآشورية ، فهي لم تؤثر في العلم الهليبي ، لأنه مع التسليم بجدية التأثيرات الشرقية التي خضعت لها الحضارة الهلينية ، فإن هذه التأثيرات اقتصرت على النواحي العامة ، أي النواحي الدينية والفلسفية وغير الفنية . ومع التسايم بإمكان انتقال المعرفة الفلكية ، فليس ثمة شيء علمي آخر يمكن القول بانتقاله من الشرق الى اليونان ، لأنه ليس ثمة دليل على أن مؤلفًا (١١) يونانيًا واحداً عرف قراءة الحط المسارى .

وعلى الرغم من أن « العلم الكلداني » حارج عن نطاق هذا الفصل ، فلا بأس من إضافة بضعة أسطر بشأنه لإرشاد القارئ ، وأول ذلك أن الأسرة الكلدانية هي آخر أسرة ملكية بابلية ، وامتد حكم ملوكها السنَّة ٨٧ عامًا من سنة ٦٢٥ إلى ٥٣٨ ق . م . ومؤسس هذه الأسرة هو نبوبولصر ( ٦٢٥ – ٦٠٥) وحليفة سياخار (سياكزارس) ملك ميديا ، هما اللذان هدما مدينة نينوى والإمبراطورية الآشورية سنة ٦١٢ ق . م . واقتسما أراضيها فيا بينهما . ومنذئذ توارث الكلدانيون من ناحية والميديون والفرس من ناحية أخرى تقاليد آشور . ومثال ذلك أن الفن الأخميي يشف عن تأثيرات آشورية قوية . ثم استولى بختنصر (نبوخد نصر(۱۲) ۲۰۰ – ۲۰۱) وهو الملك الكلداني الثاني على إقليم يهوذا وحطم مدينة بيت المقدس سنة ٨٦٦ ق . م . وبني مدينة بابل التي ملأت إعجاب المؤرخين اليونانيين . وفي سنة ٥٣٨ استولى جو برياس قائد الملك قو رش العظيم على مدينة بابل ، وظلت هذه المدينة قرنين من الزمان من (٣٣٦ – ٣٣٣) تحت الحكم الفارسي. وفي الحكم الفارسي عاش العلماء الرياضيون والفلكيون البابليون الأولون الذين عرفهم اليونانيون بأسمائهم ومنهم نبوريماني (بن بالاتو) الذي ذاع اسمه في بابل سنة ٤٩١ ق. م . وكذلك كيدينوالذي ظهر بعد ذلك بقرن ، حوالى سنة ٣٧٩ . ثم فتح الإسكندر بلاد بابل الفارسية سنة ٣٣٢ ، واستمرت هذه البلاد تحت حكمه حتى وفاته فى مدينة بابل نفسها سنة ٣٢٣ ق . م . ثم حكم بعد ذلك طائفة من خلفاء الإسكندر من الأسرة السلوقية (٣١٢ - ١٧١ ق . م .) (١٤) .

ويوجد بعض الحلط في المقصود بالعلم الكلدانية ، إذ تستطيع تلك التسمية أن تدل على أخبار علمية وقعت أثناء الأسرة الكلدانية ، ومثال ذلك الأرصاد الفلكية زمن الملك بختنصر ( نبوخذ نصر ) (١٥٠). وعلى العموم يطاق بعض الباحثين لفظ كلداني أو بابلي ( أو بابلي جديد ) إطلاقاً مبهما مضطرباً للدلالة على أخبار علمية وقعت في عصور سلوقية متأخرة ، وهذه عصور خارجة عن ميدان هذا الكتاب (١٦٠) . والواقع أن كثيراً من النتائج الباهرة في علوم الفلك والرباضيات هذا الكتاب (١٦٠) . والواقع أن كثيراً من النتائج الباهرة في علوم الفلك والرباضيات « البابلية » هي في الحقيقة سلوقية هلينستية . وحيما يذكر مؤرخو العلم شبئاً عن الأكتشافات البابلية ( وكثير منهم غير عارف بتعقيدات التواريخ القديمة ) ينبغي لهم أن يتأكدوا من أزمنة هذه الاكتشافات على وجه التقربب قبل ينبغي لهم أن يتأكدوا من أزمنة هذه الاكتشافات على وجه التقربب قبل مناقشة خصائصها والمؤثرات التي تأثرت بها أو صدرت عنها ، لأن من البديهي أن أهمية اكتشاف علمي حوالى سنة ٢٠٠٠ ق . م . تختلف اختلافاً واضحاً عن اكتشاف آخر تم حوالى سنة ٢٠٠٠ ق . م . تختلف اختلافاً واضحاً عن اكتشاف آخر تم حوالى سنة ٢٠٠٠ ق . م . تختلف آختلافاً واضحاً عن اكتشاف آخر تم حوالى سنة ٢٠٠٠ ق . م . تختلف آختلافاً واضحاً عن اكتشاف آخر تم حوالى سنة ٢٠٠٠ ق . م . تختلف آختلافاً واضحاً عن اكتشاف آخر تم حوالى سنة ٢٠٠٠ ق . م . تختلف آختلافاً واضحاً عن اكتشاف آخر تم حوالى سنة ٢٠٠٠ ق . م . تختلف آختلافاً واضحاً عن اكتشاف آخر تم حوالى سنة ٢٠٠٠ ق . م . تختلف آختلافاً واضحاً عن اكتشاف آخر تم حوالى سنة ٢٠٠٠ ق . م . تختلف آختلافاً واضحاً عن اكتشاف آخر تم حوالى سنة ٢٠٠٠ ق . م . تختلف آخر تم حوالى سنة ٢٠٠٠ ق . م . تختلف آخر تم حوالى سنة وحوالى سنة ١٠٠٠ ق . م . تختلون الكتشاف المنافرة الكتشاف المنافرة الكتشافرة الكتشاف المنافرة المنافرة الكتشافرة الكتشافرة الكتشافرة الكتشافرة المنافرة الكتشافرة ال

#### التعليقات

- (١) بالرجوع إلى أحدث العمليات الحسابية نجد أن تاريخ حمورابي من ١٧٢٨ ١٦٨٦ ، وعلى هذا يجب تغيير التواريخ الأخرى على هذا الأساس . والملاحظة الرئيسية هنا أن كل أولئك الملك البابلين يسبقون الزمن التاريخي في اليونان .
- ر ٢) لقارنة القوانين الآشورية بالقوانين السابقة عليها وللاطلاع على مراجع في هذا الموضوع، James B. Pritchard, Ancient Near Eastern texts (Princeton University انظر: Press, 1950) pp. 159-223 (Isis 42, 75 (1951)).
- (٣) أشور (أو آشور). تقع أعالى الدجلة، وجنوب الموصل. وتأتى كلمة آشور فى كثير من أساء الملوك الآشوريين وكلمة آشورى ذاتها مشتقة من اسم هذه المدينة. والمصطلح "Assyriologist" يستخدم الآن لا على أن يوصف به المشتغلون بالآثار الآشورية فحسب، ولكن يوصف به كذلك المشتغلون بآثار ما بين النهرين عامة. ويرجع هذا إلى أن الآثار والوثائق الآشورية اكتشفت وفحصت قبل غيرها.
- ( ؛ ) من الطبيعى أن يوجد نوع من الحلط بين المرأة الحقيقية والمرأة الأسطورية، فإن ما يحدث عادة هو أن تتجمع الأساطير وتتراكم حول الشخص الأسطورى . عل أن الاسم جرى مجرى الأمثال، فإن مرجريت الدعاركية ( ١٣٥٣–١٤١٢ )، التي حكمت الدول السكندناوية الثلاث كانت تسمى سميراميس الثمال كما أطلق هذا اللقب أيضاً على كاترين الثانية ملكة روسيا ( ١٧٢٩ ١٧٩١) .
- (ه) هذا هو سرجون المذكور فى الكتاب المقدس ، ويسمى سرجون الثانى ، وفى هذا إشارة إلى ملك آشورى آخر يسبقه يسمى شاروكين الأول (٢٠٠٠ ١٩٨٢) ، وهو غير شاروكين ملك أكاد (٣٣٧ ٢٠٨٧) .
  - ( ٦ ) للاطلاع العام ، انظر تواريخ الفنون القديمة .

Gyril John Gadd, The Assyrian Sculptures (78 pp., 18 pls., London Georges Contenau (Les Antiquités Orientales au Musée du Louvre) Paris, 1929). pls. 5 20 مراريوس ( و كال مرة رودلك يا كوب ، يعقوب كمراريوس ( و )

- عام ١٦٩٤ . ولتفسير المنحوتات الآشورية ، انظر :
- G. Sarton, «The artificial fertilization of date palms in the time of Ashur-nasir-pal,» Isis 21, 8-13, (1934), 2 pls.
- S. Gandz, Isis 23, 245-250 (1935)
- G. Sarton, Isis 26, 95-98 (1936).

- Nell Perrot, Les représentations de l'arbre sacré sur les monuments de Mésopotamie et d'Elam (144 pp., 32 pls. Paris : Geuthner, 1937) (Isis 30, 365 (1939)).
- ( A ) معظم الألواح الطينية المحفوظة في متاحف العالم ، نبش عليها الوطنيون هناك لبيعهالتجار العاديات . ولا نعلم شيئًا عن الأماكن التي أخذ منها أكثر تلك الألواح . ولا يخلى أن هذا مما يقلل من قيمتها ما لم يمكن معرفة المصدر والتاريخ من النص ذاته .
- (٩٠) توجد عدة ألواح تحمل شارة مكتبة سرجون الحد الأكبر لآشور بانيبال . أما مكتبة سرجون ذاتها فمفقودة . ويحمل كل لوح من ألواح المكتبة الملكية بطاقة ، تماماً كما نوى في كتب مكتباتنا الحديثة . ونقرأ على إحدى تلك البطاقات : «قصر آشور بانيبال » ، ملك العالم وملك آشور » .
- (۱۰) هذه العبارة كما اقتبسها إدوارد شيرا ( ۱۹۳۳ ۱۸۸۵ ) في كتابه القيم ، انظر: Edward Chiera, They wrote on clay (Chicago: University of Chicago Press, 1938).

  ( النصف الأول من القرن الثاني ق. م. ) .
- (١٢) أو نبوخذ نصر . وهو ثانى ملك بهذا الاسم ، أما الأول فهو الذي حكم من ١١٤٦
- (١٣) يسمى سترابون هذين العالمين نابوريانوس وكسيديناس ( الجغرافيا ١٦ ، ١ ، ٢ ) .
- (١٤) لتتمة المُوضوع نذكر أن البارثيين ( الأسرة الأرساسية ) حكموا بابل من ١٧١ ق . م .
  - حتى ٢٢٦ م ، ثم حكمها بعد ذلك السلسانيون ٢٢٦ -- ١٤١ م ، ثم حل المسلمون محلهم .
    - (١٥) افظر كتاب المقلمة لتاريخ العلم ، مجلد ١ ، ٧١ .
- (١٦) نحن نعرف فلكياً واحداً على الأقل يدعى سليوكس البابلى ، من عهد الأسرة السلوكية (النصف الأول من القرن الثانى ق . م .)، وهو مثل واضح للخلط التاريخى الذي يقع فيه المتمرون من الباحثين . وهذا البابلى تابع لارسترخوس الساموسى ( النصف الأول من القرن الثالث ق . م .) وبدا يكون الرجل بعيداً عن التأثير في العلم اليونانى ، بيا تأثر هو نفسه بفلكى هلينسى آخر .

# الفضال لستابع

## العلم الأيوبى فى القرن السادس

### المهد الأسيوى للعلم اليوناني :

ربما قال مؤرخو العلم إن الفصول الثلاثة السابقة على هذا الفصل لا تحتيى من العلم الذي يعرفونه إلا نزراً يسيراً ، وربما قالوا كذلك إن الفصول الأولى من هذا الكتاب تحتوى على قدر من العلم أكثر كثيراً مما في هذه الفصول الثلاثة . وهاتان الملحوظتان صحيحتان ، لأن العصر الحوميري من أعظم العصور الأدبية في القديم كله ، ولم يكن عصراً علمينا ، بل اشتهر بشدة العنابة بالفنون الزخرفية التي تجعل الحباة أعظم جمالا ، وبالفنون العملية التي تجعلها أكثر بهاء ، لكننا لا نستطيع أن نجد اهتمامنا بالمعرفة الذاتها . ومع هذا فالموازنة بين الثقافة الهوميرية وغيرها من الثقافات الشرقية ليست موازنة عادلة ، لأن العصر الهوميري لم يستمر إلا بضعة قرون قليلة ، على حين أن نمو الثقافة المصرية أو المبابلية السابقة على العصر الهوميري ظل مستمراً عشرة أمثال مدته . والحق أن المعصر الهوميري لم يكن إلا تمهيداً أدبياً لعصر العلم اليوناني .

واستعملنا فيا سبق لفظة « المعجزة » حين تحدثنا عن الروائع الأدبية كالإلياذة والأوديسية وظهورهما المفاجئ الذي بلغ من اليام والكمال مبلغ انبناق أثينا نفسها من رأس زبوس كاملة السلاح تصيح صيحة عظيمة (١١) وليس ظهور العلم اليونائي ونموه في مدة تبلغ ثلاثة قرون أسهل تفسيراً ، ولهذا نستعمل لفظة المعجزة (١٢) مرة أخرى للتعبير عن إعجابنا وحيرتنا : الواقع أن كثيراً من الأعمال العلمية تم خلال هذه المدة القصيرة ( من القرن السادس إلى الرابع ) ، وهي أعمال بلغ من تعددها ومفاجأتها وخطورتها ما ينبغي أن نخصص لها الجزء الباقى من هذا المجلد .

وسنبحث في هذا الفصل وما يليه مولد العلم اليوناني في القرن السادس في أيونية (شكل ٤٢). ويذكر القارئ أن الإلياذة كتبت بلهجة قريبة من اللهجة الأيونية ، وأنها تتراءى فيها الأخلاق والعادات التي اتصف بها أفول العصر المينوى . ذلك أن الصلة بين أيونية وأرض مينوس لم تكن صلة عرضية عابرة ، فالأيونيون الأولون إلى حد كبير مهاجرون من كريت (٣) . ثم إننا وصفنا العصر فالأيونيون الأولون إلى حد كبير مهاجرون من كريت (٣) . ثم إننا وصفنا العصر

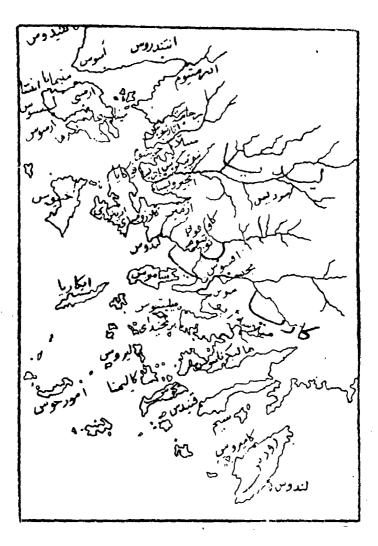

شكل (٤٢) أيونيا وغرب آسيا الصغرى

الهوميرى على أنه إحياء للعصر الموكيبى ، ونستطيع أن نقول كذلك إن الفلسفة الأيونية ، التى سوف نتحدث عنها فما يلى زهرة لسلسلة طويلة من جهود لبست يونانية فحسب ، بل مينوية كذلك .

بعبارة أخرى ينبغي – أو على الأقل يمكن – أن تعد الفلسفة الأيونية ، والشعر الهوميرى كذلك ، نهاية لا بداية . ومع هذا فلسنا في حاجة إلى الجدل حول هذا الموضوع ، أولا : لأن كل نهاية بداية ، وثانيًا : لأن البحث الأساسي لا يتغير على أى وجه تصورنا الأمر ، وهو كيف حدث أن كان مولد العلم اليوناني في أيونية ؟ ليست التفسيرات الجغرافية كافية ، لأن البيئة على جانبي بحر إيجة متشابهة إلى حد كبير . وليست التفسيرات الجنسية أكثر قبولا ، لأن أشباه سكان ذلك الإقليم ، أو أشباه الحليط من سكانه ، عاشوا في أجزاء مختلفة من تلك المنطقة . ولذا أجازف بتقديم تفسيرين اجتماعيين : أولهما أن المستعمرين الأيونيين كانوا جماعة ممتازة من الناس تعيش في بيئة سياسية جديدة من صنع أيديهم إلى حد كبير ، أي بيئة متفقة وأمزجتهم ، ومن أجل ذلك يبدو أنهم اتصفوا بالشجاعة ، وسعة الحيلة ، والمبادأة ، والحرية النسبية من القيود . ويشبه نجاحهم ما قام به غيرهم من المستعمرين في زمن أكبر تأخراً ، وهم « الآباء الحجاج » الذين استقروا في نيو إنجابند بأمريكا سنة ١٩٢٠ ، ونستطيع أن نفسر نجاحهم هذا من بعض الوجوه بنفس تفسيرنا لنحاح أولئك المستعمرين المتأخرين . ذلك أن الحجاج الأيونويين أنشأوا كريتًا جديدة على الشاطئ الغربي لآسيا ، وشاءت المقادير أن تصبح كريت الجديدة هذه مهد اليونان الجديدة . أما التفسير الثانى فهو أن الشاطئ الغربي للأناضول كان إقليما ممتازاً لامتزاج الأفكار والثقافات والحوافز الناشئة عن ذلك ، وإذا أخذ الناس في الاستقرار في أرض أسلافهم ، فإنهم لا يسألون أنفسهم أسئلة كثيرة ، لأن كل مسألة سبق لها أن سئلت وأجيب عنها مرات عديدة ، ولا طائل في شغل أنفسهم بعد ذلك . أما حين يجتمع قوم من أجناس مختلفة وتقاليد متبابنة ،

فلا بد عاجلا أو آجلا أن تتصور فئة من أذكاهم عقلا وجود أكثر من طريق للنظر إلى الأشياء وحل المشكلات . فإذا كانت هذه الفئة على ذكاء كبير فإنها لا تلبث أن تتساءل عن صحة الحلول التقليدية الحارية بينها ، أو أن تدرك أن الأشياء التي يفكر الناس في السؤال عنها أبداً هي في الواقع موضع للسؤال . ولم تكن مواني إقليم أيونية نهايات الطرق البحرية البونانية والفينيقية والمصرية فحسب ، بل هي كذلك نهابات الطرق البرية الأناضولية التي تربط هذه المواني مرحلة إثر مرحلة بآسيا كلها . وهكذا كانت الأحوال العامة ملائمة إلى أعظم حد لنمو العلم ، ولم ينقصها سوى وجود قوم يمتازون بعبقرية فطرية تكني لرفع شأن هذه الأحوال . ودل الأيونيون على أنهم هؤلاء القوم ، إذ أثبتوا من قبل عبقريتهم في الشعر ، وآن أوانهم أن يثبتوا هذه العبقرية مرة أخرى في ميدان جديد هو الفلسفة الطبيعية ، أو كما أطلقوا عليها «الفسيولوجياً »(٤) ، وقد فعاوا ذلك .

وبلغ نجاحهم المادى والفكرى من العظمة حداً جعل «البرابرة» (أى الشعوب التي لا تتكلم اليونانية) يستعملون إلى فترة طويلة من الزمن لفظة «أيونى» للدلالة على جميع اليونانيين ، كما أطلق المسلمون على المسيحيين اللاتينيين اسم «الفرنجة»، وكما أطلق الأمريكيون الجنوبيون اسم «اليانكي» على جيرانهم بأمريكا الشهالية.

### آسيا موطن الأنبياء :

يحسن قبل الفحص عن أعمال الأيونيين أن نلتي نظرة على العالم كما كان في ذلك العصر ، أى في القرنين السابع والسادس ، مع العلم بأننا عرفنا القارئ من قبل بالعالم الأيوني الصغير ، كما عرفناه بالعالم الإيجي ، والمصري ، والبابلي ، وغير ذلك . واختلفت جميع هذه العوالم بعضها عن بعض في كثير من النواحي، دون أن يكون أى واحد منها مختلفًا تمام الاختلاف عن سائر الآخرين . وليست عبارة « عالم واحد » من ابتكار السياسي الأمريكي وندل ولكي ، إذ غدا العالم

كله واحداً منذ العصور القديمة إلى درجة ارتباط أجزائه بالمواصلات (٥) ، وانتظمت طرق المواصلات في تلك العصور انتظامًا لا بأس به في كثير من الجهات (وظلت كذلك قرونًا أو آلافًا من السنين) ، ومع هذا بهي كثير من وجوه الاختلاف بين أجزاء العالم . وإذا نحن أردنا أن نسوق هنا تشبيهًا طبيعيًّا : فنقول إن العالم الواحد لم يكن مماثل الجصائص من جهة العلاقات الاجماعية (وليس حاله الآن كذلك ولن يكون) ولم تكن سرعة المواصلات ولا سهولنها واحدة بأى حال في كل اتجاه ، ولذا ظلت بعض الأجزاء أكثر تماسكًا من غيرها ، وتكونت أنواع من ألجماعات والفروع فضلا عن الجماعات الحليطة .

لذا ينبغي أن نتساءل ماذا كان يحدث في الأجزاء الأخرى من العالم ألناء حضانة العلم اليوناني في أيونية . وأول ما نقول : إن عالم البحر المتوسط لبس إلا جزءاً صغيراً من العالم ( انظر إلى الكرة الأرضية ) ، وإن أيونية ليست سوى رقعة صغيرة جداً من ذلك الجزء الصغير (فهي لا تكاد ترى في خريطة الكرة الأرضية ) . وسنعود إلى الحديث مرات كثيرة عن أيونية وحوض البحر المتوسط فيها بعد ، أما الآن فلننظر إلى غيرهما . وقد عرضنا لأحوال المصريين والبابليين فيها سبق ، لكن ثمة بلاداً أقرب إلى أيونية من مصر أو بلاد ما بين النهرين ، وهي أرض كنعان أو فلسطين الغريبة على اليونانيين غرابة مصر وبلاد ما بين النهرين ، أو أكثر قليلا . وفي تلك الأرض كان كثير من أسفار الأنبياء في العهد القديم قد ظهر قبل نهاية القرن السابع ، وهي : عاموس ، هوشع ، ميمخا ، أشعيا ، حزقيال ، صفنيا ، إرميا ، ناحوم ، حبقوق ، ونم كذلك كل من الناموس (أو التوراة) وأسفار صموتيل . وسنعود إلى صموتيل فيما بعد ، أما الآن فلنبحث الأنبياء والتوراة فقط، ولنوازن بينها وبين الكتابات الهوميرية. والفرق بين اللغتين اليونانية والعبرية صغير بالقياس إلىالفرق في أساليب تفكيرهما، إذ كان النبي العبرى عرافيًا (١) ، أما المنشد اليوناني فكان شاعرة وقصاصًا ، يشير أحياناً إلى الآلهة والأبطال كما يشير للبشر المألوفين ، على حين تكلم النبي

العبرى باسم الرب، باسم الإله الأحد والعدل الأزلى . كان التباين بينهما عظيا مما يجعل الصلة بين العبرييين والأيونيين تهبط أكبر الظن إلى شيء ضئيل .

ولا بد أنه جاء مع القوافل الواصلة إلى ملطية (Niletos) أو السفن الحارية نحو مصب نهر ميانلروس تجار كانوا يفلون من أقصى الشرق ، أو يلتقون بغيرهم من نجار إقليم حاليس أو أقاليم الفرات واللجلة الشمالية وما وراءها . ولعل بعض الأخبار تسربت إلى أولئك التجار عن إيران ، حيث عاش (أو كان بها من قبل) نبى عظيم هو زرادشت (وهو الذي سهاه اليانانيون فيا بعد زروشتر) . والمعروف أن زرادشت بشر بوحدانية تختلف عن وحدانية العبريين ، لكنها ممتزجة مثلها أعمق امتزاج بالأخلاق . وكان إله الإيرانيين كإله اليهود تشخيصاً ، أو قل إنه أقانيم الحير والعدل والصفاء . ومن المحتمل أن الأيونيين لم يعير وا رسالة زرادشت أكثر مما أعار وا رسالة اليهود من التفات ، على فرض أنها وصلتهم (وهذا مشكوك فيه) ، لأن عنايتهم لم تكن موجهة إلى على فرض أنها وصلتهم (وهذا مشكوك فيه) ، لأن عنايتهم لم تكن موجهة إلى تلك الرسالة في ذلك العصر . وليس معنى ذلك أن نفوسهم لم تتأثر بأي أمر حق أو صادق ، أو طاهر ، أو عادل ، أو جميل ، أو عظيم ، بل لأنهم نظر والى تلك الأمور من زاوية أخرى

وكان الاتصال بالهند يم بعدة طرق أبسطها عبر الحليج الفارسي ونهر الفرات ، وفي القرن السادس ظهر في الهند نبيان عظيان وهما: بوذا وماهافيرا ، ولكل منهما مذهب عيق يتعلق بالحياة الصالحة للبشر . وظهر خلال المدة نفسها في أقصى الشرق الأقصى نبيان آخران في الصين هما : لاوتسو (٢) ، وكونفوشيوس . ويكني هنا أن نشير إلى هذه الموافقات الزمنية المذهلة ، إذ من المستحيل شرح البوذية أو الجانية أو الطاوية أو الكونفوشيوسية في فقرات قليلة . ويحسن بالقارئ أن يستطلع تلك الموضوعات في مراجع أخرى بمقدار ما تستحق ويمقدار رغبته (٨) . وجوهر الأمر أنه على حين نمت «الفسيولوجيا » في أيونية ، والمقدار رغبته (العرافون ومعلمو الأخلاق يؤدون رسالتهم في فلسطين وإيران والهند

والصين . وكانت أرض هؤلاء وأولئك أعظم رقعة من أرض أوائل الفسيولوجيين ، لكن نجاحهم كان متساوياً ، لأنهم عملوا جميعاً ، الأنبياء والعلماء الأوائل ، ( ولو أنهم لم يدركوا ذلك ) لرفع الإنسانية إلى مستوى أعلى ، أقرب إلى الآلهة ، وأبعد من الحيوانات .

وكان مدى الاتصال بين أنبياء آسيا واليونانيين صغيراً جدًا ، وهو في أوضح درجاته لا يعدو إشارات عابرة ، أو عبارات انتقلت من آداب أحدهما إلى أدب الآخر (مثال ذلك صور المصريين في المزامير) أو تعبيرات زخرفية الفنون الجميلة (مثال ذلك التعبيرات المصرية في المصنوعات العاجية السامرية أو في آثار الآخامينين في بزرجاد(١٠) وسنذكر بعض الإشارات التي تتضمنها النصوص اليونانية فيا بعد ، إذا كان عمة سبب لذكرها ، لأننا في الحقيقة في غير حاجة إليها في بحثنا . لكن الأمر الذي يجب أن نجعله نصب أعيننا هو أن شاطئ أيونية كان مركزاً عظها للمواصلات ببن الشرق والغرب ، وأن المستعمرين الكريتيين لذلك الشاطئ الآسيوى وجدوا هناك عوامل ممتازة ، لا لازدهارهم المادى فقط ، بل لحثهم على المتفكير . وليس الوسطاء بحاجة إلى أن يكونوا ضخامًا ، ولا تكود أعمالهم متناسبة بأية حال مع حجمهم ، وفي أيونية تأثرت العبقرية اليونانية بخمائر مصرية وآسيوية ، والتقدم على الدوام تمرة من تمرات التوفيق بين التقاليد القديمة والمغامرة الجديدة ، وفي أيونية تجددت التقاليد الإيجية بفضل المتجددات الوافدة من وراء البحار ، وبالحريات الجديدة والقيود الجديدة .

## ملطية الأيونية:

فلنركز الآن اهتمامنا على أهم ميناء وأغنى سوق فى أيونية ، أى ميناء ملطية (١٠٠). استعمرها الكريتيون بعد أن سموها باسم مدينة تقع على الشاطئ الشرق من ساحل كريت (١١١). وكانت ملطية «الجديدة» تقوم على

السان من الحجر الجيري بين خليجين قرب مصب نهر مياندروس. وعلى مر الزمن رسب هذا النهر كمية هائلة من الطمى حول مجراه الأدنى ، فتحول هذان الحليجان إلى مستنقعات . ويكاد حوض النهر في الوقت الحاضر يحيط بموقع المدينة القديمة . والذي يعنينا هو ذلك الموقع القديم الممتاز لأغراض الملاحة والتجارة ، أما المدينة البارزة في البحركأنها سفينة ضخمة ، فأطات عليها وحمتها جزر صغيرة متعددة ورؤوس صخرية أحسن حماية . وكان للمدينة أربعة مرافئ تستطيع أن تصل إلى أيها في سهولة أنواع السفن الوافدة من رودس أو من أقصى الجنوب ، ومن فينيقية ومصر ، أو من الغرب مجتازة الأعاصير والدوامات ، أو من خيوس ولسيوس والدردنيل . حقيًّا كانت الطرق البرية أتل سهولة ، لكن التجارة البحرية ملأت سوق ملطية إلى حد أن القوافل كانت تلتمس طريقها إلى هنالك مهما تكن المخاطرة أو الثمن. وفضلا عن ذلك فإن الموارد الزراعيةللحقول والبساتين الحجاورة كانت كافية لتغذية المدينة ، والسماح بتصدير كثير من المواد الغذائية ، أو على الأقل بتموين الجماعات المتزايدة . وأكبر الظن أن تجارة زيت الزيتون (١٢) والتين كانت في غاية الأهمية . وكان من اليسير الحصول على الكتان والصوف من مسافة قريبة ، وانتعشت تجارة الصوف حتى ذاعت شهرتها . أما طراز الفخار الملطى فاستقر منذ القرن السابع .

ولم ينته طريق القوافل الرئيسي عند ملطية ، لأنه اخترق سارديس وفيها أعظم سوق داخل البلاد ، وكان الأسهل أن تنتقل القوافل من سارديس إلى ثغور أخرى – مثل ثغر كيمه ، وفوقابا ، وأزمير ، أو أفيسوس ، وذلك لأن موقع ملطية بعيد إلى الجنوب بعض الشيء . وازدهرت سارديس عاصمة ليديا إلى الدرجة التي أصبحت ثروة أحد ملوكها ، أسطورية ، ولا تزال حتى الآن (١٣) ، وهو الملك كرويسوس (قارون) ، آخر من ارتقى عرشها . وكانت بعض البضا ثع التي تصل إلى سارديس من بابل وفارس تتحول إلى ملطية .

وكيفما كان الأمر غدت التجارة البحرية الجديدة سبب ازدهار ثروة

ملطية وعظمتها ، ومما ساعد على ازدياد تلك التجارة وجود كثير من المستعمرات الملطية على طول شواطئ بحر بروبنتس (مرمرة) وبحر يوكسين (البحر الأسرد) (انظر شكل ٤٣) ، ويرجع تاريخ بعض هذه المستعمرات إلى القرنين الثامن والسابع . وكذلك كانت مدينة نقراطيس الواقعة في دلتا النيل مستعمرة ماطية في الأصل ، وربما ترجع إلى القرن السابع ، غير أنها لم تحظ بأهمية كبيرة إلا حين أعيد تنظيمها أثناء حكم خامس ملوك الأسرة السادسة والعشرين ، وهو أحمس الثاني ( المعروف باسم أمازيس Amasis عند اليونان) الذي حكم من عام ٥٦٥ حتى عام ٥٧٥ . وكان لتجار ملطية محازن في نقراطيس يجمعون فيها جميع أنواع البضائع المصرية والإفريقية ، ويحملون الكثير منها على ظهر السفن إلى ملطية لتوزيعها فيا بعد . وسنعود إلى هذا الموضوع بعد قايل .

ولتم أولاً استعراضنا الموجز لتاريخ ملطبة ، وهو أنه بعد هزيمة قارون وفتح ليديا على يد قورش (٥٤٦) ، خضعت أيونية لسلطان الفرس . أما ملطية فلقيت معاملة ممتازة عن غيرها من المدن ، وسمح لها بنوع من الاستغلال . ومحن نحسن فهم هذه الأمور في ضوء الحوادث الجارية في تاريخ أو ربا الحديث ذلك أن الفرس توقعوا أن يؤدى التعاون «المغر » مع ملطية إلى نتائج أفضل مما يحصلون عليه منها إذا خضعت تماماً ، فآثروا استنزاف دم المدينة القديمة على قتلها . الواقع أن ازدهار ملطية ظل مدة من الزمن في ظل الحكم الفارسي ، ومع هذا الواقع أن نتصور ازدياد سخط تجار اليونان على سادتهم الفرس . وتزعمت نستطيع أن نتصور ازدياد سخط تجار اليونان على سادتهم الفرس . وتزعمت ملطية بورة أيونية أخمدت عام ٤٩٤ ، وتهدمت المدينة وقتذاك . ثم حررت ملطية عام ٤٧٩ عقب إنتصار اليونان على الفرس في وقعة ميكال (شال نهر مياندروس) ، لكنها لم تستعد قط مجدها الأول (١٤١) .

ولنعد إلى منتصف القرن السادس ، أى إلى ما قبل الفتح الفارسي ، حين كانت ملطية أغنى سوق في شرق بحر إيجه ، والمركز الرئيسي لتوزيع البضائع بين أيونية والجزر اليونانية وفينيقية ومصر والبحر الأسود ،1 وإلى درجة



شكل (٤٣) مستعمرات ملطية في البحر الأسود و بحر مرمرة

أقل ، العراق وما وراءها من الدول شرقًا . ومن الدليل على ذلك كشف أنواع من الخزف ترجع إلى القرنين السابع والسادس في مصر ، والجزر اليونانية ، والأناضول ، وجنوب روسيا .

ولا بد أن عرف بحارة ملطية وتجارها تمام المعرفة أجزاء العالم التي امتدت إليها تجارتهم ، كما أصبحوا على خبرة وثيقة بكثرة متنوعة من البلاد والشعوب والأديان واللغات والعادات. وهكذا أقيم مسرح كامل ممثلوه على أهبة الاستعداد . وبما أن الكريتيين أو اليونانيين (سمهم ما شئت) ذوو همة وخيَّال واستطلاَّعْ كما نعرف من هوميروس ، فلا غرابة أن يتساءلوا أسئلة كثيرة ، لكنهم إلى جانب ذلك شرعوا في جمع الإجابات وتصنيفها ، فانتهوا بذلك إلى الاضطلاع ببحوث جديدة في كثير من الميادين ــ الفلك ، والطبيعة ، والرياضة ، والجغرافيا وعلم الخرائط ، وعلم الأجناس البشرية ، وعلم الحياة ، والطب .

ومن الطبيعي أن يكون علمنا بتلك البدايات غامضًا وغير وثيق . ولم تصل

TON ENTA TOOON KAL

TON TYN AYTOLT KATAPL

ONOTHERS AND OPELHALA

BULGUNARY TENSTER

Tracillo Al inta God worther

SEPTEM SAPIENTVM ET EOrum qui cum i sadnumerantur, apophibegmata.con-Tia & præcepta



Advition Feether Government.

FARISIIS M. D. LIM.

Apud Quil. Morehum.

شكل ( ؛ ) صفحة العنوان من أول طبعة يونانية الأقوال الحكماء السبعة . باريس عام ؛ ه 10 ، النظر الحاشية رقم ١٥ ، ولا ذكر لهذه الطبعة ولا لأى كتاب من هذا النوع ضمن الكتب الواردة في : Bibliographie hellénique aux XVe XVIe siècles (4 vols, Paris 15-1906), Bibliographie ionienne (2 vols, Paris 1910) ( ١٩٠٣ - ١٨٤١ Emile Legrand )

إلينا أى كتب عن الفسيولوجيين الأوائل ، بل روايات ، هى فى بعض الأحيان متأخرة وغامضة . وهنا نجد التباين عظيمًا بين مصر وبابل وأيونية ، لأن معرفتنا بعلوم مصر وبابل مستمدة من وثائق صحيحة معاصرة مدونة على أو راق البردى أو الطين المجفف مما يسهل علينا الحصول عليه مباشرة ، وليست لنا حيلة فى هذا الأمر إلا أن نستخلص أقصى ما نستطيع الحصول عليه مما تسرب إلينا من أخبارهم . وتم جمع الروايات القديمة الخاصة بالفكر الأيونى ، كما جمعت النصوص المباشرة وغير المباشرة من كتاباتهم المفقودة ، وتم تحليلها ونقدها

كذلك . وسنعتمد فى بحثنا على الروايات القديمة ، ونذكر من النصوص ما نراه ضرورينًا ، ونشير فى بعض الأحيان إلى طبيعة الآراء وتاريخها (حين يتيسر ذلك بإيجاز) ، غير أنه يصعب أن نقدم نقداً لهذه المصادر دون إطالة الكلام أكثر مما يسمح به هذا المجال ولا ينفد معه صبر القارئ (١٥٠) .

واضطلعت أكاديمية برلين منذ عام ١٨٩٩ بإجراء حفاثر فى ملطية تحت إشراف تيودورفيجاند (١٦٦ – ١٩٣٦) ، وظهر كثير من التقارير (١٦٠ عن هذه الحفائر منذ عام ١٩٠٦ .

#### الحكماء السبعة:

بدأت معظم الروايات الحاصة بالعلم الأيوني القديم أول ما بدأت أسطورية وأحسن مثال لها أسطورة الحكماء السبعة التي لعبت بخيال الأجيال ، واتخذت كأى أسطورة رائجة صوراً عدة (شكل ٤٤) . وهذا نص إحدى صور هذه الأساطير : ازدهر في أوائل القرن السادس سبعة رجال اشتهروا بحكمتهم في الفلسفة والسياسة (وهؤلاء الحكماء السبعــة hoi hepta sphoi هم طالیس من ملطیة ، کلیوبولس من رودس ، بیاس من بریین ، بیتاقوس من ميتيلين ، سولون من أثينا ، برياندروس طاغية كورنثة ، وخليون من لاكدامون) (شكل ٤٥) . ويلاحظ أن هذه القائمة تشمل أربعة من الساحل الآسيوي أو الجزر الآسيوية ( الأربعة الأولون في القائمة المذكورة) مقابل ثلاثة من شبه جزيرة اليونان . وتختلف القائمة من مؤلف إلى آخر ١٧٥ . والقائمة محدودة دائمًا بسبعة أسماء ، لكن يبدو أن أربعة منها تذكر باستمرار وهم : طاليس ، وبياس ، وبيتاقوس ، وسولون ، أن ثلاثة من الشرق مقابل واحد من الغرب (١٨٠) . ونلاحظ من بين الأسهاء التي تشتمل عليها القواتم الأخرى أناخارسيس الأمير الاسكيدى ، وابيمنيدس الكريتي حكيم ذلك الزمان الذي يشبه ولا ريب فإن وينكل في الأدب الأمريكي . وكل من هذبن الحكيمين

me et alge egregije Dodonbs buise alme vmuhmes Colon mina pullaftis mibs in oci litra amma illaci ab mbuameoike pul neis que net neu que el muse mate fore werdt me bu ne lit me ja meos i boc faco (andotpe bennuere wie Temer is Queb ומשום איולסה לי ווחח וחובוו בי שולים של שחוב Seowe officii pironi vi lotine maidie वस्त्रीति सं प्रवास्त्रकावायाः सार्व्यति वस्त्रकार the side of story of the entire and regarded part dus etenphates mot et eus pulchernina pragne negoti phiai. Cognoleen woe ale muciera mitida exerarer quequipi to manner an eine ber beret in vierch uite en laprentem Qualistu giti noniis inter apietes viai et viniterlitas que at ixmeli copan pt bubiat nemo . At qu bichina lapia vigetiio lapi entri bida lapient bo tribuenda lut . Frut einim pumus lapiennum Thales milefius Senindus folon atlamenfie legiflator. Teranobpas ppreneus Quartus penans or chernthus Quantus cleatolus Ipdial Arine Chilo lambemonnes. Soprimus pptibanis my alencus Odamis ppthago an out bidus of printe philophus que bu ab coquereret an lapies ellei Respodit

mite lophos, mialla philophos, i fapise fiile, apis amator. Vosqy magine bite Redon a eximi beai a todores fadle lapis te picie petitis ai et ipi lapistes fites fit picie petitis ai et ipi lapistes fites fit pichor: l'aliprosificos ino mi artifex lus picare pt. Acapite igii gratilluno pichos bene munulculi no quale ao manus vais emis merti; if ale etora o mea petulas constitues autoris de etora o mea petulas constitues autoris da quale na refrirent, nos o mulai acom paliatus amon libraliatus o opulculo p me face no valeo cos cili audoi este marima mipun bignemin. Valete-

SOLOR A THOERTERS.

Rid mmo ed dies et ages; Volupate füge que wlorem paren loter. Silentiü optunum lentare betes. Amwe non ei which en que of feere le lentaw. Impera ebialiemo impeno parere volumes. Coulleno que finamilinta led que optuna fint. Vinte etre i wites epitore ellamice. Cumal wido not agredine file is e vivais Ratve etere duce. Sacrificia benjule. Nites tano wite ello. fine africa ever.

شكل (٤٥) صفحات من الطبعة اللاتينية الأولى « لأقوال الحكاء السبعة »

(Cologne, Johann Guldenschaff, C. 1477-14 7)

انظر حاشية رقم ١٩ . وهذه الصفحات المحتارة هى الصفحات الأخيرة المشتملة على أقوال طاليس وخيلون اللاسيدوموني ( ٥٦٠ – ٥٥٠ ) الذي مات من الفرحة حين حصل ابنه على جائزة الألعاب الأولمبية . وأفلاطون هو أول من عد خيلون هذا بين الحكماء السبعة . عن مكتبة مورجان بنيويورك .

مقبول من الناحية التاريخية ، لكن هناك قوائم أخرى تشتمل على أشخاص عاشوا في زمن آخر ، مثل أبيخارموس من قوس (٥٤٠ – ٤٥٠) ، أو أنكساجو راس (٥٠٠ – ٤٢٨) ، أو أشخاص أسطورية مثل أو رفيوس . ولما كان من المفروض أن الحكماء السبعة بقطع النظر عن أصولم يمثلون الحكمة القديمة ، ولما كانت الأمثال السائرة تمثل تلك الحكمة على نحو مختلف ، نسب منذ الزمن القديم كثير من تلك الأمثال إليهم . وهكذا يقال إن سائليس هو الذي ابتكر القول المأثور « اعرف نفسك » (gnothi sauton) وينسب إلى سولون «خير الأمور الوسط» (meden agan) ، وإلى بيناقوس « انتهز الفرصة » سولون «خير الأمور الوسط» (meden agan) ، وإلى بيناقوس « انتهز الفرصة »

(Cairon gnothi) ، وهلم جرًّا (۱۹) . وتربط بعض الروايات الى ذكرها هير ودوتس (۲۰) بين بعض الحكماء وبين كرويسوس (قارون)، مما لا يتفق مع التاريخ (عاش كرويسوس فى الثلث الثانى من القرن لكنها تمتاز بالحيال الشعبى . إذ من الطبيعى أن يذهب أحكم الناس إلى بلاط أعظم ملك (۲۱) وبهمنا أحد أعضاء هذه المجموعة – ونستطيع أن نسميه العضو الممتاز ، لأنه لا يغفل أبداً ، بل يذكر عادة على رأس القائمة – وهو طاليس الملطى ، لأنه أول الفلاسفة اليونان « الفسيولوجيين » (۲۲) ، بل يمكن أن نقول إنه الأول فى تاريخ العالم .

#### طاليس الملطى:

عندما أحس اثنان من الحكماء وهما طاليس وبياس بالخطر الذي تعرضت له بلادهم من ازدياد قوة الفرس ، نصحا المدن الأيونية بالاتحاد وتكوين مجلس عام في تيوس . وتوحى هذه القصة وغيرها بأن طاليس كان رجلا عملينا ، وما أشبهه أن يكون فرانكلين الزمن القديم ، يقال إنه كان من أصل فينيقي ، وليس ذلك ببعيد ، لكن مرجعنا الوحيد في هذه الرواية هو هيرودوتس (٢٣) . ولد طاليس عام ٢٧٤ وعاش حتى بلغ عام ٤٨٥ أو ٥٤٥ ، ومعنى ذلك أنه من المحتمل أن امند به العمر ليشهد فتح الفرس الذي سعى إلى تفاديه .

ولعله تشرب بعض معرفته وعبقريته من أصله الفينيق ، ومن المحتمل أنه تشربهما كذلك من الأيونيين اللين أصبحوا في ذلك الزمان أمة غنية مفتونة بحمع المال ، متمهرة بكثير من الحرف ، لكنها تحتاج أكبر الظن إلى الوحدة . وماذا كان لهذا الشعب المزدهر غير المتحد أن يفعل ضد جيرانه المستعمرين المحاربين ؟ وكان في ملطية الشيء الكثير مما يمكن أن يتعلمه ، لكنه لم يكن كافيًا لإشباع نهمه ، فرحل إلى مصر حيث اجتذبت اهمامه آراء فلكية ورياضية جديدة .

ولا بد أن شهرته بلغت مبلغاً عظيماً ، لأنه صار أحد الحكماء السبعة ، وتشتمل كل قائمة منها على اسمه الذي يذكر عادة في أولها . ومن الغريب أن شهرته تعتمد في أساسها على عمل نحن مضطرون الآن إلى عدم الثقة به ، ولو أن صحته ظلت موضع تصديق كأنها اعتقاد ثابت إلى زمن قريب جداً .

إنها أسطورة تكاد تكون ثابتة (وهي تظهر من آن لآخر في الكتب العامة) وتستحق منا الرواية . الواقع بجب أن نرويها ، لأننا لا نستطيع تجريحها قبل ذكرها أولا . وهي ترجع إلى زمن قديم جداً ، ونصادف أول تسجيل لها عند هير ودوتس (٢٠١) . وكانت الحرب بين الليديين والفرس ناشبة زمنا طويلا ، تميل في جانب تارة ، وفي الجانب الآخر تارة أخرى ، ولكن دون انتصار حاسم . ثم وقف الجيشان يتحدى أحدهما الآخر عام ٥٨٥ حين وقع كسوف الشمس (٨٦ مايو) سبق لطاليس أن تنبأ به ، فتأثر الملكان إلى حد أنهما توففا عن القتال . ثم رضى الملكان بعقد صلح موثق بالأيمان والمصاهرة بفضل مجهود شخصين سعيا إلى السلم هما سيئيس الفينيقي ، ولا بينيتوس البابلي . وبقال إن شخصين سعيا إلى السلم هما سيئيس الفينيقي ، ولا بينيتوس البابلي . وبقال إن طاليس أعلن حكما في نبوءة دلني عام ١٨٥ ، وأن ذلك الشرف يرجع إلى تنبئه بالكسوف الذي بنسب إليه .

إنها أسطورة بديعة . لكنه غدا من المستحيل أن نعتقد في صدقها . والمفروض أن البابليين اكتشفوا مدة الدورة الفلكية ، واستطاعوا باكتشاف هذه المدة أن يتنبأوا بالكسوف . وسمع طاليس بدلك الاكتشاف وهو في مصر ، ولعله شهد الكسوف المصرى الذي وقع عام ١٠٣ أو سمع عنه . واستناداً إلى هذا الاكتشاف لابد أن يحدث كسوف جديد . أو يحتمل على الأقل أن يحدث بعد ٢٢٣ شهراً اقترانياً ، أى بعد ١٨ سنة و ١١ يوماً ، وذلك عام ٥٨٥ . ومن المسلم به اليوم بين مؤرخي علم الفلك القديم كما بينا من قبل أن البابليين لا يحتمل أن يكونوا اكتشفوا تلك المدة قبل القرن الحامس أو الرابع ، ولذلك فلا يمكن أن يكون طاليس تعلمها منهم . وينبغي أن نذكر إلى جانب ذلك أن المشاهدات الفلكية البابلية ، ومن الحائز أن تكون المصرية كذلك ، تكررت

خلال زمن طويل جدًا . أيكون طاليس قد حدس حدسًا موفقًا ؟ وحتى هذا الفرض مما يصعب قبوله . هذا ورواية هير ودوتس فى غاية الوضوح ، هى الفرض مما يصعب قبوله . هذا ورواية هير ودوتس فى غاية الوضوح ، هى ان طاليس الملطى تنبأ للأيونيين باحتجاب ضوء النهار ، وحدده فى أثناء العام الذى وقع فيه هذا الاحتجاب بالفعل » . أيدل هذا على أن طاليس لم يستطع أن يحدد إلا سنة الكسوف لا اليوم ؟ فإذا كان ذلك كذلك لذهب الأثر السيكولوجى لتنبؤه .

يجب إذا أن نستنتج أن طاليس لم يتنبأ بالكسوف الشمسى الذى وقع في ٢٨ مايو سنة ٥٨٥ ، لأن المعرفة اللازمة لذلك أعوزته ، لكن لعله زعم أنه تنبأ به ، أو أن أصحابه اعتقدوا ذلك لسبب ما . ومن الغفاة اليوم أن نزعم أنه تنبأ به ، وأعظم من ذلك غفلة القول بأنه أدرك تلك الظاهرة . ذلك أن التفسير العلمي المألوف لدينا لم يكن في استطاعته فهمه ، لأنه يتصور الأرض قرصًا يسبج في الأوقيانوس .

ولنرجع إلى الموازنة الأولى بين طاليس وفرانكلين ، فكلاهما عاش فى بيئة حافزة ، واستجاب كل منهما إلى بيئته بعقل واسع وعبقرية طبيعية . وكان كلاهما محبيًّا للبحث سريع التعلم ، مستعدًّا لتطبيق معرفته على الأغراض العملية . وتشبه رحلة طاليس إلى مصر رحلة فرانكلين إلى إنجلترا ، فشهد كل منهما ما يجرى فى « العالم القديم » فى كثير من الشغف ، وعادا يحملان معهما الأفكار الى كانا يعتقدان فى نفعها . وجلب فرانكلين العلم بالكهربا ، كما جلب طاليس المعرفة بالفلك . وليس هذا الصنيع بالشيء اليسير .

وكان طاليس أول الرياضيين اليونانيين ، كما كان أول الفلكيين ، وتعلم في مصر ، لا دورة الكسوف المتعاقبة فحسب ، بل تعلم أيضًا طائفة من الحقائق الهندسية . وبفضل الروح العملية التي تشبع بها تعلم طاليس الحقائق ونسى الشعوذات العملية ، ثم حاول الاستفادة من هذه الحقائق في حل بعض المشكلات ، ومنها قياس ارتفاع بناء ، أو بعد سفينة عن الشاطئ . ولسنا ندرى بالضبط كيف حل هذه المشكلات، لأن ثمة حلولا متعددة ممكنة ،

ينطلب كل منها الموازنة بين المثلثات المتشابهة . ومما هو أجدر بالتسجبل أن طاليس لم يقف عند ذلك الحد ، بل أراد بما عنده من انتباه عقلى وعملى على السواء أن يفسر حلوله ، مما أفضى به إلى الكشف عن مبادئ هندسية ، بل عن علم الهندسة .

وتعزى إليه طائفة من القضايا الهناسية : (١) يقسم القطر الدائرة فسمين متساويين ، (٢) زاويتا المثلث المتساوى الساقين متساويتان ، (٣) إذا تقاطع مستقيمان فالزاويتان المتقابلتان بالرأس متساويتان ، (٤) الزاوية المرسومة في نصف الدائرة قائمة ، (٥) أضلاع المثلثات المتشابهة متناسبة ، (٦) يتطابق المثلثان إذا تساوت فيهما زاويتان وضلع . أكان طاليس يعرف جميع هذه القضايا وكل قضية منها ، أو أنه عرف قضايا مماثلة لها ؟ أكان قادراً على برهنتها ؟ وإذا لم يكن قادراً فكيف عرفها ؟ لسنا نعرف شيئاً يقينيناً عن هذه الأمور ، لكن لعلنا نستطيع أن نقول إن طاليس هو أول شخص في أى دولة تصور الحاجة إلى القضايا الهناسية . وهذا يسلمنا إلى نوع من التناقض ، لأتنا أصر رنا على القول بأن طاليس كان مثل فرانكلين رجلا عملينا ، ومع هذا فإن قيمته الفكرية الهامة كانت في تبينه أن حل المسائل ليس كافباً ، بل ينبغي أن يعقل الإنسان الحال . ورفع هذا التناقض سهل ، وهو أن طاليس كان من الذكاء بحيث أدرك أن المناهج أثمن من الحلول الفردية ، وأن المناهج تتطلب المبادئ ، أو كنا نقول في الهندسة النظريات . ،

وموضوع آخر لا تنتهى المناقشة فيه وهو: أكان طاليس حقيًا أول مهندس (بالمعى العلمى)، أم أن المصريين سبقوه فى ذلك ؟ وتثير المناقشة كثيراً من الأمور غير اليقينية بحيث يصعب الحروج منها بنتيجة مثمرة ، فنحن لا نعرف حقيًا كيف حل المصريون أو الأيونيون مسائلهم الهندسية حلا عقليبًا . الشيء الواضح هو أن الروايات اليونانية نسبت القضايا الهندسية الأولى إلى طاليس . وكانت أعمال المصريين قد نحت منذ زمن بعيد ، فاعتمد عليها ، وفتح ما عمله وجوهيًا جديدة من التقدم ، هى التي أفضت بالتدريج إلى أصول: أقليدس وإلى

جميع النتاثج الهندسية العجيبة في أيامنا .

ويذهب أرسطو (٢٠٠) إلى أن طاليس قال : « إن في المغناطيس نفساً لأنه يحرك الحديد » . فإذا صحت هذه الرواية كان طاليس يعرف إحدى خصائص حجر المغناطيس ، ويمكن أن يسمى بذلك مؤسس المغناطيسية . أما الرواية التي تجعل منه مؤسس الكهربا فضعيفة ونحن نؤثر إغفالها .

ولعل نجاح طاليس العملى فى ميادين الفلك والهناسة والمغناطيسية ضاعف مطامعه الفكرية ، وهو من حيث إنه أول عالم فى العالم الغربى، سبق مذهب التفاؤل المتطرف الذى ساد بين علماء الطبيعة فى العصر الفكتورى . لم يقنع بتعقيل الهناسة العملية ، بل أراد أن يفسر العالم نفسه ، لا كما فعل الصبيانيون من السابقين عليه بالالتجاء إلى الخرافات ، بل بصيغ حسية يمكن تحقيقها . أليس من الممكن ، كما ظن ، تحديد طبيعة العالم أو مادته ؟ من أى شيء صنع العالم المادى ؟.

وتبدو النتيجة الى انتهى إليها ، وهى أن الماء هو المادة الأولى خيالية في ظاهرها ، لكننا إذا تعمقنا النظر فيها رأيناها مقبولة . فالماء هو المادة الوحيدة الى يعرفها الإنسان بغير صعوبة فى الأحوال الثلاث : الصلبة والسائلة والغازية . ومن السهل التحقق من أن البخار الذى يخرج من القدر الى تغلى هو المادة نفسها كالماء الذى يختنى تدريجيبًا من القدر ، وأن الثلج أو الجليد الذى يجلب من الجبال يتحول ماء إذا نقل إلى مكان أدفأ . وليس من العسير ربط السحب والضباب والندى والمطر والبرد بمياه البحار والأنهار . ويبدو أن الماء يظهر فى كل مكان فى حالة أو أخرى ، أفيكون من الجرأة تصوره كذلك واقعًا فى صور خفية ؟ وفضلا عن ذلك فالحياة مستحيلة بغير ماء ، ولكن لا يكاد الماء يظهر حتى يصبح وجود الحياة محتملا ، بل تمتلى الأرض بالحياة . ويظل يظهر حتى يصبح وجود الحياة محتملا ، بل تمتلى الأرض بالحياة . ويظل الناس الذين يعيشون فى الأجواء الرطبة غير شاعرين بالضرورة البيولوجية للماء . الكن على طول شواطئ البحر المتوسط ، حيث يجف كل شىء فى الصيف ، فإن لكن على طول شواطئ البحر المتوسط ، حيث يجف كل شىء فى الصيف ، وحيث تكون الأحوال الصحراوية أو شبه الصحراوية مألوفة إلى حد ما ، فإن

أول غيث (٢٦) رحيم يخلق شيئًا يشبه بعث الطبيعة ، وهو منظر رائع لا سبيل إلى نسيانه . والخلاصة أن كثيراً من الروايات القديمة انتهت إلى النتيجة نفسها . وذهب كما ذهب هومبروس إلى أن الأرض محوطة بالأوقيانوس ، ولا تتنافى آراؤه الطبيعية مع أسطورة الأوقيانوس أو الكونيات المصرية . ولعله تصور نفسه يعقل هذه الأساطير القديمة ويفسرها . وهناك كذلك احمال آخر هو تأثره بالبابليين الذين قالوا بأن الماء هو المبدأ الأول غير المخلوق ، وكانت اللفظة التي وقع عليها اختيارهم لتمثل الماء تدل في أصلها على الصوت ، أو الصيحة العالية (وهذا يوحى بالموازنة بينها وبين الكلمة "logos" اليونانية ، ولكن ينبغى ألا نجازف في التفسير) (٢٧) .

وعلى حين استقر اليهود على وحدة حاق الكون ، استقر ، الفسيولوجيون الأيونيون ، الله كان طاليس أولم ، على وحدته المادية . وكان قول طاليس أن المادة الأصلية للكون هي الماء استنباطًا فجلًا . لكنه ليس استنباطًا تعسفيًا أو بغير أساس . ذلك أن طاليس انتهى بعد النظر إلى جميع الحقائق إلى أنه إذا كان ثمة مادة أولية فالماء الموجود في كل شيء والواهب الحياة هو أليق الطنون .

سيلاحظ المؤرخون أصحاب العقلية انفلسفية باهمام أن نبى الإسلام انتهى الى نتيجة مماثلة بعد أكثر من اثبى عشر قرناً ، إذ أوحى إليه الله تعالى بقوله : ه وجعلنا من الماء كل شيء حي (٢٨٠). وليس من المستحيل أن تسرب التصور الطاليسي إلى ذهن محمد ، لكن ليس من الضرورى على الإطلاق أن نزعم وجود هذه الصلة ، بل الأقرب إلى المعقول أن نذكر الفرص الكثيرة التى تسنت للنبى كما تسنت لطاليس لمشاهدة جدب الصحراء يوماً ، وامتلائها بالحياة بعد المطر في الغد ، ووصل كل منهما إلى نتيجة مشابهة ، ولكنهما عبرا عنها بشكل مختلف تبعاً لاختلاف مزاجهما ، إذ كان محمد رسولا ونبياً عبرا عنها بشكل مختلف تبعاً لاختلاف مزاجهما ، إذ كان محمد رسولا ونبياً (مثل سابقيه اليهود) وكان طاليس رجل علم . وأبرز طابع للعبقرية اليونانية أنه مع أن طاليس أسبق من الرسول باثبي عشر قرناً ، فإن طاليس ألصق بنا . ورواية أخيرة يحسن أن نذكر نصها عن أرسطو :

وعرف طاليس بما له من براعة فى التنجيم ، فى فصل الشتاء ، أن موسم الزيتون فى العام القادم وفير . وكان عنده قدر قليل من المال دفعه عرابين لاستثجار جميع معاصر الزيتون فى خيوس وملطية بثمن بخس ، ولم ينافسه أحد . فلما جاء وقت الحصاد ، وأقبل جميع الزراع على المعاصر دفعة واحدة ، أجرها كما يشاء ، فجمع مالا كثيراً ، وهكذا أثبت طاليس للناس كيف يمكن المفلاسفة أن يغتنوا بسهولة إذا شاءوا ، لكن مطامعهم من نوع آخر » (٢٩) .

وروى أرسطو هذه القصة بأحسن أسلوب ليبرئ سلفه ، لكنى لا أحب فكرة الفيلسوف الذي يصل إلى الثروة لمجرد بيان أنه يستطيع أن يفعل ذلك ، ويبدو في هذا شيء من الحمق والحداع . أليس الأسهل افتراض أن طاليس عنى نفسه هذا العناء لأنه كان في حاجة إلى المال ، وأنه أثرى لأن هذه كانت رغبته الباطنة ؟ وبهذه المناسبة نقول إن ما فعله طاليس ينبيء تماماً عن روح الأيونيين واليونانيين. واستناداً إلى شواهد أخرى إلى جانب هذه القصة عن طاليس لم يكن حكماء اليونان الأولون قديسين ينشدون الحياة الآخرة ، بل الأولى أنهم كانوا قوماً عمليين وبارعين. واشهر اليونانيون عامة بحب المال ، وجمع كثير منهم ثروات أسرفوا في إنفاقها (٣٠). وتصف قصة أرسطو جشع طاليس ، كثير منهم ثروات أسرفوا في إنفاقها (٣٠). وتصف قصة أرسطو جشع طاليس ، لكن المذكر كرمه ، وهذا هو السرفي أنها لا تقنعنا . لعل حبنا إياه كان أفضل من ذلك لو أنه كان بريئاً عن الغرض ، لكن علينا أن نحاول رؤيته كما كان

# أنكسمندروس الملطى:

أنكسمندروس ( ٦١٠ – ٥٤٥) بن بركسياديز ، مواطن طاليس وصاحبه وهو تلميذ طاليس ، وهذه التلمذة مفهومة على معنى واسع فقط ، فلسنا نعلم أن طاليس اشتغل فعلا بالتدريس ، لكن أنكسمندروس أخذ عنه بعض التوجيه والتنبيه باعتبار أنه كان أصغر منه بما يقرب من خمسة عشر عاماً . وسنرى فيما يلى أن آراء هما اختلفت ، ومع ذلك اشتركا معاً فيما توافر لديهما من

استطلاع عميق ورغبة قوية فى تفسير طبيعة الأشياء ، على خلاف المواطنين . الآخرين بملطية . وبهذا المعنى وحده يكون من الصحيح أن أنكسمندروس بدأ من حيث انهى طاليس ، لكن بهذا المعنى وحده . وكتب أنكسمندروس فى أواخر حياته بحثاً « فى الطبيعة » ، وهو أول بحث فى الفلسفة الطبيعية فى تاريخ الفكر البشرى ، وظل هذا البحث فى متناول المعنيين بالفلسفة حتى زمن أبولودورس الأثيني (القرن الثانى قبل الميلاد ) لكن سطوراً قلبلة جداً منه هى التي وصلت إلينا . وقبل مناقشة فلسفة أنكسمندروس أو مذهبه فى الفسيولوجيا العامة بحسن تفسير الأعمال العلمية الواضحة التي وقب حياته على إنجازها .

وأفضل الأعمال العلمية التي قام عليها أنكسمندروس في ميدان الفلك، وذلك بآلة واحدة هي المزولة ، واسمها في اليونانية (gnomon) . وكان اختراع هذه الآلة في بابل ومصر ، لكنها من البساطة بحيث يمكن أن يكون طاليس أو أنكسمندروس أو بعض اليونان الأوائل أعاد اختراعها . والمزولة عصا أو عود مستقيم يغرس رأسياً في الأرض ، ويستطيع الإنسان أن يستعمل عموداً يبني لذلك الغرض أو غيره . ولو أن مسلات المصريين بنيت بعيدة بعداً كافياً عن غيرها من المبانى لكانت من أفضل المزاول . ويستطيع أى شخص ذكبي إذا غرس رمحه في الرمال أن يلحظ دوران ظل الرمح أثناء النهار ، وأن برى أن الظل يختلف باختلاف دورانه . واستعمال المزولة في أبسط صورها تنظيم لتلك التجربة العابرة ، وبدلا من الرمح وضعت عصا مدرجة عمودية في وسط سطح أفتى ، وتصقل العصا صقلا جيداً ، ويخلي المكان حولها حتى تتيسر رؤية الظل بوضوح منذ شروق الشمس إلى غروبها (٣١) . وكان في استطاعة الفلكي (ويستحق صاحب المزولة أن يطلق عليه هذا الاسم) بفضل ملاحظة الظل على مر العام أن يرى أن الظل يبلغ حدًّا أدنى كل يوم ( الظهر الحقيقي) وأن ذلك الحد الأدنى يختلف من يوم إلى آخر حيث يكون أقصر ما يمكن في زمن واحد من السنة ( الانقلاب الشتائي ) ، وأطول ما يمكن بعد

ذلك بستة أشهر (الانقلاب الصينى). أضف إلى ذلك أن اتجاه الظل يدور من الغرب إلى الشرق كل يوم راسماً مروحة تختلف سعمًا على مر العام.

ولا بد أن أنكسمندروس – أو أى فلكى آخر بابلى أو مصرى أو صيى أو يونانى – سأل نفسه أسئلة كثيرة ، وهو يسجل ملاحظاته يوماً بعد يوم : لماذا يستغرق نمو ظل الظهر من أقصر طول إلى أطوله ستة أشهر ، ثم تنعكس العملية ، وهكذا عاماً بعد عام ؟ وكيف نوازن بين سمت الظل وطوله ؟ ولحظ أنكسمندروس أن أقصى الانجاهات عند الشروق (أو الغروب) تتفق مع أقصر وأطول ظل عند الظهر (أى زمن الانقلابين)، وأنه يمكن تسجيل أقصى موضعين غرباً للظل الناشيء عن شروق الشمس فى الانقلابين ، فيكون الموضع المتوسط بين هذين الطرفين (الغرب الحقيق ) متفقاً مع الاعتدالين . ويمكن أجراء مثل هذه الملاحظات عند الغروب، فتؤدى إلى نتيجة مماثلة تؤيد ما سبق، وذلك لأن اتجاه ظل الغروب وقت الاعتدالين يكون موازيا ، لكنه مقابل لظل وذلك لأن اتجاه ظل الغروب وقت الاعتدالين يكون موازيا ، لكنه مقابل لظل الشروق فى الأوقات نفسها .

الحلاصة أن المزولة يسرت للفلكى تحديد أطوال السنة ، واليوم ، والجهات الأربع ، والظهر ، ومنتصف النهار ، والانقلابين ، وأخيراً الاعتدالين وطول الفصول (انظر شكل ٤٦) . وهكذا يمكن الحصول إلى حد ما على طائفة كبيرة من المعلومات الدقيقة بأبسط نوع من الآلات . ويحتاج الأمر إلى بعض الحيال لتقدير ما يمكن عمله وما لا يمكن بمزولة في زمن أنكسمندروس . الحيال لتقدير ما يمكن عمله وما لا يمكن أنفسنا واقفين على كرة ، وأجسامنا القائمة متجهة نحو سمت الرأس بزاوية قائمة مع خط الاستواء . فنحن نرى بسهولة (۱۳۳ أن المزولة تستطيع أن تمكننا من تحديد تلك الزاوية (خط العرض) ، لكن أنكسمندروس أكبر الظن لم يفكر في ذلك ، لأنه تصور الأرض كأنها قرص مسطح أو طبلة (سمكها حول ثلث القطر) ، معلقة في الفضاء ، لكنها محوطة بالأوقيانوس وبحلقات كبيرة رأسية (شمسية وقمرية ونجمية) .

ولا يمكن أن تكون فكرة خط العرض ( الأرضى ) خطرت بباله ، لكنه استطاع أن يدلل على تصويرنا العلمى لميل فلك البروج . والواقع أنه كان فى استطاعته ملاحظة أن الشمس تتحرك كل يوم فى مستوى ، فترسم نصف دائرة من الشرق إلى الغرب وتبلغ أعلى نقطة فيها منتصف النهار عند الظهر . ويختلف ميل ذلك المستوى بالنسبة إلى الأفق من يوم إلى يوم ، حيث يكون أصغر ما يكون فى الانقلاب الشتوى (عندما يصير ظل المزولة ظهراً أطول ما يكون ). ويبلغ المستوى منتصف ميله وقت الاعتدالين (عندما تشرق الشمس نحو الشرق وتغرب نحو الغرب ) . ويبلغ مقدار الزاوية بين أقصى موضعين من الشرق وتغرب نحو الغرب ) . ويبلغ مقدار الزاوية التى نسميها ميل فلك البروج . ولعل أنكسمندروس تمكن من قياس هذه الزاوية ، لكن من الخطأ الشديد أن نقول بأنه اكتشف ميل فلك البروج (أى الزاوية بين البروج رخط الاستواء أكثر من الاستواء ) لأنه لم يكن باستطاعته أن يتصور خط الاستواء أكثر من أنه خط عرض .

ومن الواضح أن أنكسمندروس لم يترحل بين البلاد مثلماً ترحل طاليس ، ومهما يكن من شيء فلا تذكر الروايات أي رحلة له . ومع ذلك يقال إنه وضع أول خريطة للعالم حيث جعل العالم اليوناني وسط الحريطة تحيط به أجزاء من أوربا وآسيا ، ويكون الأوقيانوس الحدود الحارجية له (٣٣) وأكبر الظن أن سويداس (١٠ – ٢) كان يشير إلى تلك الحريطة حين قال عبارة وصف خارجي هندسي » ، وهي العبارة التي أولت خطأ بأنها إكتاب في الهندسة (بالمعني المألوف) . ويجب أن نحذر من الاصطلاحات اليونانية التي تستعمل في لغتنا ، مثال ذلك أن لفظني جغرافيا وهندسة أصلهما اللغوي قريب، لكنها تمثلان ميدانين مختلفين . ولعل خريطة أنكسمندروس يمكن أن تسمى أول محاولة في علم قياس الأرض ، لكنها كانت بالضرورة بدائية جداً .

ننتقل الآن إلى المظهر الذي يشغل أعظم مكان في تاريخ الفلسفة اليونانية



شكل (٤٦) المزولة

وهو تصوير أنكسمندروس للعالم . وأرجأنا الحديث عن ذلك إلى آخر البحث لنؤكد وضوح فكره . وعلينا أن نتخيله عالماً فلكياً يبذل أقصى ما فى وسعه لحل مسائل محدودة ، فيفلح تارة ويخفق تارة أخرى ، كما هو مصير أى عالم أمين . ومع ذلك أراد أنكسمندروس أن يتعدى ذلك النطاق وأن يبسط تجربته ومعرفته ويبدى رأيه فى الكون . وشرح أنكسمندروس تلك الآراء فى الكتاب الذى دونه وهو فى الرابعة والستين من العمر ، ولعل الذى حفزه إلى هذا العمل هو اقتداؤه بمثال معاصره الأكبر منه وهو طاليس . كانت فكرة طاليس أن الماء هو المادة الأولى فى حاجة إلى كثير من التصحيح ( كما بينا من قبل ) . ومع ذلك كانت لها نتائج واضحة البطلان . كيف يمكن أن نفهم تحول الماء أي أرض أو خشب أو حديد ؟ وأى مبدأ آخر يمكن اقتراحه ؟ من الواضح أنه إذا كان علينا اختيار مادة من المواد المألوفة لحواسنا ، فالماء الكائن فى كل شيء والمتغير إلى أحوال مختلفة ليس له مثيل فى أفضليته ، ومع هذا لا يمكن أن يكون المادة الأولى .

وأخرج أنكسمندروس نفسه من هذا المأزق بأن لجأ إلى تجريد عقلى . إلى لفظة . ويكرر الفلاسفة ، بل بعض العلماء ، هذا العمل مرة بعد أخرى ليرضوا أنفسهم ، ويوصوا قراءهم فيما يظهر . لم يهجر أنكسمندروس فكرة طاليس عن الوحدة المادية للطبيعة ، لكن ما دامت أى مادة محسوسة لا تصلح أن تكون مبدأ (٣٤) أولينًا ، تصور أنكسمندروس مادة ليست محسوسة سماها الأبيرون apeiron . وظهرت مناقشات كثيرة منذ عصره حتى الآن حول طبيعة الأبيرون ، فاللفظة تدل على اللانهائى ، أو اللامحدود ، أو اللامحدد . وتدل أيضاً على اللامجرب .

وقبل أن ندلى برأينا الذى نتصوره ، يحسن أن نشرح المعالم الرئيسية في كونيات أنكسمندروس . ولسنا في حاجة إلى الدقة الشديدة في اصطلاحاتنا لأن ما بقي من كتابه قليل جدًّا ، وفي ذلك الشيء القليل من الغموض والإبهام ما يجعل شرح آرائه في اصطلاحات دقيقة مثل وزن التراب بميزان الذهب. كان أنكسمندروس يتصور العالم هيئة في حركة دائرية ، تقع فيها أثقل الأشياء كالصخر والأرض - إلى أسفل مكان ، ويبتى الأخف كالماء أعلى قلبلا :» أما الدخان والبخار فأكثر علوًّا . وتلك الحركة الدائرية أزلية وهي الأصل الكلي للقوة والكون والفساد . وليست المادة الأولى وهي الأبيرون محددة لأنها بفضل قوتها الفذة كل شيء، ويشغل الكون زماناً لا نهاية له، ومكاناً لاحد له، ويبدو أن أنكسمندروس ميز بين التحايد (كما هو مُوجود في مادة محدودة ) وبين اللاتحديد ، الذي يشبه العدم الذي نعرفه ، أو الذي لا يمكن تمييزه من غيره . مثال ذلك أننا نعرف الفرق بين البارد والحار ، واليابس والرطب ، ولكن أبن الحد ؟ متى يقف الشيء عن أن يكون بارداً أو يابساً ويصبح حارًّا أو رطباً ؟ ويظهر أنه استطاع كذلك أن يميز بين اللانهائي واللامحدود ، إذ يعجز المرء عن بلوغ حد الشيء لأنه ليس له حد ، لأنه يرجع على نفسه كالدائرة المغلقة . ويبدو أنه عد الزمان لا نهاية له ، أما المكان فلا حد له ( بالمعنى الثاني مثل سطح الكرة ) . ومن العبث مناقشة أفكاره مناقشة أكثر عمقاً ، لأن ذلك يجعلنا نحمل النصوص القليلة التي وصلت إلينا معانى أكثر تحديداً ودقة مما تحتمله مع ضيأع باقى النص .

بقى لنا أن نذكر بإيجاز نظرية أنكسمندروس الحاصة بالحياة ، إذ ظن أن ألفه الحيوانات الأولى خلقت في الماء ، وكانت محوطة عندئذ بنوع من القشور ووجدت هذه الحيوانات فيا بعد لها مسكناً جديداً على الأرض اليابسة ، فنزعت عنها أصدافها ، ولاءمت بين نفسها وبين الأحوال الجديدة (لعله كان في ذهنه الحشرات التي تخرج من البرقات البحرية) . ولا بد أن الإنسان تطور عن غيره من الحيوانات. لأن مرحلة حضانته طويلة جداً . ويكون في أثنائها شديد العجز . وبالجملة لم يتصور أنكسمندروس نظرية عامة عن الكون فحسب ، بل كذلك نظرية عن التطور العضوى ، وهو الملك رائد بعيد (بعيد حقاً) لدارون ولابلاس على السواء!

ويكاد يصعب علينا تصديق أن مثل هذه الأفكار ظهرت في زمن متقدم كالقرن السادس ، ومع هذا فالعني العام للنصوص الموجودة بين أيدينا مما لا يمكن الحطأ في فهمه . وربما يعترض العلماء بأن تلك الأقاويل الاعتباطية ، أو الأقاويل المستندة إلى أدلة واهية ، لا يمكن أن تدخل في باب الأعمال العلمية ، وينبغي أن تترك للميتافيزيقيين أو الشعراء . ومما لا ريب فيه أن مثل هذه المزاهم لا يمكن اليوم قبولها ، لكن علينا أن نذكر أن أنكسمندروس علما أن نذكر أن أنكسمندروس نادى بها قبل أن تصاغ أغراض العلم ومناهجه ، وأعانت أفكاره على التمهيد لتلك الصياغة . لم يكن أنكسمندروس عالما أو ميتافيزيقياً بالمعنى الحديث لحذين الاصطلاحين ، بل كان فيلسوفاً ، أو فسيولوجياً بالمعنى اليوناني . وهو أول من قرر بعض مسائل العلم الأساسية ، وأجو بته سخينة جداً وغير ناضجة ، لكنها لم تكن في أساسها بعيدة عن المعقول .

# أنكسمنيز الملطى: سر

انحرف التقليد الملطى – نعنى البحث من مبدأ أول أو مادة أولى – بعض الشيء بما صنعه أنكسمندروس ، ثم أعاد هذا التقليد إلى سيرته مواطنه وتلميذه

أنكسمنيز بن ايرستراتوس ، وهو الذى ظهر أواخر حياة أنكسمندروس فى الأولمبياد الثالث والستين (٥٢٨ – ٥٢٥) . ولم تصل إلينا من كتبه إلا ثلاثة نصوص قصيرة ، ولا تزيد الروايات التى تؤرخ له على صفحات قليلة ، ومع هذا قد اهتم ثاوفراسطس بمذهبه أعظم اهتمام إلى حد أنه اختصه بكتاب ألفه عنه .

ولم يتفق سبيل أنكسمندروس وتصوره الميتافيزيق للمادة الأولى وهربه من الحقيقة مع دوق أنكسمنيز الذى حاول إعادة المذهب الطبيعي ولم يجد الماء صالحاً لأنه محسوس جداً ، ومحدد جداً . لكن ما أمر الرياح أو الهواء الذى يتخلل كل شيء به (٣٠٠) فالهواء محسوس إلى حد كبير (ألا يحس الإنسان ببوب الريح به) ومع هذا يكاد يصبح بسهولة غير محسوس ، وللهواء خصائص حيوية ، لأن الناس والحيوانات لا يستطيعون العيش بغير تنفس ، وليس النفس الا هواء . وفضلا عن ذلك يمكن أن يضغط الهواء أو ينشر إلى ما لا بهاية له . والهواء مادى جداً ، ومع ذلك يميل إلى أن يصبح غير مادى ، بل روحياً . وتذكر المعاجم أن المعنى الروحي للفظة بنيا pneuma لا يرجع إلى أقدم من الرجمة اليونانية السبعينية للتوراة (٢٠٠). ومع ذلك لا بد أن يكون هذا المعنى طرأ على ذهن أى شخص مفكر قبل ذلك بزمن طويل ، لأن انتقال معنى الكلمة من الهواء إلى النفس ثم إلى الحياة والروح أمر طبيعي جداً ا

فالحواء هو المادة الأولى . لكنه يتخذ جميع أنواع المظاهر بالتكاثف أو الغلظ أو بالتخلخل أو الرقة . وربط أنكسمنيز ببن هذه التغيرات الكيفية وبين التغير في الحرارة ، وأقنع نفسه بتجربة ساذجة هي أن التخلخل يزيد في درجة الحرارة ، على حين أن التكاثف يقلل منها ، ذلك أننا حين نزفر ونفتح فمنا يكون الهواء الذي نزفره حاراً ، وحين نزفر بشفتين تكادان تنطبقان يكون الهواء بارداً (۲۷) . أما تشبيه الهواء بنفس الحياة فهو نتيجة موازنته العالم بأسره بكائن حي واحد ، مثل شخص إنسان ، فالنفس للإنسان كالرياح

للعالم ، وهذا هو الذي أدخل فكرة العالم الصغير في مقابل العالم الكبير (٣٨) ، وهذا هو الذي أثرت تأثيراً كبيراً في فلسفة العصر الوسيط ، ولا تزال تغرر اليوم بالمفكرين الذين لا يمحصون الآراء .

وظل أنكسمنيز يتصور الأرض وغيرها من الكواكب ( بما فيها الشمس والقمر ) كأقراص تعتمد على الهواء ، لكنه كان أول فلاسفة اليونان الذين فكروا فى أن النجوم موضوعة فى فلك يدور ، مما يدل على احتفاظه بفكرة الدوران الأزلى عند أنكسمندروس . والكواكب معلقة بحرية ، لكن النجوم متصلة بالفلك كالمنامير . ورفض أنكسمنيز فكرة ( المصريين ) أن النجوم ، والكواكب تمر تحت الأرض ، وزعم أنها تدور كما تدور القبعة حول الرأس ، وهى تختنى عن فظرنا عندما تمر خلف جبال موجودة فى طرف العالم .

ويقوم جوهر فلسفة أنكسمنيز على القول مرة أخرى بالوحدة المادية للطبيعة وإيثاره الهواء مادة أولى ، وتفسيره جميع عوارض الطبيعة بتكاثف تلك المادة وتخلخلها . ويشبه الانتظام الكبير للكون بعض الشبه انتظام التنفس فى حياتنا .

ومن خصائص العقلية الملطية في « الفلسفة الطبيعة » أن فروض أنكسمنيز كانت مفضلة على صاحبه أنكسمندروس ، وأن آراءه عدت ذروة التفكير السابق الذي غاب في مجاهل النسيان وأصبحت الفلسفة الملطية تعنى فلسفة أنكسمنيز . وسنعود إلى هذه المسألة مرة أخرى عندما نبحث فيلسوفاً أيونياً متأخراً ، وهو آخرهم ، نعنى أنكساجوراس الكلازوميني ( القرن الخامس قبل الميلاد ) .

## كليوستراتوس التنبدى:

نستطيع الآن أن ننتقل عن الفسيولوجيين المنسوبين إلى ملطية ، بل عن ملطية نفسها ، على أنه ينبغى أن نظل قريبين من الشاطئ الآسيوى. ومن الواضح أن طاليس وأنكسمندروس وأنكسمنيز جميعاً عنوا بعلم الفلك. ولعل

هذه العناية جاءت عفواً ، لأن الظواهر المشاهدة كل ليلة في السهاء من الوضوح وقوة التأثير بحيث تبعث فضول المفكرين . ومن المحتمل جدًّا مع هذا أن تكون المنابع الشرقية زادت في تحريك فضولهم . ذلك أن البحارة والتجار الذين وفدوا إلى ملطية ، كانوا يجلبون معهم أفكاراً بابلية ومصرية ، وسبق لنا أن ذكرنا بعض الأمثلة على مثل هذا الانتقال ، ونذكر هنا مثالين آخرين .

عاش كليوستراتوس في تنيدوس لا في ملطية ، وهي جزيرة صغيرة قريبة من طروادة ، عند مدخل بحر مرمرة ، وتذهب الرواية إلى أن طالبس توفى فى تنيدوس ، فلا يبعد أن يكون كليوستراتوس تلتى التعاليم الماطية فى موطنه الجزرى ، إما من المعلم الأول أو من بعض تلاميذه . ولا ريب أنه لم يصعب عليه أن يحصل على هذه التعاليم ، ولو كانت هذه الرواية باطلة ، لأن تنيدوس لا تبعد كثيراً عن أيونية ، ولابد أنها كانت معروفة للرحالة الماطيين الذاهبين في طريقهم إلى البحر الأسود , وسبق لنا أن عرفنا أن أنكسمندروس كان على شيء من العلم بما نسميه ميل فلك البروج ، ويقول بليني (٣٩) إن أنكسمندروس اكتشف ذلك الميل في الأولمبياد الثامن والحمسين ( ٥٤٥ – ٥٤٥) ، أي في أواخر حياته . والمعروف أن طاليس عاش إلى ما يقرب من ذلك العصر ، ويمكن أن يعد اكتشاف ميل فلك البروج ذروة ما بلغه علم الفلك الأيونى القديم . و بعد ذلك بقليل ، (حوالى عام ٥٢٠) استطاع كليوستراتوس ، بفضل مشاهداته الفنكية في تنيدوس ومحاولاته تحديد زمن الانقلابين بالضبط، أن يدرك صور البروج ، وبخاصة الحمل والقوس. والبروج منطقة وهمية في السماء على جانبي فلك البروج (٢٠٠) وعرفها الفلكيون في بابل قبل ذلك بألف عام . الواقع أنه من المستحيل رؤية مسارات القمر والكواكب أثناء أى مدة ً من الزمن دون أن يدرك الرائى أن هذه الأجرام السماوية تسير في منطقة ضيقة لسبيًّا ، وأنها ليست بعيدة من جهة خط العرض عن الشمس (أو كما نقول عن فلك البروج ) . وأكبر الظن أن ما فعله كليوستراتوس هو الاهتداء إلى

مجموعة البروج التي تمر خلالها الشمس والقمر والكواكب في أثناء السنة ، ولعله قسم هذه البروج إلى اثنى عشرة مسافة متساوية من ميل فلك البروج ، وهن « الصور » الاثنتا عشرة للبروج (١٤١٠. ربما وصف كليوستراتوس هذه البروج . ولعله وصف كذلك غيرها ، وبين شروقها وغروبها ، في قصيدته المفقودة عن النجوم astrologia

وينسب إليه كشف آخر ، هو دورة فلكية من ثمانية أعوام ، وهي مدة تشتمل على عدد من الأيام والشهور القمرية والسنوات الشمسية .

 $\frac{1}{2}$  870 يوماً  $\times$   $\lambda$  = ۲۹۲۲ يوماً = ۹۹ شهراً .

وكانت هذه الدورة معروفة كذلك للبابليين ، ولعل كليوستراتوس أخذها عنهم ، أو أن تحديدهم للشهور والسنين يسر له إعادة كشفها. ولم تكن هذه الدورة إلا أولى دورات أخرى متعددة اكتشفها الفلكيون اليونانيون بين فنية وأخرى لخدمة أغراض التقويم .

ولا يمكن أن نكون على يقين فى مثل هذه الأمور ، لكن ميزان الاحتمالات يرجح كفة الفرض القائل بأن فلك الأيونيين بوجه عام ، وفلك كليوستراتوس بوجه خاص ، تأثر بما سقه ووصل إليه من المعارف البابلية ، ولا ينقص هذا من أعمال كليوستراتوس ، فهو أحد مؤسسى علم الفلك عند اليونان . انظر :

J.K. Fotheringham, "Cleostratus," J. Hellenic Studies 39.

164-184 (1919); 40, 208-209 (1920) Isis 5, 203 (1923).

E.J. Webb. "Cleostratus redivivus," J. Hellonic Studies 41, 70-85 (1921) Isis 5, 490 (1923)

#### زينوفان القولوفوني :

كانت مدينة قولوفون التي نشأ فيها زينوفان إحدى المدن الأيونية الاثنتي عشرة ، واشتهرت بسوقها العامرة ، لكنها تعرضت كثيراً لنهب الغزاة الأجانب وهجمات القراصنة . ولما فتحها قورش آثر زينوفان أن يهجرها ، وأنفق بقية حياته

متجولا ، ويقال إنه رحل سبعة وستين عاماً . ولعله زار مصر مما يعين على معرفة السرفى بعض آرائه ، لكن الروايات لا تشير إلا إلى رحلته غرباً إلى صقلية . فزار زانكل ( = مسينا) وكتانيا ، واستقر مدة فى إيليا الواقعة على الشاطئ الغربى من لوكانيا (٤٢٠) . وعلينا أن نلاحظ أنه يجتاز بنا نوعين من الحدود . فنحن نصحبه من القرن السادس إلى القرن الحامس (عاش بين عام ٥٧٠ – ٤٧٠) ومن مجر اليجة إلى بحر تيرانيا ، أو من شرق البحر المتوسط إلى غربه .

وأغرب آراء زينوفان نوع من التوحيد أو وحدة الوجود ، وهي أكبر الظن آراء من أصل مصرى . وعلى أية حال فإن قوله : « إله واحد وأعظم إله بين الآلحة والبشر » و « الله أحد وكل شيء » و « الله علة الحركة » ، توحى بفلسفة إلحية جديدة تختلف اختلافاً جوهريناً عن الفسيولوجيا الأيونية وفلسفتها الوضعية نسبيناً . ومع هذا تأثر زينوفان بجيرانه الملطيين ، مما يبدو في أروع النصوص المنسوبة إليه ، والتي يجدر أن ننقلها بتمامها :

« وقال زينوفان إنه كان يوجد امتزاج بين الأرض والبحر ، وأن ذلك الامتزاج أخذ في التحلل عن الرطوبة على مرائزمن . وأدلته على ذلك هي كما يأتي : تكتشف الأصداف وسط الأرض وفي الجبال . وهو يضيف إلى ذلك أنه وجدت في محاجر سراقوسة آثار سمكة وعجول البحر ، وفي باروس وجد أثر سردينة في قاع حجر ، وفي مالطة أجزاء من جميع أنواع الحيوانات البحرية . ثم يقول إن هذه الأشياء تولدت حين كانت جميع الأشياء في الأصل مطمورة في الطين ، وإن آثار بعضها جفت في الطين . وإن جميع البشر هلكوا حين اندفعت الأرض نحو البحر وتحولت إلى طين ، ثم ولدت الكون مرة أخرى ، وحدث هذا التغيير بلحميع العوالم » (٣٤) .

هذا كلام مدهش ، على أساسه نستطيع أن نسمى زينوفان أول جيولوجى وأول عالم بالحفريات ، فإذا اعترض معترض وقال إننا لم نعرف النص إلا من رواية متأخرة منسوبة إلى هيبوليتوس ، وأن أصالته من أجل ذلك بعيدة عن الثقة ، فليس

لدينا إلا قليل نذكره فى الدفاع عنه . ومع هذا فلماذا يكون هيبوليتوس اخترع هذا النص ؟ لن يكسب شيئًا من ذلك. ثم إن الرواية أدعى إلى إثارة الدهشة فى القرن الثالث الميلادى ، لأن ذلك القرن ، فى أيونية على أقل تقدير ، كان عصر حرية ومغامرة غير مألوفتين ، أى عصراً ذهبيئًا . ولا ريب أن هذه الأقاويل كانت غريبة لصدورها من فم زينوفان ، لكنها ليست أكثر غرابة مما ينسب إلى كثيرين غيره ، أمثال طاليس وأنكسمندروس وأنكسمنيز . الخلاصة أن العلم اليونانى بدأ بطريقة عميطول شاطئ أيونية ، وكان الفسيولوجيون الأيونيون أجدر خلف للهومريين .

### مرحلة مصرية . نخاو ملك مصر ( ٢٠٩ / ٥٩٣) :

حاولنا في الأقسام السابقة على هذا الفصل أن نعلل مولد العلم اليوناني في أيونية ، ولا ينبغي أن ينخدع القارئ بسرعة ما أو ردناه من هذه القصة ، لأن نمو ما يمكن أن نسميه بالمدرسة الملطية (أو الأيونية) استغرق قرناً من الزمان ، إذ والم طاليس وأنكسمندروس في الربع الأخير من القرن السابع ، وتوفى زينوفان في الثاث الأول من القرن الخامس . واهتم القوم الذين نتحدث عنهم بالفسيولوجيا ، أي علم الطبيعة من الحياة ، وعلم الفلك ، أو « فلسفة الطبيعة » . وعلينا قبل شرح نوع آخر من ملامح العلم الملطى أي نمو الفكر الجغرافي أول العصر الذي تحدثنا عنه في هذا الفصل . إلى الوراء قرناً من الزمان أو نحو ذلك لنبلغ أول العصر الذي تحدثنا عنه في هذا الفصل .

استمرت الأسرة الخامسة (أوالأسرة الحبشية) في مصر نصف قرن : ثم سقطت عام ٦٦٣ (١٤٤) ، إذ انهزم آخر ملوك الحبشة على يد آشور بنيبال (ملك آشور ٦٦٣ - ٦٢٦) ، وأصبحت مصر بأسرها لبضعة أشهر إقليمًا آشوريًا. ثم نجح أحد الحكام الوطنيين ، وهو ابساتيك بن نخلو من مدينة صا الحجر ، في إعادة نوع من الوحدة الوطنية ، وحرر البلاد من ربقة الآشوريين بمساعدة الجنود المرتزقة من اليونانيين والكاريين « ذوى الدروع النحاسية » (١٤٠) . وأسس ابساتيك الأسرة

السادسة والعشرين (أو الصائية) ، وكان حاكمًا قويمًا وقادراً ، وأسرته آخر أسرة وطنية ، وعصرها يمتاز بنهضة واضحة ، لأن ابسهاتيك استمد نماذجه (في الدين ، والفن ، والنقوش) من العصور الكلاسيكية للدولتين القديمة والوسطى ، حين بلغت عظمة مصر ذروتها . ولم تستمر هذه النهضة طويلا (١٣٨ سنة فقط ، أي أنها لا تكاد تبلغ أربعة أو خمسة أجيال ) لأنها كانت مصطنعة . واستطاع ابسهاتبك أن يبعث ازدهاراً اعتمد على حماية المرتزقة من الجند الأجانب، وعلى براعة التجار الأجانب . وكانت النزعة الوطنية الشديدة في ذلك الزمان مرتبطة ارتباطًا غريبًا الأجانب . وكانت النزعة الوطنية الشديدة في ذلك الزمان مرتبطة ارتباطًا غريبًا بالضعف الحربي . وعلى الرغم من بهاء مظهر دولة سايس ، فإنها كانت في أساسها مزعزعة . ولم يكد يظهر قدمبيز على أبواب بلوز (٢ عام ٢٥ حتى سقطت كأنها بت

وكانت غلطة ابساتيك أنه رفع من شأن الثقافة على القوة ، وركز كل جهوده فى تنمية فنون السلم تحت أبصار جيران من ذوى العدوان والجشع ، فأصلح طرق الرى فى الدلتا ، وشجع على استقرار المستعمرات اليونانية ، وأحيا التجارة ، لا مع الشعوب اليونانية المختلفة الأصل ، بل مع الكاريين والسوريين والفينيقيين واليهود ، ونشأت أحياء يونانية وكارية فى منف . وجعل ابسهاتيك عاصمة ملكه صا الحجر، وهى موطن رأسه ، وتقع على فرع النيل الغربي ( فرع رشيد ) ، فأصبحت الدلتا هى المسيطرة على مصر .

ويرجع الفضل فى إحياء الفنون إلى حماسة ابسماتياك للآثار القديمة وغيرته الوطنية . وتشتمل متاحفنا على كثير من المخلفات البديعة من العصر الصائى . وبخاصة المخلفات المصنوعة من البرونز والقيشانى ، لكن آثاراً ضخمة لم تتخلف عن ذلك العصر (٤٧) لأن أمراء الدلتا بنوا مساكنهم أكبر الظن بالطين لا بالحجر ، نزالت آثارهم بسبب ذلك . وكان ابسماتيك وخلفاؤه يشجعون الكتبة على نسخ الكتب القديمة الخاصة ببلادهم ، ووصل إلينا كثير من هذه النسخ وهى المعروفة بالديموطيقية

(أى الشعبية). ولم يكن من المستطاع إحياء جميع الآلهة القديمة ، لكن أوزيريس وإيزيس أصبحا الإلهين المحبوبين ، كما تم تأليه امحتب . وكان أثر اليونان على مصر تجاريًّا وماديًّا ، أما أثر مصر على اليونان فكان على العكس روحيًّا . ويرجع اهمام اليونان بآلهة مصر ، و بخاصة أولئك الذين ذكرناهم الآن ، إلى هذا العصر الذى توافرت فيه سبل التجاوب بين اليونان ومصر . ونحن نجد لهذا الأثر المصرى مثالا صغيراً غريبًا يضربه لنا طاغية كورنثة برياندروس (حكم من ١٦٥ إلى ٥٨٥) الذى سمى ابن أحيه وخليفته بسامتيخوس أو بساميس ، وهما صيغتان يونانيتان الماسم المصرى ابسماتيك . ولعلنا تذكر أن برياندروس كان أحد الحكماء السبعة ، ولهذا التوقير عن لسانه لمصر دلالة لا يستهان بها .

ولنرجع إلى الفرعون إبسهاتيك الذى خلفه على العرش ابنه نمخاوسنة ٢٠٩، وأكبر الظن أن نخاو تأثر تأثراً شديداً بعظمة المماكة التي ورثها كما بهره مافيها من جمال إلى درجة أنه لم يتصور ضعفها وزعزعتها . وفي تلك الأثناء كان الآشوريون منغمسين في صراع مرير ضد البابليين والميديين ، فانتهز نخاو الخطر العظيم الذى يهددهم واعتمد على المرتزقة من جند اليونان وغزا فلسطين سنة ٢٠٩ ، فانتصر على جوزيا (ملك يهوذا ٢٣٨ – ٢٠٩) في واقعة مجدو ، لكنه انهزم بعد أربع سنين عند قرقميش الواقعة على الفرات على يد بمختنصر (ملك بابل ٢٠٤ – ٢٦٥) وفقد بذلك جميع الأراضي التي سبق له أن فتحها في آسيا (٤٨٠) . على أن نخاو أرسل بعد انتصاره في مجدو إلى البرنخيديين (٤٩١) الساكنين قرب ملطية ، وطلب إليهم أن يهبوا في مجدو إلى البرنخيديين (٤٩١) الساكنين قرب ملطية ، وطلب إليهم أن يهبوا الملابس التي لبسها يوم ذلك النصر إلى أبولون . ومن هذا يتضم أننا لا نزال قريبين في بحثنا هذا من تلك المدينة ، وأن المصريين احترموا آلمة اليونان ، على حين عبد اليونان إيزيس وأوزيريس .

وفى القدر الذى ذكرناه عن نخاو ما يكنى لأن يجذب انتباه مؤرخ التطور الفكرى . ألم يؤسس هذا الفرعون روابط الاتحاد بين مصر واليونان وإسرائيل والكلدانيين ؟ ومع ذلك فلدينا من الأسباب المباشرة ما يجعلنا أكثر اهتمامًا به ،

وهي أنه أتم عملين جغرافيين ينبغي لمؤرخ الجغرافيا أن بدخلهما في حسابه .

أوالها تكملة حفر قناة تصل بين النيل والبحر الأحمر . ذلك أن قناة قديمة سبق حفرها زمن الدولة الوسطى ( ٢١٦٠ – ١٧٨٨ ) بين بوبسطة الواقعة على الفرع التنيسي للنيل وبين بحيرة التمساح، فأعاد نخاو حفر تلك القناة ومدها إلى البحيرات المرة وخليج السويس ( بحر القلزم) بحيث أضحت تتسع لمرور سفينتين حربيتين ، وبلغ طول هذه القناة (من بوبسطة أكبر ظنى ) أربعة أبام ملاحة . ويخبرنا هيرودوت الذي ندين له بمعظم معلوماتنا عن دلما المرضوع أن ١٢٠٫٠٠٠ مصرى هلكوا في هذا العمل الذي اضطروا إلى هجره قبل تمامه (١٥٠). فلماذا هجر؟ يذهب هيرودوت إلى أن وحياً نزل منذراً بوقوع شر من ناحية البرابرة (أى الأجانب وتحققذلك الشرفى القرن التالى). أما ديودور الصةلى ( بين القرنين الأول والثانى قبل الميلاد) فيذهب إلى أن مهندسي نخاو اكتشفوا أن البحر الأحمر أعلى من الدلتا فخشوا أن يغرقها الماء الملح . ولعل مرجع السبب الأساسي هو الصعوبة المتزابدة في الحصول على العمال والإمدادات ، ثم أكمل دارا ( ملك الفرس ومصر ٥٢١ --٤٨٦) حفر هذه القناة بعد قرن من الزمان ، لكن نخاو جدير بالمدح لأنه أدرك الحاجة إنى مواصاة بين البحرين الأحمروالمتوسط او أسعده الحظ بإتمامها الضاعف فى رفاهية مملكته ، ولو أن ذلك تم مانجت مصر . بل لازداد جشع جيرانها ولتضاعف عليها الخطرمن ناحيتهم .

أما العمل الثانى فهو أن نخاو لاهتمامه بتنمية التجارة الخارجية أمر السفن الفبنيقية بالإ بحار حول ليبيا (حول إفريقية). والفكرة طبيعية على الأقل عند اليونان ، لاعتقادهم بوجود أوقيانوس يحيط بالأرض . ومع هذا كان تنفيذها في حاجة إلى خيال خارق وشجاعة مما اتصف به نخاو. وتعد رواية هير ودوت لهذا العمل في غاية الوضوح . وهي من الإ يجاز بحيث لن نفعل خيراً من إيرادها :

« يتضح جلبيًّا أن ليبيا محوطة بالبحر فيما عدا جهة حدودها الآسيوية ،

وأول من أثبت ذلك (فيا نعرف) هو نخاو ملك مصر، ذلك أنه بعد أن انتهى من حفر القناة التي تمتد من النيل إلى خليج العرب أرسل الفينقيين في سفن وكلفهم بالإبحار في عودتهم من طريق أعمدة هرقل حتى يباغوا البحر الشهالي ومنه إلى مصر. وهكذا بدأ الفينيقيون من البحر المتوسط وأبحروا في البحر الجنوبي، وكلما حل الحريف ألقوا مراسيهم وبذروا الأرض في أي مكان من ليبيا يكونون فيه ثم ينتظرون حتى وقت الحصاد، حتى إذا حصدوا الزرع أبحروا، إلى أن انقضت سنتان، وفي السنة الثالثة داروا حول أعمدة هرقل وبلغوا مصر. وهم يقولون (وهذا شيء يصدقه البعض ولوأنني لا أصدقه) إنهم حين كانوا مقلعين حول ليبيا كانت الشمس عن يمينهم» (١٥)

ومما يؤسف له أن هيرودوت لم يتوسع فى تفصيل أكثر ، لكن روايته بحالتها المذكورة توحى بالثقة ، والحقيقة التى لم يستطع هو تصديقها هى التى تؤيد قصته ، ذلك لأن الفينيقيين حين أبحروا غرباً حول رأس الرجاء الصالح كانت الشمس دائماً فى الشمال ، أى عن شمالهم (٥٠).

الحلاصة أن نخاو كان من كثير من الوجوه ملكًا عظيماً ، وسبق لنا أن رأينا برياندروس بعجب بأبيه ، أما هو فأعجب به حكيم آخر من أعظم الحكماء شهرة وهو سولون الأثبي (القرن السادس قبل الميلاد) الذي درس شرائع نخاو عندما زار مصر ، وأدخل بعضها بعد عودته في القانون الأثبي الحديد ، أما الضعف الأصيل في المملكة الصائية فلم يلبث أن ازداد ، لكن نخاو استطاع أن يدرأ العاصفة . وسبق لنا أن ذكرنا اسم آخر ملوك أسرته وهو أحمس الثاني الذي بلغ نفوذ التجار اليونان أثناء حكمه ( ٢٩٥ - ٥٢٥ ) إلى الحد الذي سمح لم ببناء أو إعادة تخطيط مدينة نقراطيس الواقعة على الفرع الكانوبي للنيل على بعد قريب غرب العاصمة ، مدينة نقراطيس الواقعة على الفرع الكانوبي للنيل على بعد قريب غرب العاصمة ، أي صا الحجر . وأصبحت نقراطيس (٢٠) المركز الرئيسي للتجارة اليونانية في مصر ( وتشبه بعض الشبه الإسكندرية أواخر أيام البطالمة ) . وكان معبدها الرئيسي ، والمسمى بحق هلينيون (٥٠) ، مزيناً بهدايا من مدن كثيرة أيونية ودورية وأيولية ،

وهذا فضلا عن أن بعض المدن الأيونية مثل ملطية كانت لها معابدها الخاصة . وكان أحمس الثانى يبعث بهدايا كبيرة للمعابد اليونانية فى أوربا وآسيا ، كما أنشأ حلفاً مع الطاغية القوى بوليقراطيس الساموسى ، الذى بلغ من حسن الحظ وماضرب به المثل ، ومع هذا مات مصلوباً سنة ٢٧٥ . وفى الوقت نفسه ازداد الحطر ازدياداً عظيماً فى الشرق بظهور قورش مؤسس الإمبراطورية الفارسية . وهزم قورش فارون سنة ٤٥٥ والبابليين سنة ٥٣٥ ، ومات سنة ٢٥٥ . وعاش أحمس الثانى حتى عام ٢٥ ، وفى هذه السنة نفسها اندحر ابنه إبساتيك الثالث على يد قمبيز بن قورش : وكانت هذه هى نهاية مصر المستقلة التى كانت من ناحية أخرى فقدت استقلالها ، وكانت هذه هى نهاية مصر المستقلة التى كانت من ناحية أخرى فقدت استقلالها ، لأن الدولة الصائية كانت يونانية فى كثير من الوجوه ، بل تبدو أسرة إبساتيك كلها ( ٣٣٠ — ٥٢٥ ) كأنها طليعة للبطالمة الذين جاءوا بعد ذلك بعدة قرون

وفى أثناء ذلك العصر ( من القرن السابع إلى السادس ) تعرض الشرق الأدنى لا ضطراب عميق لا ينقطع . ذلك أن عناصره المتعددة — من يونانيين وآسيويين وأفريقيين — أخذت تختلط بعضها فى بعض مرة بعد مرة . وكان الهياج الرئيسى أيونيا لكنه كان مقتديبًا بمثال المصريين والبابليين . ولا تكنى الصلات الطبيعية بغير مودة وتفاهم ، وقد بلغت المودة بين المصريين واليونانيين حدًّا أثمر نتائجه على كلا الشعبين . أما التأثير المصرى فإنه مع الأسف على الرغم من انتشاره ( كانت الصلات الفيرورية متوافرة ) لم يستطع أن يضرب فى الأعماق لأن الكتابات الديموطيقية كانت أقل من الهير وغليفية يسرًا فى قراءتها وأكثر تحريفًا . ولابد أن اليونان واليهود كانت أقل من الهير وغليفية يسرًا فى قراءتها وأكثر تحريفًا . ولابد أن اليونان واليهود الإعجاب والتنافس . ونستطيع أن نكشف عن آثار مصرية كثيرة فى الفن (دد) والأدب والعلم اليوناني ، ولا نكاد نجد أى أثر بهودى . لقد استقل نخبة اليهود وخلاصة الإغريق بتحقيق أغراضهم الخاصة ، بل لم يكن من الممكن أن يجتمعوا فى ملطية أونى نقراطيس ، كما فعلوا بعد قرنين أو ثلائة فى الإسكندرية .

# هيكانايوس الملطى ، أبو الجغرافيا

على فرض أن الرحلة البحرية التى أمر بها نخاو حول أفريقية تمت ، فلا بد أن انتشرت أخبار ذلك الحادث الخارق بين الفينقيين ، وأن تسربت هذه الأخبار عن طريقهم إلى الملطيين مباشرة أو عن طريق الضباط المصريين في بلاط سايس . وإذا كان ذلك الحادث لم يقع بالفعل ، فإنا على ثقة من أن البحارة اليونانيين والفينيقيين رووا قصصاً أخرى . والمعروف أن سفن ملطية طوفت كثيراً بموانى البحر المسوط والبحر الأسود ، وجمعت السلع والأخبار من كل نوع . وأجدر المعلومات بالجمع ما يمكن أن نسميه المعلومات الجغرافية على أوسع معنى (الجغرافية البشرية) وكان موقع ملطية في القرن السادس محطة تجارية جغرافية ، يشبه ما كانت عليه ثغور البرتغال عشرين قرناً بعد ذلك . ولا ريب في أن المعلومات لا يؤمن على حفظها وترتيبها وصياغتها إلا إذا قام بهذا العمل شخص ذو مقدرة فائقة ، وأقام نفسه مسئولا عنها . وكما يهزى نجاح ساجريس إلى عبقرية هنرى الملاح وتفانيه ، كذلك جمع هيكاتايوس المعارف الجغرافية والبشرية التى أمكنه الحصول عليها في ملطية ، واستفاد منها .

وينسب هيكاتايوس بن هيجساندروس إلى أسرة قديمة فى ملطية ، ويقع مولده فى منتصف القرن أى ما يقرب من زمان الفتح الفارسى ، فنشأ بذلك رعية من رعايا الفرس. وأكبر الظنأن أسرته أظهرت استعداداً «للتعاون» مع الفرس والمشاركة فى نعمتهم ، غير أن العامة كانوا أقل استعداداً للتعاون ، فلم يكد القرن يشرف على النهاية حتى امتلاً الحو بأفكار الثورة . وسعى هيكاتايوس عبثاً إلى تجنب الثورة ، حتى إذا أصبح لا مناص من الحرب أدرك أن نجاة بنى وطنه لا تتم إلا بخطة شديدة الحرأة . لكنهم وفضوا نصيحته فى الحالين لأنهم عدوه شديد الجبن فى النصيحة الأولى وشديد التهور فى الثانية ، وانتهى الأمر بتدمير ملطية عام ٤٩٤ . وامتد عمر الأولى وشديد التهور فى الثانية ، وانتهى الأمر بتدمير ملطية عام ٤٩٤ . وامتد عمر

هيكاتايوس حتى شهد معركة ميكال سنة ٤٧٩ وأيام تحرير بلاده (٥٠٠ ، ومات عام ١٤٧٥)

ويقال إنه ترحل كثيراً ، وأكبر الظن أن رحلاته تمت حول نهاية القرن حين كان وجوده فى موطنه غير مرغوب فيه من الشعب . ويذهب هير ودوت إلى أنه لم يزر مصر فحسب ، بل تنقل فيها جنوباً حتى بلغ طيبة . وتما سهل هذه الزيارة أن مصر بعد سنة ٢٥ غدت إقليماً فارسياً ، وأن هيكاتايوس رعية من رعايا الفرس ينتقل من إقليم فى الإمبراطورية الفارسية إلى إقليم آخر.

وينسب إليه تأليفان: أحدهما تاريخي يسمى كتاب الأنساب والآخر جغرافي عنوانه «وصف الأرض» أو «الجغرافية الوصفية». والكتابان مفقودان ولا نعرف منهما سوى ما يقرب من ٣٨٠ قطعة معظمها قصير جداً. ومعرفتنا بالكتاب الأول أقل من معرفتنا بالكتاب الثاني ، وأهميته كذلك أقل من أهمية أخيه ، لكن له لنا نقف لحظة لننظر في بدايته التي حفظها ديمريوس الفالبري (٧٥) ونصها: «يقول هيكاتايوس الملطى: دونت هذه الأمور لأنها تبدولي حقيقية أما أقاويل البونان فكثيرة وهي فيا أظن تخيلات » (٨٥). ويجب أن نذكر أن هذه العبارات كانت بديلا عن العنوان ، ولعلها استهدفت كذلك أن تحل محل العنوان الظاهر على الغلاف الذي يضعه الناسخ المشتغل بهذه الصناعة ليجتذب انتباه القارئ لأول وهلة ، فلا ينبغي أن نقشوفي الحكم على هذه الأقوال.

ومعظم القطع الباقية عن جغرافية هيكاتابوس وعددها ٣٣١ مأخوذة هنا من مختصر هرمولاوس للمعجم الجغرافي الذي عمله ستيفانوس البيزنطي (١-٧١) وللها فهي شديدة الإيجاز ، كما هي الحال في الاقتباسات المعجمية (وهي غالبنا أقل من خمس كلمات) . ومع هذا فهي كافية في توضيح الفكرة العامة عن الكتاب ولا بد أن هيكاتابوس سمع أيام نشأته في ملطية جدلا حول آراء كبار الفسيولوجيبن ، طاليس وأنكسمندروس وأنكسمنيز ، حول حقيقة المادة الأولى. وإذا نحن ذكرنا هنا

مزاج اليونانيين فنسطتيع في سهولة أن نتصورتلك المناقشات التي كانت بطبيعتها جدلا عقيا ولا نهاية له ، وربما ثبطت عزائم شاب مطامعه أكثر تواضعاً وأكثر اهتهاماً بالمحسوسات لعل هيكاتايوس سأل نفسه وقتذاك قائلا كما يفعل عالم صحيح ) : «قبل الشروع في حل لغز الكون لنجمع بعناية كثيراً من الاشياء التي تحيط بنا » ، وأوضح الوسائل وأعظمها إغراء لتحقيق هذا السؤال هو جمع نتف المعلومات الجغرافية والبشرية التي ما برح البحارة والتجاريحملونها في عودتهم إلى مواطنهم ملطية ، ثم ترتيبها في نظام حسن إلى جانب مشاهداته في رحلاته الحاصة وذكرياته عنها . وهذه أول محاولة من نوعها ، ويستحق صاحبها في رحلاته الحاصة وذكرياته عنها . وهذه أول محاولة من نوعها ، ويستحق صاحبها

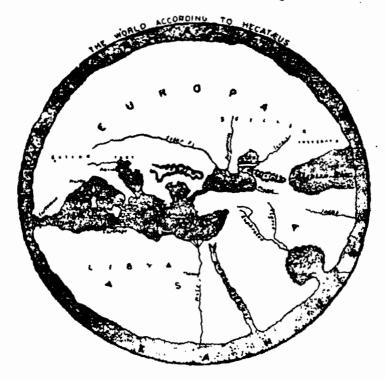

(C,U,P, 1935) خريطة ربزية توضح نظرة هيكاتايوس العامة للعالم المسطح (٤٧) خريطة ربزية توضح نظرة هيكاتايوس العامة الحسن إعداداً وتشتمل على المباء هيكاتايوسيه أكثر ملحقة بكتاب كلوزين الذي يشتمل على فهرس جغرافي لهيكاتايوس (R.H. Klausen, Hecataei Milesu fragmenta, Berlin 1831).

و مناما أ هذا الله، س في ما مة معلم بقاوس أخرى متعددة .

أن يسمى «أبو الجغرافية» . وقسم هيكاتايوس كتابه إلى قسمين رئيسيين، وهما أوربا وآسيا (وتشمل آسيا إقليم ليبيا). ولك أن تنظر إلى الخريطة التخطيطية التي تبين ذلك التقسيم وتبرره (شكل ٤٧) ، ليرى أن الأرض المسطحة تصورها هيكاتايوس مستديرة محوطة بالأوقيانوس ، ويقسمها نصفين بوجه عام البحر المتوسط والبحر الأسود وبحرقز وين ــ النصف الأعلى أوالشالى أوربا، والأسفل أو الجنوبي آسيا وأفريقية (٥٩). والحريطة تجعلنا في غير حاجة هنا إلى وصف ملامح أخرى ، لكن عليك أن تلاحظ أن البحر المتوسط والبحر الأحمر ، والحليج الفارسي ، وبحر قزوين ، والنيل ، تتصل كلها بالأوقيانوس المحيط بالأرض ، وهذا صحيح فيما يخص البحار الثلاثة الأولى ، ولكنه خطأ فيما يخص البحر الرابع . وسنرجع إلى الحديث عن النيل بعد قليل . وكان تخطيط هيكاتايوس مقبداً إلى حد كبير بالشواطئ ، وليس هذا بالأمر الذريب لأنه تلتى معلوماته من التجار والملاحين ، ولأن المستعمرات الماطية وغيرها من المستعصرات اليونانية اقتصرت عمومًا على الموانى وقليل أولا شيء مما وراءها من اليابسة على أن اهتمامه لم يقتصر على المدن فحسب بل تعداه إلى الناس وأنواع الحبوان. ويقول فرفريوس (النصف الثاني من القرن الثالث) إن وصف هيرودوت للعنقاء وفرس البحر والماسيح وصيدها «ستمد من هيكاتايوس (٦٠٠).

هل رسم هيكاتايوس خريطة بالفعل ؟ هذا شيء محتمل جداً ، بل قبل إنه أضاف إلى خريطة أنكسمندروس . ويشير هيرودوت إشارة يمكن أن يفهم منها وجود خرائط كثيرة (٦١) ، كما يشير في عبارة أخرى له إلى خريطة واحدة (٦١) وحيما تعرضت ملطية للخطر توجه أرسطاجوراس إلى إسبرطة ينشد عون ملكها كليومانس (٦٣) و فأحضر معه لوحاً برونزينا حفر عليه خريطة الأرض كلها ، وجميع البحار ، وجميع الأنهار » حدث ذلك في زمن هيكاتايوس ، ولعله رأى تلك الجريطة البرونزية — ولعله هو الذي رسمها .

بقيت كلمة عن النيل ، وهي أن اليونان لم يملكوا في زيارتهم إلا أن بتساءلوا عن أعظم أعجوبة في تلك البلاد . أي نهرالنيل . ولا غرابة في أن يلحظ الأيونيون مظهراً من المظاهر الهامة وهو تكوين الدلتا الشاسعة ، وذلك بسبب تجربتهم الحاصة الضيقة النطاق ، مثل طمى نهر المياندروس . واستعصت على أفهامهم مظاهر أخرى . ومنها لماذا يفيض النيل ضيفًا فيغمر البلاد على خين تكون أنهار اليونان جافة ؟ ويفسر هيرودوت كثيراً من الآراء اليونانية الحاصة بهذا الموضوع (١٤٠) ، وهو دليلنا في هذه المسألة وغيرها من المسائل . أول هذه الآراء ، ولعله رأى طاليس ، أن فيضان النيل يرجع إلى الرباح الموسمية (١٥٠) التي تمنع فيضانه إلى البحر . ويقول الرأى الثانى ، والراجح أنه رأى هيكاتايوس ، أن زيادة النهر ترجع إلى اتصاله بالأوقيانوس (١٦٠) أما الرأى الثالث الذي ذهب إليه أنكساجوراس ، فهو أن فيضان النهر راجع إلى ذوبان الجليد في جبال ليبيا ، وجاء هذا الرأى الثالث أقرب إلى الحقيقة ، ومع هذا رفضه هيرودوت كما رفض غيره من الآراء ليدلى برأيه الحاض التافة (١٧٠) . وتفسير رفضه هيرودوت كما رفض غيره من الآراء ليدلى برأيه الحاض التافة (١٧٠) . وتفسير هيكاتايوس لفيضان النيل يدعو إلى الالتفات برغم خطئه الشنيع ، وهو يدل على سيطرة فكرة الأوقيانوس الهوميرى على عقله .

ونحب أن نقول إن هذا الوصف العام الذى تصوره هيكاتابوس هو فى جملته صحيح . فالقارات كما نعلم جزر واسعة تحيط بها البحار التى يسميها الجغرافيون بأسهاء مختلفة حسب مواقعها ، لكن جميع البحار ليست سوى أجزاء من محيط واحد . ولو اقتصرنا على النظر إلى العالم القديم وجدنا فكرة هوهيروس أدنى إلى الصواب ، لأن أوربا وآسيا وأفريقية تكون قارة واحدة يحيط بها محيط واحد . كانت النظرة الهوميرية الهيكاتوسية فى أساسها صحيحة ، لكن اليونان لم يتيسر لهم إدراك مدى تلك القارة شمالاً وشرقًا وجنوبيًا .

أما من الناحية النظرية فكان هيكاتايوس ضئيلا (لا يوجد أى أثر للجغرافية الرياضية في كتابه ، أو أنه لم يصل شيء عن ذلك) ، لكن عنايته بجمع المعارف المتيسرة وتنظيمها لوصف العالم الجغرافي المحسوس فكانت خطوة حسنة في الانجاه الصخيح ، وهو لذلك أحد مؤسلهي علم الجغرافيا .

### توجمد أفضل طبعة للقطع الباقية من كتاب هيكاتايوس في : ﴿

Fragmenta historicorum Graecorum, edited by Charles and Theodore Müller of Paris (Paris, 1841), vol. 1, pp. ix-xvi, 1-31, with Latin translation.

وازدادت معلوماتنا عن الجغرافية القديمة منذ عام ١٨٤١ إلى درجة تتطلب إصدار طبعة جديدة .

### الفنيون اليونانيون في القرن السادس : .

معظم معرفتنا بالتكنولوجيا اليونانية في القرن السادس ذات طبيعة أسطورية على أن لب هذه الأساطير تؤيده أحياناً معلومات غير مباشرة ، وأحياناً آثار باقية . أهم هذه المعلومات غير المباشرة مصرية ، لأن طرق الصناعة التي مارستها مصر لا به أنها لفتت أنظار المستعمرين اليونانيين المستقرين في نقراطيس أو المتجولين في أنحاء البلاد ، ولا بد أنها انتقات إلى الجزر اليونانية بالسهولة التي انتقات بها الأشياء التي أسهم اليونانيون في ابتكارها . ومع هذا يصعب في معظم الأحوال أن نقرر بصدد طريقة يونانية هل هي ابتكار أو نقل من مصر أو من غيرها ، لأنه يصعب تمييز الحد الذي يفصل بين التقليد والابتكار ، وبين التقليد الأعمى والابتكار الحالص خطوات متوسطة لا نهاية لها .

ويقدم التاريخ الأسطورى للاختراعات فى اليونان شخصية عجيبة جدًا ، هو الأمير الأسكيذى أناخارسيس الذى وفد إلى أثينا عام ٩٤٥ ، لم يلبث أن أكسه ذكاؤه ورقته وخفة ظله إلى جانب بساطة أحواله محبة جيرانه وعطفهم فأصبح صديق سولون وتلميذه ، وصار أحد «الحكماء السبعة» (فى غير القوائم الكثيرة التداول). وتنسب إلى أناخارسيس حكم متعلدة كما نسب إلى غيره من «الحكماء» مثال ذلك أنه وازن بين الشرائع وبين نسيج العنكبوت الذى يعوق الحشرات الصغيرة،

ويسمح بمرور الكبيرة منها . وحمل معه عند عودته إلى موطنه عادات اليونان وديانتهم (١٨٠). فقتله أخوه سوليوس ملك الاسكيديين بسبب ذلك الإلحاد . ويهمنا أمر أناخارسيس من جهتين ، أولا من جهة أصله ، وثانيًا من جهة استقراره في أثينا ، وهذا يوحى بأن الأسطورة من وضع متأخر نسبيًا ، إذ الأقرب إلى الطبيعى . أن يتوجه المخترع » من اسكيديا في سنة ٩٤٥ إلى ملطية لا إلى أثينا . ثم إن الأقرب إلى المعقول أن تحمله السفن الملطية إلى أيونية لا إلى أتيكا . وكيفما كان الأمر فهو يمتاز بأنه أول أشكيلي كذلك . ولو وضعنا الأمر

# VOYAGE DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÉCE,

AVANT C'ERE VULGALRE,

TOME PREMIER

#### A PARIS

M DCC LXXXVIII

شكل (٨٤) صحيفة العنوان في الجزء الأول من الطبعة الأولى لرحلة أناخارسيس الصغير . طبع هذا الكتاب لأول مرة عام ١٧٨٨ من طبعتين : إحداهما في أربعة أجزاه والثانية من ستة أجزاه . وأضيف إلى كل طبعة ذيل يشتمل على الحرائط والبرامج والمناظر والمداليات المأخوذة من بلاد الإغرايق القديمة والتي لها صلة برحلة أناخارسيس الصغير (1760-1760) Barbié du Bocage (المحرث طبعات أخرى في ١٧٩٩ - ١٧٩٠ ، ١٧٩٩ .

فی صورهٔ أخرى فمن الغریب أن یكون أول أثیبی فی بحثنا بعد سولون من اسكیدیا ، أو بتعبیر حدیث مع شیء من التوسع — روسیا !

ونسبت إلى أناخارسيس اختراعات كثيرة ، وهي مرساة ذات ذراعين لإرساء السفن ، ومنفاخ ، وعجلة الحزاف (٦٩٠ . ولا ريب أن هذه الاختراعات بالدات أقدم من القرن السادس ، بل أقدم كثيراً ، وكان اختراعها ، أكبر الظن ، في أكثر من مكان . ولعل أناخارسيس استوردها من مصر أو من غيرها ، أو لعله اخترعها بنفسه من جديد ، أو لعله أدخل فيها تحسينات مختلفة .

وليسمح لنا القارئ بشيء من الاستطراد اللَّى لا يبعدنا عن هدفنا العام. وهو أن أهم عمل أثر في نشر النزعة اليونانية في فرنسا أواخر القرن السابع عشر هو كتاب فينلون الذي عنوانه «تيلياك» ، وعلى هذا النحو نفسه كان أفضل سبيل لنشر هذه النزعة بعد ذلك بقرن «رحلة الشاب أناخارسيس» التي ألفها الأب جان جاك برتامي (شكل ٤٨) (٧٠) . ولا ريب أنه استلهم عنوان الكتاب من الحكيم أناخارسيس الذي تحدثنا عنه ، لأن بطل الرحلة اسكيدي ، لكن الأب برتلمي جعل الرحلة في منتصف القرن الرابع ، لأنه أراد أن يصف اليونان أثناء ذلك العصر الذهبي (٧١) ، وأنفق أكثر من ثلاثين عامًا في تأليفها ، حتى إذا ظهر الكتاب أخيراً (باريس ١٧٨٨) لتى نجاحًا هائلا(٧٢) . وأعقبت الطبعة الأول من هذا الكتاب طبعات كثيرة ، كاملة أو مختصرة ، وتم نقله قبل نهاية القرن الثامن عشر إلى اللغات الألمانية والإ يطالية والإنجليزية والدنماركية . وفي خلال العقدين الأول والثاني من القرن التاسع عشرتم نقله إلى الهولندية والإسبانية واليونانية . بل إنه نقل إلى اللغة الأرمنية سنة ١٨٤٧ . وصدرت آخر طبعة فرنسية لهذا الكتاب سنة ١٨٩٣ ، وظلت تظهر مختصرات له بعد ذلك التاريخ ، حتى أضحت طبعات كتاب أناخارسيس تحتاج في كل مكتبة كبيرة إلى كثير من الرفوف.

وربما يصعب على المعاصرين الذين أنسد الراديو والسيما أذواقهم أن يدركوا

السرق شهرة «تيلياك» ، أما شهرة كتاب «رحلة أناخارسيس» فأمره عجيب غير مفهوم ، إذ هو كتاب ثقيل فى الآثار اليونانية القديمة ، يكمله أطلس فيه خرائط ولوحات . والقصة فيه ضعيفة ، وهى فى الواقع وسيلة لساسةلا تنتهى من المباحث عن أرض اليونان وتماثيلها ، وآثارها القديمة العامة والحاصة ، وفنونها ، وأدبها ، وفلسفتها ، وديانتها (۱۳۷۰ . غير أن القراء الفرنسيين الذين استوعبوا «دائرة المعارف الفرنسية» وكتاب بيفون «فى التاريخ الطبيعى» (والكثيرون منهم قرأوا هذين الكتابين عجلداً مجلداً وقت صدورهما) غلبت عليهم شهوة كبيرة للتعلم ، وظل اهتامهم ببلاد اليونان يزداد خلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر حتى بلغ ذروته عام ۱۷۷۰ ، ثم بلغ ذروة جديدة فى عصر الثورة الفرنسية (۱۷۷۰ . ولذا يرجح خباح كتاب برتلمى إلى حد كبير إلى ملاءمته للسنوات التى ظهر فيها .

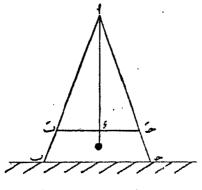

شكل (١٩) ميزان الحيط

للرجع إلى أيونية فى القرن السادس للرى أن اختراع فن لحام الحديد نسب إلى جلوكوس الحيوسي ، واختراع آلات متعددة لازمة لفن البناء ، وهى ميزان الماء والخرطة والحابور ، إلى تيودوروس الساموسي . وتيودوروس هذا شخصية غامضة وهو ابن تليكليس، واشتهر بأنه فنى ومهندس ومكتشف النحاس الأصفر، وحداد ، وحفار للأحجار الكريمة (٥٧٠) ، وازدهر من عام ٥٥٠ إلى ٥٣٠ . واخترع تيودوروس عدة طرق لصقل الأحجار الكريمة، ونقل صناعة سبك البرونز من مصر

إلى اليونان (راجت هذه الصناعة فى أثناء الأسرة الصائية) . وتثير جميع هذه الاختراعات ملحوظات شبيهة بتلك التى أوردناها بشأن المنفاخ وعجلة الخزال ، والحديث عن تاريخ كل منها يبعدنا عن بحثنا . لكن انتحدث قليلا عن ميزان الحيط ، وأكبر الظن أن الآلة التى اخترعها تيودوروس هى السهاة « ديابيتس » (۱۷) المذكورة فى الكتابات اليونانية القديمة (لسبوس) . والمبدأ الذى تقوم عليا بالغ البساطة والبراعة (شكل ٤٩) . فى المثلث أب ح ، التى يحتمل أن تيودوروس صنعها من الحشب ، تساوى المسافة أب، أب المسافة أب ، أحا على النوالى . وينصف المسافة ب حافى نقطة د ، وتعلى ثقالة من أ. وإذا وضع الميزان عموديًا على حجروكان خيط الثقالة فى مقابل د، صارت الخطوط ب حا . ب ح ، والحجر على حجروكان خيط الثقالة فى مقابل د، صارت الخطوط ب حا . ب ح ، والحجر كذلك كلها أفقية . وكانت هذه الآلة وغيرها مما يقوم على الفكرة نفسها (أى تحديد الحط الأفى بوساطة خيط الثقالة) مستعملة عند المصريين لأغراض ظكية . ولسنا نعرف ذلك فحسب ، بل إن نموذجًا لها وجد فى مقبرة بطيبة من الأسرة العشرين وهذا النموذج محفوظ فى متحف القاهرة (۱۷) .

ولابد أن روح الابتكار الموجودة عند اليونان أو استعدادهم لاستغلال الاختراعات الأجنبية تحركت تحركنا عظيمنا في القرن السادس لمواجهة الحاجات البنائية والهندسية التي كان لا بدلهم من إتمامها ، والحاجة أم الاختراع ، ومن أعظم الإنشاءات الدالة على الطموح في ذلك العصر بناء أو إعادة بناء معبد أرطميس في إفيسوس ، ذلك أن إفيسوس ، وهي إحدى المدن الأيونية البارزة ، كانت مركز عبادة آلهة آسيوية هي آلهة الطبيعة التي سهاها اليونان أرطميس . وأصبحت هذه العبادة في القرن السادس شعبية ، وأقيم لها معبد ضخم للاحتفال بشعائرها (١٨٨) . واقتضى بناء هذا المعبد حل كثير من الصعوبات المعمارية . ويذكر تيردوروس الساموسي بعض الأحيان على أنه المهندس الرئيسي ، ويقال إنه اكتشف طريقة لوضع أساسات صلبة في أرض أفيسوس التي غمرتها المستنقعات . والواقع أن هذه المشكلة الأساسية تطلبت حلا بسبب مستنقعات إفيسوس . ولا ريب كذلك أنها المشكلة الأساسية تطلبت حلا بسبب مستنقعات إفيسوس . ولا ريب كذلك أنها

حلت ، وإلا تهدم المعبد ، والمعروف أنه ظل قائمًا عدة قرون , وحول منتصف القرن السادس كذلك جاء من كريت خرسيفرون الكنوسوسي لمساعدة تبودوروس على تحقيق ذلك المشروع الضخم ، واخترع خرسيفرون طريقة لتحريك الأعمدة الضخمة ، وأعقبه ابنه ميتا جينس في أعماله ، وأدخل تحسينات في طرقه (٧٩) .

وكانت جزيرة ساموس من أهم المستعمرات الأيونية ، وهى تقع إلى الشمال الغربى من ملطية على مسافة غير بعيدة . واشتهر أبناؤها ، أو مستوطنوها ، بأبهم بناءون ومهندسون ، وسبق أن ذكرنا منهم تيودوروس الساموسى ، لكن أعظم مهندسيها هو يو بالينوس ، وفى ذلك يقول هير ودوت :

« توسعت فى الكتابة عن الساموسيين ، لأنهم أصحاب أعظم أعمال ثلاثة . يمكن رؤيتها فى أى بلد يونانى . أول هذه الأعمال القناة ذات المصبين ، والمحفورة مقدار مائة وخمسين قامة فى قاعدة تل عال ، ويبلغ طول القناة سبعة مقاييس طولية (أى ١٥٤٠ ياردة) ، وارتفاعها ثمانى أقدام وعرضها ثمانياً . ويخرج من هذه القناة وبطولها قناة أخرى عمقها عشرون ذراعاً وعرضها ثلاث أقدام ، يتدفق إليها الماء من نبع وافو ، ثم يجرى فى أنابيب إلى مدينة ساموس . وصاحب تصميم هذه القناة يوبالينوس ابن نوستروفوس الميجارى . فهذا أحد الأعمال الثلاثة . أما الثانى فهو رصيف فى البحر ملاصق للميناء يبلغ عمقه عشرين قامة وأكثر من مقياسين طولا . والثالث معبد يعاد أعظم ما رأيت ، وأول من بناه هو رويكوس ابن فيليس طولا . والثالث معبد يعاد أطنبت فى الكتابة عن ساموس على غير العادة » (١٠٠٠) .

نشأ يوبالينوس فى ميجارا ، لكن اسمه بتى بسبب قنوات المياه التى بناها فى ساموس أثناء حكم بوليقراطيس على الأغلب (عام ٥٣٠ – ٥٢٢) . واكتشف الباحثون سنة ١٨٨٨ بقايا النفق الذى وصفه هيرودوت ، ويبلغ طوله ١٠٠٠ متر ، و مترأ فى الارتفاع وكذلك فى العرض . وفى أسفل النفق خندق تبلغ سعته و ١٠٧٥ متراً فى الارتفاع وكذلك فى العرض . وفى أسفل النفق خندق تبلغ سعته مراً متراً فى الارتفاع وكذلك فى العرض . وفى أسفل النفق خندق تبلغ سعته مراً سم ، ويصل عند الطرف الجنوبي إلى عمق قدره ٨٠٣ أمتار ، حيث كانت

الأنابيب الفخارية تأخذ منه الماء .

كان هذا العمل من أعظم الأعمال الهندسية ، لكنه لم يكن الأول من نوعه . وبقطع النظر عن قنوات المياه في مصر وكريت ، نذكر عمسلا هندسيًّا رائعًا تم فى أورشليم (بيت المقلس) فى عصر حزقيال (القرن الثامن قبل الميلاد) ملك اليهود من ٧١٩ إلى ٦٩٠ ، وأهم خصائصه نفق في ساوام وهي القرية المعروفة بهذا الاسم خارج أورشليم بالقرب من الجنوب الشرقى لحذه المدينة . وهذا النفق مجرى للداء تحت الأرض يبلغ طوله أكثر من ٥٠٠ متر وشكله نصف دائري (٨١٠) . والذي يدعو إلى الالتفات أن الحفر ابتدأ في نفق سلوام وساموس من طرفي النفق في وقت واحد، والدليل على ذلك أن موضع الاتصال يمكن رؤيته في النفقين ، مع العلم بأن موضع الاتصال في الحالين ردىء من الناحية الهندسية، وهو في نفق ساموس أكبر رداءة منه فى نفق أورشايم الذي بني قبل ذلك بقرنين تقريباً . لكن كيف حل مهندس حزقيال ، وكيف حل يو بالينوس المشكلات الرياضية التي بتطلبها هذا العمل ؟ لا نملك إلا التخمين . هل كانت عندهم آلات لقياس المساقط واختلافات السطوح ؛ مع أن المعروف أن المشكلة التي تطابها هذا العمل حلت نظريًّا لأول مرة في كتاب الأنعكاس الذي ألفه هيرون الإسكندري (٨٢) (الفرَّان الأول والثاني). ولما كان مهندس حزقيال غير معروف . فيمكن أن نقول عن يوبالينوس إنه أول مهندس بلديات معروف فى التاريخ .

لنذكر الآن شيئًا عن أول مهندس القناطر عرفه التاريخ، وهو شخص آخر من أبناء ساموس اسمه ماندروكليس، ذاع اسمه حول ٥١٤ أى جيلا بعد يوبالينوس. ومصدرنا عنه هو كذلك هيرودوت (٨٣). لكن روايته طويلة إلى الحد الذي يجعلنا نمتنع عن إيراد نصها ، أما خلاصتها فهى أنه حين غزا دارا الأول (ملك الفرس ٢١٥ -- ٤٨٥) بلاد الأسكيذيين (عام ١٤٥ أو قبل ذلك) أمر ماندروكليس ببناء قنطرة فوق البوسفور حتى يتمكن جيشه الضخم من العبور إلى أو ربا . واستطاع ماندروكليس أن ينفذ أمره ، وفي ذلك يقول هيرودوت :

« فرح دارا بهذه القنطرة المصنوعة من القوارب ، وقدم ماندروكايس الساموسي هدية عظيمة من كل صنف عشرة » (٨٤).

ومن الملحوظ هنا كثرة عدد الرجال المذكورين في هذه الفقرات الخاصة بالفنيين اليونانيين في القرن السادس ، ولا سيا إذا ذكرنا أن معظ المهندسين وغيرهم من الفنيين عملوا دون أن يحفظ التاريخ أسهاءهم ، أو على أقل تقدير ضاعت شخصياتهم في أعماهم ، أي أن الذين استطعنا ذكر أسهائهم بمثلون عدداً يكبيراً من الذين نسيهم التاريخ. ومما تجدر ملاحظته كذلك أن أولئك الذين استطعنا ذكر أسهائهم ترجع أصولهم إلى أوطان عديدة \_ إسكيذيا ، وخيوس ، وكريت ، أسهائهم ترجع أصولهم إلى أوطان عديدة \_ إسكيذيا ، وخيوس ، وكريت ، وساموس ، وميجارا . أما إسكيذيا فغريبة ، لكن الأمر في البلاد الأخرى طبيتي ، لأنها كانت مراكز للثقافة الإيجية والأيونية ، ولأن إفيسوس وساموس ، وهما المدينتان الرئيسيتان اللتان استخدمتا أولئك الرجال ، كلتاهما في أيونية .

### قدموس الملطى:

كثيراً ما يطلق على قدموس بن بانديون أنه أول مؤرخ يونانى . وكان موطنه هيكاتايوس الذى ذكرناه فى حديثنا عن الجغرافية الماطية مؤرخاً كلملك ، لكنه أصغر منه سناً بعض الشيء . والواقع ظهر نشاط قدموس حول منتصف القرن (أو سنة ٥٤٠) فى العام الذى ولد فيه هيكاتايوس . أما اسمه الفينيقى فهو دليل من الأدلة الكثيرة على إمتزاج الثقافة الملطية بغيرها من الثقافات .

وبلغت أعمال الأيونيين والملطيين، خاصة عند منتصف القرن، حدًّا عظيمًا يوحى بقيمة تسجيلها . لعل النعرة الوطنية المحلية هي التي أوحت بضرورة هذا التسجيل بعد غلبة الفرس على البلاد الأيونية (٥٤٦) ، إذ كان من الطبيعي أن يعمل الملطيون على شرح عظمة أمنهن الممتعليين ، فحقق قدموس غرضهم ، وكتب بالنشر تاريخ تأسيس ملطية وتاريخ أيونية . مع أن كتابه كان كبيراً ، مقسماً إلى

أربعة أجزاء ، فإن الباقى منه لا يكاد يعد شيئًا مذكوراً .

وقام بمثل هذا العمل بعد زمن قليل (عام ١٠٥) إيوجيون الساموسي الذي كتب حوليات جزيرة ساموس التي عاش فيها (٨٥).

وبذلك نستطيع أن نقول إن تدوين التاريخ اليونانى نشأ فى أيونية ، كما نشأت فيها الفلسفة الطبيعية ، أو بعبارة أخرى إن أيونية (بالنسبة إلى اليونان) مهد التاريخ الإنسانى ، كما هى مهد التاريخ الطبيعى ، أى إن الأيونيين وضعوا قواعد العلم اليونانى ، بكل ما فى هذه العبارة من معنى .

وينبغى ألا يغيب عن بالنا أن اليونان لم ينفردوا بكتابة حوليات عن ما ضيهم . ويكفى أن نذكر دون حاجة إلى الذهاب إلى الشرق البعيد أن جيرانهم الأقربين نسبيًا ، وهم اليهود ، اشتغلوا بمثل هذا العمل ، ويحتمل أن سفر القضاة وسفر الملوك دونا حول القرن السادس ، أما سفر صموتيل فهو قبل ذلك .

### الأساس الديني وما تحته من أساس حرافي :

بعد أن بلغنا نهاية الفصل الأول من الفصول الحاصة بالعلم اليونانى ينبغى أن نذكر القارئ بأن عدد العلماء وطلاب العلم فى ذلك الزمان ، كالحال فى كل زمان ، كان صغيراً جداً بالقياس إلى مجموع عدد المواطنين أو عامة السكان الذين كانت مهمتهم الأساسية هى الزراعة أو التجارة ، أو هذه المهنة أو تلك الصناعة . فهناك زراع ، وتجار ، وملاحون ، وموظفون من كل نوع ، وكهنة وسدنة للمعابد ، وشعراء ، وفنانون ، وعلماء . وهذه الطائفة الأخيرة هى أصغر الطوائف . وينبغى أن ننبه القارئ كذلك إلى الأهمية العظمى للمعتقدات الدبنية ، إذ كانت تلك المعتقدات فى ذلك الزمن جوهر الحياة كما هى الآن ، وتنوعت أنغامها من أرفع المعتقدات فى ذلك الزمن جوهر الحياة كما هى الآن ، وتنوعت أنغامها من أرفع أنواع الحرافة .

وهذا التنبيه الثاني ضرو ري بوجه خاص ، لأن اليونانيين يمدحون غالبًا بما فيهم

من منحى عقلى ، ومن الغفلة أن نصفهم بهذه الصفة لأن هذا بالضبط كما لومدحنا المسيحيين بقداستهم . والحقيقة أنه وجد بين المسيحيين دائمًا قلة قليلة من القديسين وكذلك أن قلة قليلة من اليونانيين هى التى أسست المذهب العقلى والعلمى . والناس بوجه عام أخيار بقدرما تسمح لهم الأحوال المحيطة بهم ، وسلوكهم لا يخضع كثيراً للأقيسة العقلية . وينبغى أن نذكر أن المذهب العقلى والدين لا يتنافيان ، على حين أن المذهب العقلى والحرافة لا يجتمعان ، لكن يصعب فى بعض الأحيان بيان الحد الفاصل بين الحرافة والدين .

والفرق الأساسي بين اليونان وفلسطين مثلا أن اليونانيين لم تكن لهم كتب مقدسة تشبه العهد القديم ، ولا عقائد محدودة تقتضي خضوعهم لها أو على الأقل تسليمهم بها . وتعد القصائد الهوميرية أقرب شيء إلى الكتاب المقدس ، لكن هذه القصائد لا ريب مدونات أدبية شائعة لا كتب مقدسة . ومن المعروف أن هوميروس كان يشير غالباً إلى الآلحة ، لكن هذه الإشارات عرضية مصطبغة بالمتحرر الشعرى . ومع ذلك أثرت الإلياذة والأوديسية أثراً عميقاً في الديانة اليونانية ، لأنهما أعانتا على توحيد الأساطير وانتشارها العام ، فضلا عن أنهما صبغتا الآلهة والأبطال بصبغة بشرية بلغت في بعض الأحيان حداً بأنف معه القارئ الحديث ، لكنها لم تزعج أذن اليوناني ، الذي عرف ما للآلهة من قوة عظيمة دون أن يتوقع منها أن تكون كاملة الصفات . ولم يخترع هوميروس وهسيودوس آلهة اليونان ، بل جعلاهم أكثر فهما في عقول الناس وقدسوا وجودهم وصفاتهم الحاصة . والواقع أن التعبيرات فهما في عقول الناس وقدسوا وجودهم وصفاتهم الحاصة . والواقع أن التعبيرات كذلك في كل قلب .

ويواجه مؤرخ الفكر اليوناني على الدوام نزعتين متناقضتين : النزعة الشعرية أو الأسطورية والنزعة العقلية ، ويمكن أن نحكم على عمق النزعة الأولى وشعبيتها من الخصب للميثولوجيا اليونانية . أما النزعة الأخرى فكانت أقل انتشاراً ، واو أنها لم

تقتصر أبداً على رجال العلم . فتجار اليونان كانوا ولا ريب عمليين إلى حد كبير ، ولم يجعلوا للميثولوجيا نصيبًا في أعمالهم التجارية المالية . على أن النزعتين اجتمعتا ، وليس من الضروري اقتصار كل منهما على جماعة معينة ، إذ يسلم رجال العلم مثلا بالأساطير على أنها أوصاف شعرية لأشياء لم تخضع للتفسير العلمي .

ولم تكن حياة اليونان الدينية جامدة ، لكنها بلغت من التعقيد والتنوع مبلغاً عظيماً. وأكبر الظن أن ذلك التعقيد هو الذي أنقذهم من الدجماطيقية ومن الاستبداد الديبي ، فني أول الأمر كانت آلهة محلية في كل مدينة وفي كل دولة ، وآلهة لكل ظاهرة ولكل مناسبة ، ووصل بعض أولئك الآلهة على مر الزمن إلى مرتبة أعظم (٨٦). ومن الواضح أن انتشار عقيدة كل إله من الآلهة يزيد أوينقص بحسب ما يبلغه أتباعه من ازدياد أو انكماش فى القوة السياسية ، أو لأسباب أخرى كثيرة ، وربما تكتسب بعض المعايد شهرة شعبية ، وتحصل أحيانًا على منزلة وطنيا ، بل عالمية . ويكاد يكون من المستحيل تمييز الدوافع المتشابكة التي أفضت إلى إهمال بعض الآلهة أو نجاح بعضها الآخر ، فني نزوات صغار الرجال من الشأن في نهاية الأمر مثل ما يكون للخطط السياسية للعظماء . ثم إنه كلما كسبت الآلها كيانًا قومياً عاماً ، نشأت نزعة مضادة ترمى إلى إقليميتهم الحاصة مرة أخرى ، وإلى إلصاق درجات مختلفة من الأهمية بكل حادثة من حوادث ظهورهم بين الناس وبكل معبد من معابدهم (٨٧٪) . وبذلك ظهر ضرب من النمووالضعف في الآلهة أشبه بمد وجزارفي قوتهم وسلطانهم .

وزخرت عقول اليونانيين بعدد كبير من الآلهة ، ومع هذا بلغ تعلقهم بالعبادة وعشقهم للأسرار حدًّا جعلهم ينجذبون تلقائيًا نحو الآلهة الأجانب \_ إيزيس وأوزيريس في مصر ، ماجنا ماتر في فرجيا ، عشيتار الفينيقية ، وكثير غيرهم ، والعناصر المصرية والآسيوية متغلغلة في الميثولوجيا اليونانية . ونستطيع أن نتصرر بسهولة إلى أي حد ساهم المستعمرون اليونانيون في آسيا وأفريقية في ذلك الامتزاج الدبيي ، إلى أي حد ساهم المختلفة على إتمام ذلك التلفيق ، وأعانهم على ذلك ما هم عليه إذ تحالفت العوامل المختلفة على إتمام ذلك التلفيق ، وأعانهم على ذلك ما هم عليه

من مخاوف وآمال ، ومحبة للمجهول والخبى ، ورغبة فى التوثيق بين الحلفاء والأجانب وما عند جيرانهم من صراحة فى اعتناق البقائد . ولما كانوا غير مقيدين بأى عقيدة أصلية واضحة (كما كانت الحال عند اليهود) ولا واقعين تحت ظلها ، لم يروا أى سبب يحول دون تمجيدهم الآلهة الأجانب ، وتقديم الضحايا أمام معابدها .

وسيطرت محبة السحر على أعماق قلوبهم ، أو على أقل تقدير لم تكن أضعف مما هى فى قلوب الرجال حتى المفكرين منهم فى جميع أنحاء العالم ، فعرفوا قوى الطبيعة المخيفة فى جميع مظاهرها حتى المعرفة (الشمس والقمر والرياح والمطر والرعد والزلازل) وشغفوا باجتلاب رضاها بالطقوس والتعاويذ المناسبة ، وابتكروا احتفالات خاصة لنجاح النسل والصحة وطول العمر والاتصال بالآلهة المخالدين والنجاة . واستطاع اليونانيون أن ينفسوا عن حياتهم الرتيبة بأعياد موسمية فى معابدهم ، وبالمباريات الرياضية والموسيقية ، والحفلات الهادئة أو الصاحبة .

ولم تتسع ديانتهم المضيافة إلى العبادات الأجنبية فحسب ، بل تلاءمت كما هي الحال دائماً بالأساطير الشعبية والاعتقاد في الأحجار والكهوف والينابيع والأشجار بل أنواع الحيوان . ولم تبلغ عبادة الحيوان من الشيوع أو العمق مثلما بلغت في مصر أو الهند ، لكنها كانت موجودة على كل حال ، وآية ذلك بومة أثينا ، وصقر زيوس ، وثعابين أسلقبيادس ، ورقصات الدببة أعرائس أثينا ، وبوجه خاص ديمر السوداء الفيجالية (في أركاديا) والتي تمثل برأس فرس . فالميثولوجيا اليونانية خليط عجيب فيه كل مثير ، لكن أصحاب الحكمة من الناس لم يقبلوه بغير كثير من التندر . وعلى حين ظل الفسيولوجيون في ملطية يحاولون جهدهم تفسير الظواهر الطبيعية في عبارات عقلية ، ظل جيرانهم وأبناء مدينتهم من جماهير الشعب قانعين بتفسير هذه الظواهر تفسيراً أسطورياً وباختراع قرابين جديدة لحلب الرضا أوللتعوذ ، فضلا عن طقوس تحفظ الأشياء الحسنة بالدعوات وتهلك الأشياء الرديثة باللعنات .

وسبق لنا أن مررنا هنا بمركزين دينيين عظيمين هما : ديديما وإفيسوس ، كلاهما في أيونية ، وهناك مراكز كثيرة غيرهما ، وأشهرها ديلوس في السيكلاديز

ودلني التي جعلهم موقعها وسط بلاد اليونان يعتقدون أنها سرة العالم (٨٨) .

ويرجع وجود هذه المراكز الدينية إلى الرغبة الفطرية في التقديس والنجاة : كما أنها أعانت من جهة أخرى على تقوية هذه الرغبة ونشرها . وكان اليونانيبن يحبون القداسة كما كانوا يحبون الجمال ، وما أسرع أن أصدروا الفتاوى التي تتعلَّى . بأسباب فقدانها ، والسبل المؤدية إلى حفظها ، من طقوس الطهارة ، وأساليب سؤال الآلهة وتأويل أجوبتهم . أما عشقهم الجمال والمواكب والدراما فأوحى إليهم بتنظيم الأعياد والألعاب التي حاز بعضها شهرة قومية عامة في القرن السادس. وكانوا يحتفلون بأعياد البناثيناي (٨٩٠) في أثينا منذ قديم الزمن ، وبأعياد أوليمبيا في أوليمبيا منذ سنة ٧٧٦ وما بعدها ، وبأعياد بيثيا بالقرب من داني منذ ٨٦٥ ، وبأعياد إنميا . في كورنثة منذ ٥٨٧ ، وبأعياد نيميا في أرجوس منذ ٥٧٣ . والأرجع أن التواريخ التي أوردناها وهي التواريخ التقليدية قديمة جدًّا ، لأن الناس يحبون أن يجعلوا نظمهم عميقة الجذور، وأن يحسبوا عمد تلك النظم منذ بداياتها الصغيرة . أفليس كل ميلاد متواضعًا وغامضًا ، وكل مولود صغيراً ؟ ولم تكن تلك الأعياد تشتمل على مباريات رياضية فحسب بل على مباريات في الموسيقي والرقص كذلك . وقامت منافسات على العزف بالقيثارة والمزمار ، والغناء بمصاحبة تلك الآلات ، وتأليف الموسيقي بألحان معينة ( مثل اللحن البيثياثي و إنشاد الأشعار الهوميرية ). وأخيراً كانت تعقد أعياد الدراما وبخاصة للقطع الدرامية المخصصة للإله ديونيسوس ، وكانت لها منزلة أدبية عظيمة ، لأنها مهد الدراما اليونانية . وتلتى اليونانيون الوحى في كثير من الأماكن المقدسة بأساليب متعددة ، ومثال ذلك وحي زيوس في دودونا (بالقرب من بحيرة ومدينة أيونينا وأبيروس) في حفيف الرياح بأوراق البلوط وأشجار الزان ، ووحى أبولون في دلني في يعتري امرأة هي نبيئة بيثيا من رعدة (٩٠٠ وقام سدنة المعابد على تنظيم أنواع هذا الوحى، وربما اشتملت تنظماتهم على قدر من التزييف الصادر عن وعي أو غير وعي، وبخاصة إذا كان الأمر متعلقًا بالمسائل السياسية ، لكن لعل التزييف كان أقل مما يظنه معظم الناس . ذلك أنه من الحمق أن نظن أن جميع اليوناليين ، تاربخ العلم

ما عداً الكهنة الذين كانت صناعتهم التنبؤوتأويل الوحى، اعتقدوا فى الوحى والتنبؤ بالغيب . أكبر الظن أن كان هناك قلة من الكهنة الساخرين المتشككة ، أو من الحشعين الفاسدين ، أما الأغلبية فكانوا صادقين مخلصين ، ولولم يكن الأمر كللك ما استطاعت الكهانة التى قاموا على شئونها أن تؤدى وظيفتها على النسق الطيب الذى التزمته ، ولا أن تعيش ما عاشته من الزمن (١١) . وساعدت النبوءات على توحيد الطقوس والتقاليد ، لأنها بدت فى الغالب نوعًا من التحكيم الحلتى الصادر عن ضمير بعيد عن الهوى عالى المستوى ، وهى لذلك تستطيع أن تبعث قوة فى الفرد والجماعة .

وكانت الأسرار أعظم الطقوس أثراً ، وهي احتفالات سرية للتكريس والتقدم في مدارج التهذيب . والغرض من تلك الاحتفالات المعقدة التي كانت تقام في مكان خي من المعبد (مثال ذلك احتفال تلستيريون في اليوسيس) هو إدخال نوع من الفزع في ذهن المبتدئين الذين يكرسونهم ، فضلا عن الحماسة الدينية والعصبية (٩٢) . واشتملت الأعياد الوطنية بوجه عام على هذه الأسرار ، أوقل إن هذه الأعياد كانت وسائل شعبية للابتهاج ولممارسة الأسرار المحلية بمناسبتها (كما تتجه مراكز الحج عند المسيحين إلى إقامة قداسات بمناسبة الحج) . في دلى مثلا كان أبولون ينتصر على الأفعوان المسمى بيثون ، وكانوا يحتفلون بهذا النصر موسمياً في البيثيا (٩٣) . وكان ذلك نوعاً من الدراما المقدسة التي كان الاحتفال بها ، في منظر طبيعي فخم نحيف ، يحرك قطعاً الانفعال الديني إلى أقصى حد .

و يكفى أن نذكر من بين الأسرار الأخرى أسرار الأورفيكا التى كانت تكرس للبطل الشاعر الموسيقى أو رفيوس التراقى ، و يحتفل بها فى أماكن كثيرة ، والأسرار التى كانت تكرس لبلاسمجيك كابيرى (١٤٠) فى جزيرة ساموثراس . والأسرار التى كانت ترتبط بديمتر و يحتفل بها فى أتيكا ، وهى التسموفوريا والخاصة بالنساء فقط ، والأليوسينيا وهى للرجال والنساء على السواء فى اليوسيس عند شاطىء البحر على مسافة غير بعيدة من أثينا . ولعل الأسرار الأليوسية

أفضل أسرار معروفة تروق القارئ المثقف غير انحتص بالميثولوجيا ، أما الأسرار المعقدة المتصلة بديمتر وبرسيفوني وتربتاوموس فهي أساطير طبيعية حقيقية تتعلق بالحصب والحلود ، وجلبها « الحكيم » ابيمنيدس إلى اليونان من كريت سنة ١٩٦٠ لكن الأسرار الأليوسية وغيرها تزخر بالأفكار البلاسجية والتراقية والآسيوية والمصرية ، كما لو أن جميع المعتقدات والأديان التي نشأت في البلادر المحيطة بشرق البحر المتوسط وضعت في بوتقة واحدة قروناً والافأ من السنين ، حتى غدت أقدس طقوس هيلاس أشبه بحلاصة ذلك المزيج و زبدته .

وأكدت الأسرار جهد المستطاع قدسية الحياة ، وزادت أثر الدين عند الإنسان عمقاً ، وضاعفت شعوره بالمشاركة مع إحوانه في أغراض الطبيعة الحفية . كانت تلك الأسرار مزيجاً من الشعر والدراما مع مذهب وحدة الوجود وعبادة الآلهة والأبطال . ثم إنها لم تضر الحكماء من الرجال والنساء ، بل طهرتهم كالحال في القداس الذي يثبت إيمان أتباع الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية ولم تكن المشاركة في الأسرار منافية بالضرورة لطاب الحق ومجبة العلم . ومن جهة أخرى كان أثرها في المسطاء مزيجاً من الحير والشر ، إذ أعانتهم على التحلي بالفضيلة ، وزادت مع ذلك في نزعاتهم الحرافية . ذلك أن الأسرار اليوناقية . مثل جميع الأسرار الدينية ، ساعدت أهل الفضل أن يكونوا أكثر فضلا بالسمو مثل جميع الأسرار الدينية ، ساعدت أهل السوء أكثر سوءاً بما أضافته إلى رذائلهم من ذهو ونفاق .

والحلاصة أن اليونانيين كانوا أكثر نزوعاً إلى الحرافات الشعرية مهم إلى العلم الإلهى ، ولم تكن لهم كتب مقدسة ولا عقائد . ومع هذا كان نديهم عميقاً ، واشترك معظمهم في الاحتفالات ما استطاعوا إلى ذلك سيلا ، واحتفل كثير مهم بالأسرار احتفالا تملؤه حماسة صادقة . وحاول القليل مهم أن يجمع بين النزعة العقلية و « الحماسة » الدينية (ولم لا ؟) . أما جمهرة

العامة فكانت فريسة التنبؤ بالغيب والحرافات من كل لون .

وآخر المتناقضات أن قدماء اليونان لم يعرفوا أى نوع من الإلهيات المنظمة ، ومع هذا خلقوا الأدوات المنطقية التى احتاجت إليها الأديان الكتابية الثلاثة ، وهي اليهودية والمسيحية والإسلام ، ذلك أن لحمة كل دين من هذه الأديان هو الكتاب والسنة ، أما سداه فيوناني ، أى إن اليونانيين لم يستنبطوا لأنفسهم علما إلهيًا يختصون به ، ومع هذا فهم الذين أسسوا العلم الإلهي .

### مراجع

- Paul Tanniery )1843-1904), Pour l'histoire de la science Hellène (Paris, 1887); rev. ed. by A. Dies (Paris, 1930). The revision was very insufficient, but much of the old text retains its importance.
- Rech (erches sur l'histoire ep l'astronomie ancienne (Paris, 1893).
- John Burnnet (1863-1928), Early Greek philosophy (London, 1892; ed. 2, 1908; ed. 3, 1920).
- Theodor Gomperz (1832-1912), Griechische Denker (3 vols.; Leipzig, 1896-1909); (Greek thinkers) (4 vols.; London, 1901-1912).
- Hermann Diels (1848-1922), Die Fragmente der Vorsokratiker (Berlin, 1903; ed. 3, 3 vols., 1912-1922; ed. 4, anastatic reprint, 1922; ed. 5, Berlin, 1934-35).
- Kathleen Freeman, The pre-Socratic philosophers (500 pp.; Cambridge: Harvard University Press, 1946). This is derived from Diels, the chapters being numbered as in Diels' fifth edition. All in English!

### التعليقات

- Pindar : Olympian Ode VII. 36 ; انظر : (١)
- (٢) اللفظة صحيحة إذا اعتبرنا معناها الأصلى فقط : miraculum ، أى الشيء المدهش أو العجيب . وأصبحت اللفظة موضع الاعتبراض لاستعمالها فى ترجمة الإنجيل الإنجليزية للدلالة على علامة إلهية أو نبوية (oth, semeion) أو على فعل للقوة الإلهية .
- John Burnet, «Who was Javan? a paper read before the Classical! انظر: (٣)
  Association of Scotland in 1912 Essays and addresses (London, 1929), pp. 84-101.
- ( ) يدل اصطلاح فسيولوجيا Physiologia على نفس المعنى لعبارتنا الفلسفة الطبيعية natural philosophy ، أو الطبيعة onhysics ( بالمعنى الواسع ) . واشتقت أسماء علومنا من اليونانية بطريقة تعسفية جدا ، وفي كثير من الأحوال يستحيل استنتاج معناها المقصود من المعنى الأصلى . وهكذا نجد أن الحفرافيا هي علم الأرض ، والحيولوجيا علم آخر ، أما التنجيم astrology نخرافة . ويقتصر معنى الفسيولوجيا الآن على دراسة وظائف الكائنات الحية ، بل دراسة وظائف الحسم الإنسان فقط .
- (ه) فى الحالات القصوى التى الم توجد فيها طرق المواصلات لم تنطبق الوحدة على الأجزاء المنعزلة ، على أن إمكانية هذه الوحدة لمتنعدم ، لأن حميع الناس مخلوقون بطريقة واحدة ، ولهم نفس المقول والأهواء والرغبات . مثال ذلك أن الأمريكين قبل عام ١٤٩٢ عاشوا. في عزلة تامة عن ماثر العالم ، فكانوا حتى وقتذاك " أهل عزلة " بالطبيعة . والموازنة بين حلول الأمريكين لكثير من المشكلات و بين الحلول التي انتهى إليها الناس في سائر العالم أمر بالغ الأهمية لأنه برغم ما بين تلك الحلول من خلاف ، فهو خلاف غير أساسى ، لأن العقل الأمريكي عقل إنسانى ، والمشكلات الأمريكية مشكلات إنسانية . وكلما كانت ظروف المشكلات جديدة ظهرت حلول جديدة ، وشال الأمريكية مشكلات الدي لم توجد إلافي بلادهم .
- (٦) الاسم الحارى للنبي فى عهد القديم هؤ " نبى " ؛ لكن " الرائى " أو العراف هو الاسم الأسبق منه ؟ كما جاء واضحاً فى سفر صبوئيل الأول ٩ : ٩ ، وكذلك "حوزى hozeh " بالمعنى نفسه . أما اللفظة المستعملة دائماً فى العهد الجديد فهي نفس ما نستعمله أى النبي prophet es .
  - ( ٧ ) أثيرت شكوك حول حقيقة لاوتسو ٢zu ، وعصره ، ويعد كثير من الباحثين الكتاب « طاوتًى شنج Tao tā ching » مَن تأليف متأخر جداً . ومع ذلك فإن نواة ‹‹ الطاوية « Taosm » ترجع على الأقل إلى القرن السادس . انظر :

Homer Dubs (1941 Isis 34, 238, 423) (1942-43).

وانظر : بانظر : Arthur Waley, The Way and its Power (London : Allen and Unwin 1934).

( A ) يجد القارئ بعض ما يحقق رغبته في كتابنا: . (Introduction : Vol. 1. pp. 66-70)

- ( ٩ ) انظر التفصيل في : (1934) Isis, 21, 341
- (١٠) المدن الاثنتا عشرة الأيونية التي كونت فيما بينها اتحاداً بعض الأحيان هي : ملطية ،
- ميوس ، بريين ، ساموس ، أفيسوس ، قولوفون ، ليبدوس ، ثيوس ، ارثيراى ، خيوس ، كلازوميناى ، وفوقايا . وكانت المدن الثلاث الأولى على شاطئ كاريا ، وبقيتها على شاطئ ليذيا ( شهال كاريا ) . أما أزمير ( وهي من أصل أبولى لا أيوني ) فاستولت عليهاقولوفون عام ١٨٨ ، وظلت مدينة أيونية بعد ذلك .
- (١١) هذه المدينة إحدى المدن القليلة التي ذكرها هومير وس ( الإلياذة ٢ ، ١٤٧ ) في «كريت ذات المدائن المائة » (Crete Hecatompolis)
- (١٢) لانستطيع المبالغة في أهمية زيت الزيتون في اقتصاديات البحر المتوسط في ذلك العصر ، لأن الزيت كان يحل محل الزبد عندنا ، وإلى حد ما مكان الصابون ، كما كان يستعمل في الإضاءة
- (۱۳) كان قارون Alyattes اين ألياطس Groisos آخر ملك مستقل في ليديا ، وحكم من ٢٠ ه حتى ٢٤ ه عندما غزاء قورش . ولا نزال نطلق اسمه للدلالة على الغي الفاحش ، وعلى حكمة قديمة رواها سولون عنه وهي : السعيد من انتهت حياته انتهاء سعيداً . وأبق قورش على حياة قارون ، فعاش إلى ما بعد وفاة قورش ، حتى صحب ابنه قمبيز في غزو مصر عام ٢٥ ه .
- (١٤) هذا يفسر لنا كيف أن ملطية ذات الأهمية العظيمة في تاريخ العلم في القرن السادس لاتسترعى فظرنا بعد ذلك العصر .
- ( ۱ ) لم يترك الباحثون في نقد المصادر وزيادة لمستزيد. انظر (Tannery, Burnet Diels) في قائمة المراجع في نهاية هذا الفصل .
  - ١٦) للرجوع إلى مختصر عن تاريخ ملطية القديمة انظر :

Adelaide Glynn Dunham, The history of Miletus down to the anabasis of Alexander (164 pp. 4 mapos London, 1915).

- (١٧) أقدم قائمة هي التي نجدها عند أفلاطون ( بروتاجوراس ٣٤٣). وهي موافقة للقائمة المشهورة التي أوردنا نصها ، فيها عدا طاغية برياندروس استبدل بميسون من خنياى، وهوشخص غير مشهور من بلد مجهول . وقيل إن أفلاطون استبعد برياندروس لأنه كان طاغية .
- Barkowski, «Sieben Weise," Pauly-Wissowa, ser. 2, vol. 4 (1923), pp. (IA) 2242-2264.
  - Bruno Snell, Lepen und Meinungen der Sieben Weisen (Tusculum Bücher; 182 pp.; Munchen: Heimeran, 1938).
- وفي هذين المرجعين توجد جميع الروايات المختلفة باليونانية (أر اللاتينية ) والألمانية .
  (١٩) في طبعة قديمة موجودة بمكتبة هارفارد كتاب بعنوان « الحكماء السبعة ومأثوراتهم ونصائحهم وتعاليمهم » .
- Septem sapientium et corum qui cum iis adnumerantur apophtegmata, consilia et praecepta (19 pp. in Greek only Paris, 1554).

وجدت طائفة كبيرة من الأتوال المنسوبة للحكاء السبعة ( القائمة كما أوردنا نصها في هذا المزر ولاثلاثة آخرين هم : أناخارسيس ، وميسون ، وفريسيدس من سيروس ومثال ذلك أن الأتوال المنسوبة لطاليس تملأ صفحتين . أهذه الطبعة هي أول طبعة يونانية ؟ إن أول طبعة لمجموعة بماثلة باللاتينية Dicta septem sapientum Gracciae ( ثماني روات) طبعها في كولونيا جوهان جولانشاف باللاتينية ١٤٨٧ - انظر كتالوج الكتب المطبوعة في القرن الحامس عشر والموجود الآن في المتحف البريطاني ( لندن ١٩٠٨ ) المجلد الأول ص ٢٥٦ ، وانظر :

Arnold C. Klebs, "Incunabula scientifica et medica," Osiris 4, 1-359 (1938), No. 905,

(۲۱) هير وذوت ، ۱ .

(٢١) لا يصح أن نخلط بين الحكماء السبعة (اليونانيين) وبين الحكماء السبعة (في روما) ومع أن هناك اتصالا بين المجموعة بن إلا ألهما مستقلتان وبينهما غاية الحلاف . ومن المقطوع به أن المجموعة الثانية من أصل شرق ، وكانت شهرتها في الشرق والغرب عظيمة جدا ، وعليك أن نتأمل وجود الروايات المحتلفة في كثير من اللغات . وقد كتبت مباحث كثيرة حول هذا الموضوع نكتي بذكر بعضها للتوجيه العام .

Killin Campbell, A study of the romance of the seven sages with special reference to the Middle English versions (108 pp. Baltimore, 1890)

The seven sages of Rome (332 pp. Boston, 1907), edition of Middle English text with notes,

Joseph Jacobs, Jewish Encyclopedia, vol. 11, p. 383 (1905).

Carrade Vaux, «Sindibad-name, Syntipas," Encyclopedia of Islam, vol. 4, p. 435 (1927).

Jean Misrahi, Le roman des sent sages (170 pp. Paris: Droz, 1933), an early French text.

۱۷، ۱۱، هیر ودوت ، ۱، ۱۷، ۱۲) أوسطو ، ما بعد الطبیعة ، ۹۸۳ ب . (۲۳) هیر ودوت ، ۱، ۱۷، ۱۲) . (۲۲) گذاب النفس ، ۱۷، ۱۰ کتاب النفس ، ۱۷، ۱۰ کتاب النفس ، ۲۵) Osiris 2, 415-416 (1936).

Stephen Langdon, "The Babylonian conception of the logos," : انظر ( ۲۷ ) J. Roy. Asiatic Society. (1918) pp. 433-449 (Isis 4, 423) (1921-22 ).

(۲۸) القرآن ۲۱، ۳۰ – سورة الأنبياء (۲۰) أرسطو ، كتاب السياسة، ۱، ۱۲،۹ أ. (۳۰) كان مطمع كل شريف من أبناء هيلاس على الدوام أن يحصل على ثروة كانية بعين

ما أهله حتى بمجد ريذ كرعل أنه صاحب الفضل (evergetes) على أمته أربلده .

(۳۱) تمت ملاحظات مماثلة عند الصينيين في مدينة يانج تشنج (تسمى حديثاً كاوتشنج تشنج (تسمى حديثاً كاوتشنج تشن هونان) في أثناء أسرة شو (عام ۱۰۲۷ – ۲۰۲)، حيث كانوا يستعملون برجا مزولة، (۳۲) يوضح الرسم الموجود في شكل (٤٦) معلومات القارئ. تثبت المزولة عند النقطة ص، يبلغ أقصر وأطول ظل ص س ١ و ص س ٢ عند الظهر في الانقلابين. الزاريتان المقابلتان ن ١،

ن ٢ تبينان سمت الشمس في الوقتين . وكلما سارت الشمس بأبعاد متساوية ثبال خط الاستواء وجنوبه كان متوسطا سمت المسافتين المقابلين الزاويتين ن ١ و ن ٢ هما السمت . وهذا أيضا هو انحراف السمت عند س ، أو العرض عند الصفر . وهكذا فإن 7/1 (ن 1+ 0 ) .

: نظر: William Arthur Heidel في المظهر الجغرافي لكتاب أنكسمندروس. انظر: William Arthur Heidel في المظهر الجغرافي كتاب أنكسمندروس. انظر: "Anaximandros book, the earliest known geographical treatise," Proc. Am. Acad. Arts. Sci. 56, 237-288 (1921).

( ٣٤ ) طبقاً لسبلقيوس ( النصف الأول من القرن السادس ) كان أنكسمندروس أول من archetype استعمل لفظة مبدأ معوذج أول archetype استعمل لفظة مبدأ عموذج أول

Holon ton کا أن النفس تمسكنا لأنها هواء ، كذلك يحيط النفس والهواء بالكون بأسره cosmon pncuma cai aer periechei

(٣٦) روح الله pneuma theu (-فرالتكوين ١: ٢) . ويرجع تاريخ الترجمة اليونانية السبيعية التوراة إلى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد. وتتردد لفظة « بنيما pneuma كثيراً في المهد الجديد بمعنى النفس والروح والطيف والحياة .

( ٣٧ ) التجربة غريبة في بابها ولكنها خادعة ، والنتيجة التي انتهى إليها أنكسمنيز تخالف الحقيقة ، لأننا نعرف الضغط المائل adiabatic يزيد في درجة الحرارة على حين أن التمدد ينقص منها .

سفير anthropos micros cosmos و يقال إنه كتابان أحدهما بعنوان العالم الكبير مسوعة دره الإنسان عالم منير anthropos micros cosmos و يقال إنه كتابان أحدهما بعنوان العالم الكبير معنوان العالم الصغير والعالم الكبير الظن أن فكرتى العالم الصغير والعالم الكبير شادخر بعنوان العالم الصغير عنائل اللاتينيون هم الذين استعملوا الاصطلاحين أكثر من الإغريق العالم الصغير عند : H. Stephanus, Thesaurus graecae linguae (Paris : Didot, no انظر العالم الصغير عند : date), vol. 5, p. 1052 (orig. pub. Paris : Stephanus, 1572).

( ٣٩ ) انظر : Natural History, II, 6, 31.

( ٤٠ ) يتصورون البرج بوجم عام على أنه حرام أو نطاق عرضه ١٦ ° تقريباً ، ويقسمه السمت قسمين . أما اتساعه المضبوط فلا يهم .

signa ، أو في اللاتينية signs ، وهي signs ، أو في اللاتينية الإنجليزية وهي signs ، أو في اللاتينية signa هي ترجمة اللفظة اليونانية semeia ، وتعنى علامات الآلمة omina ، وعناصة الحمل والقوس . وتشير كان أول من استعمل الكلمة في معناها الفني المحتص بالبروج ، وبخاصة الحمل والقوس . وتشير لفظة بروج cyclos) zodiacos إلى الصور الحية ، وكانت تترجم عادة إلى اللاتينية signifer ، كا قال شيشرون : « ما نقوله signifero في الفلك هو ما يقوله اليونانيون . « ما نقوله or signifero ، كا قال شيشرون : « ما نقوله اليونانيون . « Signifero in orbe qui Graece zodiacos dicitur" (Cicero, De divinatione II, 42, 89) .

واصطلاح « صور البروج » غامض ، لأنه قد يشير إلى اثنى عشر قسماً من منطقة البروج يمتد كل سها إلى ٣٠ درجة طولية ، أو يشير إلى مجموعة النجوم الخاصة بكل قبيم . ولا نستطيع القول مع غباب النصوص أى هذين المعنيين كان الأول فى ذهن كليوسراتوس ، كما الذن نبيطيع القول هل اهتدى إلى الصور الاثنى عشرة أو إلى اثنتين فقط ، أو أكثر .

Castellammare أيليا جنوب بيستوم ، واسمها الحديث هو كاستيلاً مَا أَنَّى دَى فيليا de Veglia أو ( ٤٢ ) أما الرواية التي تذهب إلى استقرار زينوفان في إبلا ، ولا نريد أن نذكر رواية تأسيسه المدرسة الإبلية ، من أضعف الروايات ومع ذلك فهناك سبب لا بأس به دعاء إلى زيارة إيليا ، وهو إنشاء مستعمرة من الفوقيين Phocaeans ( عام ٢٠ ٥ أو ٢٠ ٥٣ ) بعد انتصار الغرس مباشرة على أيونية . وأغراه الذهاب إلى تلك المدينة ورزية مواطنيه الذين كانوا مثله لاجئين سياسيين .

Arthur Stanley Pease, "Fossil fishes again," Isis 33, 689-690 (1942). : نقلاعن المنافعة المنافعة النص الذي استخلصناه من رواية متأخرة نسبيا ، إذ أخذ عن وينبغي أن ننبه القارئ إلى أن هذا النص الذي استخلصناه من رواية متأخرة نسبيا ، إذ أخذ عن ذلك المصدر التمين للمعرفة القديمة المسمى ، « الأمور الفلسفية و منافعة في كثير من الأم . ( النصف الأول من القرن الثالث ) . هذا وفكرة طوفان عام تنصل بالأساطير الشمية في كثير من الأم . وكان اليونانيون يمثلون في خرافات ديكاليون وفيرا اللذين بعد نجاتهما من الهلاك أصبحا الأجداد الأصلين المجنس الهليني .

- ( ٤٤ ) انفصلت الحبشة انفصالا تاماً عن مصر منذ ذلك التاريخ .
- Hop listhentas chalco. Herodotos, II, 152.
- ( ٢٦) كانت مدينة بلوز Pelusium المحصنة مفتاح مصر من الحانب الشهالى الشرل ، وموقعها شرق أقصى مصب للنيل شرقاً .
- ( ٤٧ ) من المحتمل أن تكون تحفة العصر الفنية رأس رجل كسر أنفه ، من البازلت الاحضر ويوجد الآن فى متحف برلين ، وكثيراً ما تطبع صورته . ويذكر هذا النمثال بأثر آخر من المملكة القدمة .
  - Jermiah 46 : 1-12 2 Kings 24 : 7 : 1 : النا نجد صدى لهذا في العهد القديم : ٢ : ٤ : 4 Kings كا العهد القديم العهد ا
- ( ٩٩) البرنحيديون من نسل برانحوس بن أبولون من امرأة ملطية ، وكانوا الكهنة يتوارثون مهنة الإشراف على وحى أبولون ديمايوس Apollo Didymaios في ديديما على مقربة من المطية . ونفاهم أجز رسيس ( ملك الفرس ٥٨٥ ٦٥) إلى بكتريا أو إلى صندانيا عبر بهر جيحون .
  - . ١٤ ( ٥ ه ) المرجع السابق ٤ ، ٢ ( ٥ ه ) المرجع السابق ٤ ، ٢ ( ٥٠ )
- H.F.Tozer, History of ancient geography, ed.2 by M. Cary (Cambridge: ( ογ ) University Press 1935), pp. 98-101.

على أن هذا المؤلف غير مقتنع ويظن أن راوياً بارعاً اخترع تلك الواقعة عن قصد ليضني على القصة الثقة . ولست أعتقد أن هيرودوت ومصادره على هذا النحو من الكذب والتزييف. والرجوع إلى قصص

العصر الوسيط عن الملاحة حول أفريقية انظر:

Introduction, vol. 2, p. 1062 vol. 3 pp. 803, 1892)

وليست تلك القصص في قوة إقناع قصة هيرودوت . وينبني ملاحظة أن الملاحظ حول إفريقية في العصر الوسيط ، إذا كانت وقعت بالفعل ، سارت في الاتجاء المضاد. والأمر كذلك صحيح عن أول دورة حول رأس الرجاء الصالح شرقاً قام بها برثلميو دياز سنة ١٤٨٨ وعن أول دورة (تكاد تكون كاملة) حول الأرض بحراً قام بها فاسكودا جاما عام ١٤٩٨ .

- ( ٥ ٥ ) لنذ كرطوفاً من التأثيرات المصرية الواضعة فيها يسمى النحت اليوناف القديم ( لا أستطيع الإطناب هنا ، والتبسط واجب ) . كانت تماثيل الشباب القديمة توضع قائمة كتماثيل تدماء المصريين وتتميز ببروز القدم اليسرى إلى الأمام. و إن مجموعة من النحت المصرى بما كتبه A study of the development of the Greek kouros from عن التماثيل kouroi في كتابه : kouroi (New York : Oxford University Press, 1942).
  - ( ٥٦ ) حرك خراب ملطية مشاعر اليونان إلى الأعماق ، فأدى ذلك إلى اتحادهم وتقويتهم ، فهزموا جيش الفرس فى وقعة ماراثون عام ، ٩ ؟ ، وأوقفوا جيشاً فارسياً آخر عند ممر ترموبلاى عام ٤٨ ، وكسبوا المعركة البحرية فى سلاميس فى العام نفسه ، ثم هزم الفرس نهائياً أرضاً فى بلاتايا وانكسر أسطولهم فى ميكال سنة ٩٧٩ ، وكان النصر البحرى فى ميكال الشديدة القرب من ملطية أفضل انتقام لهب تلك المدينة خسة عشر عاماً منقبل .
  - (٥٧) كان ديمتر يوس من فالير ون Phaleron (وهى أحد ثغور أثينا) خطيباً بلغ من شهرته أن الأثينين أقاموا له ٣٦٠ بمثالا، ثم انقلبوا عليه فيها بعد وحكموا عليه بالموت، ففر إلى مصر حيث ساعد بطليموس الأول على إنشاء مكتبة الإسكندرية . ثم نفاه بطليموس الثانى (حكم من ٢٨٥ إلى ٢٤٧) إلى صعيد مصر حيث مات بلدغة ثعبان أما كتابه رسالته في (٢٤٧) إلى صعيد مصر حيث مات بلدغة ثعبان أما كتابه رسالته في النص الذي أوردناه فلعله من تأليف شخص آخر باسم ديمتريوس من الإسكندرية
- Müller, fragment 332 (1841). Hecataios Milesois hode mytheitai tad ( o A ) graphō, hōs moi alethea doceei cinai hoi gar Hellenon logoi Polloi te cai geloioi, hōs emoi phainontai, eisin.
- ( ٩ ه ) هذا الملخص مأخوذ عن النصوص ، وعن هير ودوت ؛ ، ٣٦ ، الذي يزعم أن الآراء الحغرافية التي يسخر منها هي لهيكاتايوس .

Müller, fragments, 292-294. (7.)

Gelo de horeon ges periodus grapsantas pollus hede (Herodotos, IV, 36) ( 71)

periodos ges من أرى كيف أن كثير بن قد رسموا خرائط للأرض، وتدل عبارة ويحافظ الكتابة . الكتابة ويحادث في هذا النص على خريطة لا الوصف اللفظى . كا تدل grapho على الرسم لا الكتابة . المحادث و المحادث ال

( ٦٣) كان كليومانس هذا ملكاً على إسبرطة من ٢٠ إلى ٤٩١ . وقد ازاره أرسطاجوراس وللم قبل ٩٩١ (وقد رفض الاسبرطيون مساعدته ولكن الأثينيين ساعدوه) وظفر أرسطاجوراس ببعض النجاح المؤقت واستولى على سارديس عام ٩٩١ ، ولكن الفرس تفوقوا عليه بعد ذلك . ثم فر إلى تراقيا سيث ذيح عام ٤٩٧ قبل أن يشهد تخريب ملطية

Herodotos, II, 19-25. (14)

Etësiai anemai ( ٩٥ ) في الرياح الموسمية التي تهب من الشيال الغربي في أثناء الصيف ، أو في Etësiai anemai ( ٩٥ ) يوماً منذ شروق النجم المعروف بالشعرى اليمانية Dog star ) ولفظة المعروف بالشعرى اليمانية موسم ومواسم ، أي فصل ) . الموجودة في هذا النص تساوى لفظة موسم وسم ( وفي العربية موسم ومواسم ، أي فصل ) . ( ٩٦ ) انظر الحريطة ، أو Müller, fragment 287

( ٦٧ ) التفسير الصحيح هو الذي قلمه أرسطو ( النصف الثانى من القرن الرابع قبل المبلاد ) عدث الفيضان في مصر بسبب الأمطار الاستوائية في أعالى النيل الأزرق والنيل الأبيض ، والتي تنزل في الربيع وأوائل الصيف. انظر في هذا الموضوع: . Introduction, vol. 1, p. 136 vol. 3 p. 1844.

( ١٨) يقال إنه أدخل ديانة ربة كرريت ريا Rhea ، زوجة كرونوس ، وأم زيوس وغيرة من الآلهة ، واتحدت ريا فيها بعد مع «الأم الكبرى» في فيرجيا . وربما فتصوريسهولة أن ذلك التجديد الحرى، أزرى بالأسكيذيين وأخافهم . كان أناخارسيس يهرب مع ريا - بالقوة - سائر المثولوجيا اليونانية .

( ٦٩ ) استُعملت المنافخ في مصر منذ الاسنرة الثامنة عشرة على الأقل ، ويرجع استعمال عجلة الخزاف إلى الاسرة الأولى . انظر :

Alfred Lucas, Ancient Egyptian materials and industries (London: Edward Arnold, ed. 3, 1948), p. 246 (Isis 43)

Flinders Petrie, Wisdom of the Egyptians )London: British School of Archaeology in Egypt, 1940), p. 133 (Isis 34, 261 (1942-43)).

أما المرسلة ، فانظر : F.M. Feldhaus; Die Technik (Leipzig, 1914), p. 930

Albert Neuburger, The technical arts and sciences of the ancients (London, 1930), p . 495.

Maurice Badolle, L'abbé Jean-Jacques انظر الكتب الحيدة التي كتبها (۷۰)

Barthelemy. (1716-95) et l'hellénisme en France dans la seconde moitié du XVIIIe
siècle (414 pp. Paris, 1927).

ولد برتلمي بكاسيس . Cassis في البر وفانس ولكنه أنفق معظم حياته في باريس . ولم يزر اليونان

- قط ، ولم يكن متخصصاً ممتازاً في اليونانيات فحسب بل كانمستشرقاً كذلك وهو أحد مؤمسي علم المسكوكات (١٧٥١) وحل رموز كتابات بالميرية (١٧٥١) كان أول نفسر الفينيقية (١٧٥٨) وكان عالماً متخصصاً في المسكوكات ، لأنه كان مديراً للإدارة الملكية الميداليات ، وقد تضاعف اختصاصها تحت إدارته . وتعتمد شهرته الشعبية على كتابه «الرحلة » الذي وقف عليه لمحموضة الملكية العلمية على مذكرات نشرتها أكاديمية الخطوط Académic des Inscriptions وعلى المجموعة الملكية النقود والميداليات .
- (۷۱) يترك « أناخارسيس الصغير » اسيكذيا عام ٣٦٣ ويرحل إلى بيزنطة ولسبوس وطينة ( فى بويوتيا ) فيبلغ أثينا بعد عام ، ويزورها كما يزور أجزاء متعددة فى اليونان ، ويحضر الألعاب الأولمبية ، وهكذا . ويرحل من ٣٥٣ إلى ٣٤٣ إلى مصر وفارس ثم يعود إلى ميتيلين حيث يقابل أرسطو . ثم يعود إلى أثينا ولكنه بعد قليل يرحل إلى آسيا الصغرى وجزر اليونان حيث يشهد عيد ديلوس ويعود إلى وطنه بعد مركة خير رنيا ( ٣٣٨ ) .
- ( ۷۲ ) وبما يوضح شهرة آناخارسيس في نهاية القرن الثامن عشر هذه القصة المسلمة ، وذلك أن البارون دى كلوتز الغريب الأطوار ، الذي ولد في دوقية كليفس عام ٥٥٥ ، وانبرى للدفاع عن الإسلام ، وكان فرنسيا ثوريا ، و «خطيب الجنس البشرى» ، اتخذ لنفسه اسم أناخارسيس ؛ وقد قطع رأسه بالمقصلة سنة ١٧٥٤ . ولست أعلم بالضبط متى اتخذ ذلك الاسم ، أكان ذلك قبل نشر كتاب برتامى ، أو نتيجة لنشره .
- (٧٣) الفحص عن المسكوكات أفضل تدريب على الدقة، وكانت مارف برتاسى الواسمة عظيمة القيمة ، أى أفضل ما كان يمكن الحصول عليه فى ذلك الوقت . لكن كتابه يمتاز بسو، التأليف لأنه بما فيه من غزارة وأسلوب خطابى يخرج عن أن يكون قصة ، وما فيه من فساد الترتيب وفوضى التأليف يبعده عن أن يكون كتاباً . لم يكن «سكاً ولا دجاجاً» ومع ذلك أقبل الجمهور عليه وأحبه ، الأن ما فيه من معارف عيقة كان معروضاً بطريقة يسهل على الجمهور تحصيلها مما أشبح في حب الزهو .
- ( ٧٤ ) ترجع النزعة اليونانية في فرنس بدرجة كبيرة إلى مؤلف واحد هو بلوتارك ( النصف الثانى من القرن الأول ) الذي كان يقرأ في ترجمات فرنسية أحبها ترجمة جاك أميوت ( ١٥١٣ ١٥٩٣ ) وترجع محبة الآداب القديمة أولا إلى نفور من العصر الوسيط ، وفي وقت الثورة إلى نفور من « النظام القديم » والرغلة في الرجوع إلى الطبيعة أو إلى الحضارة القديمة باعتبارها ألصق بالطبيعة .

حن القرن الثاني) للدلالة على مرض السكر diabetes ، وهو أول من وصفه .

: كتاب : مكن فحص صور فوتوغرافية لهذا الميزان المصرى وغيره من الآلات في كتاب : Somers Clarke and R. Engelbach, Ancient Egyptian masonry (Oxford, 1930) Figs. 263-267.

( ٧٨ ) أرطميس = ديانا عند الرومان . ومن أقوالهم : «ديانا الحاصة بالإفيسوسيين عظيمة » ( ٧٨ ) أرطميس = ديانا عند الرومان . ومن أقوالهم : «ديانا الحاصة بالإفيسوسي ، هير وستراتوس ( ٣٠٦) الإفيسوسي ، آملا بذلك أن يخلد نفسه ، وذلك في الليلة عينها التي ولد فيها الإسكندر الأكبر ( ٣٥٦) ثم أعيد بناؤه على نطاق رائع . وقد اكتشف جون ترتل رود سنة ١٨٦٩ أساسات المعبد القديم . انظر : [1938] Isis 28, 376-384

( ٧٩ ) وصف طرفهما فتر وفيوس ( النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد ) :

De architectura, X, 11-12.

Herodotos, 11-12 ( A . )

الفسطنطينية . وكتابة سلوام أطول كتابة عبرية قديمة . انظر أيضاً 30 : 2 Chronicles 32 وهناك أفسطنطينية . وكتابة سلوام أطول كتابة عبرية قديمة . انظر أيضاً 30 : 2 Chronicles 2 وهناك أنفاق أخرى حفرت لتجلب الماء تحت الأرض في شرق الأردن عند مكان مثل الشويك ، وفي فلسطين في أماكن مثل مجدوMegiddo وتل الدوير Lachish وتل جزر Gezer . وبعض هذه الأنفاق القديمة واسعة وتمثل أعمالا هندسية عظيمة . انظر : Nelson Glueck, The other side of the Jordan

(New Haven : American Schools of Oriental Research, 1940), p. 17 (Isis 33, عاول جلويك أن يحقق تاريخ هذه الآثار التي ترجع إلى ما قبل التاريخ.

( ٨٢ ) في الفصل ١٥ من ذلك الكتاب . انظر طبعة :

Peri dioptras byHermann Schone in Heronis opera. Merckel, Die Ingenieurtechnik im Altertum (Berlin. 1899), pp. 499-503, 619.

Wilhelm Schmidt, "Nivellier-instrument und Tunnelbau im Altertume", Bibliotheca Mathematica 4, 7-12 (1903)».

Neuburger, The technical arts and sciences of the ancients, pp. 416-417, 420-421.

أما اسم النفق فهو هيبونوموس hyponomos والفعل دٍيوروسين

Herodotos, IV, 87-89 (AT)

( A t ) Herodotos, IV,88 ( A t ) واللفظة التي يستعملها للدلالة على القنطرة هي schedia وليس معناها واضحاً كل الوضوح – عائمة ، جسر عائم ، قنطرة من القوارب ، ومهما يكن من شيء فلا بد أنها كانت ضرباً من الحسر العائم . وتدل عبارته اليونانية Edoresa to pasi deca على . الهدية العظيمة أو إيلهبة الوفيرة .

Cadmus Milesius in Charles Muller, Fragmenta historicorum graecorum (Ao)
(Paris, 1848), vol. 2, pp. 2-4). Eugeon Samius ibid., p. 1848.

- ( ٨٦ ) ساعد هومير وس في هذا الأمر أيضاً إلى حد كبير . انظر إلى هذا البيت من الإلياذة ( ٨٦ ) عيث يقول « أنت الأب يازيوس مع أثيناى وأبولون ( ٣٧١ ) حيث يقول « أنت الأب يازيوس مع أثيناى وأبولون أن الصف الأول ، وبذلك نشأ ضرب من التثليث السامى .
- ( ٨٧) تعيننا الموازنة بالديانة الكاثوليكية على فهم مساوئ آلهة اليونان. لماذا تفوق لوريشو للدريجاً على سنتياجو دى كوببوستيلا، ولوريتو على لورديس ؟ عندما أصبحت عبادة العدراء أكثر انتشاراً ظهرت تدريجاً نزعة لأفراد مزارات خاصة و إلى اعتبار مظاهر مختلفة السيدة مريم كأنها أشخاص مختلفة . حتى أصبح المؤمن لا يصلى العدراء بل لصورة ألصق ويحتمل أنها أقرب -- مثل نوتردام دى هال أو نوتردام دى شارتر ، ونويسترا سينورا دل بيلار أو نويسترا سيورا دى جواد يلوب أو قد يجردون صفة ويصلون لنوتردام دى ست دولور ، أو مادونا دلامير يركورديا ، أو مادونا أوملتا ،أو الحمل الطاهر ، كما كان اليونان يصلون ابتغاء النصر لاثينا سالبنكس ، وابتغاء الصحة لأثينا هيجيا ، أو المحلة للبرس أثينا.
- ( ۸۸) استقر ذلك الاعتقاد فى زمن الشاعر بندار ( ۱۸ه ۶۶۲) . أكبر الظن أنه أندم من ذلك .
- ( ٨٩) من المألوف في اللغة الإنجليزية الحديث عن الألماب أو الأعياد البنائينائية ، أما في اللغة اليونائية فاستعمال بانئيناي يدل في الغالب على كل شيء ، على الأعياد ، والألماب والمباريات الموسيقية ، والقرابين . وتطبق الملحوظة نفسها على الأوليمبيا ( بدلا من الألماب الأوليمبية وغيرها) وكذلك الإعيا ، والنيميا .
- Herbert William Parke, History of the Delphic oracle (465 pp., ill. (9.) Oxford: Blackwell 1939) (Isis 35, 250) (1944)).
- ( ٩١ ) ترجع ثقتى الخاصة بالصّدق الباطن للكاهن العادى والمتنبي إلى ما قرأته في بلوتارك ( النصف الثانى من القرن الأول )
- enthusiasm (enthusiasmos) لفظة عصبية enthusiasm (enthusiasmos) تستعمل هنا في معناها الأصلى رهى مشتقة من entheos أي مملو بالإله ، موحى إليه ، متلبس ، فتفيد بذلك الإلهام الإلحى
- ( ٩٣) سميت باسم هذا الأفعوان طائفة من الأفاعى هى البيشوفيداى pythonidae ، وتشتمل على أكبر الأنواع أما « البيثون » الأصلى فكان يستخرج من الطين الذي يبق بعد الغيضان وكان يعيش في كهف في جبل بارناسوس : ولعل ذبح أبولون للأفعوان كان رمزاً لانتصار الجبر على الشر أو النور والربيع على الظلمة والشتاء . و يمكن أن نرى منه مماذج مالوفة تتخذ صوراً مختلفة في أصاطير كثير من الأمم .
- ( ٩٤) البلاسيجيون (Pelasgoi) أقدم سكان اليونان ، لكن موضعهم الأصلى محل خلاف ؛ أي شيال اليونان ، أم في آسيا الصغرى أم كريت ؟ وكان الكيبيريون Cabiri آلمتهم . ويمكن أن تحل صفة « البلاسجي » Pelasgic محل « ما قبل التاريخ» .

## الفضل لثامين

## فيثاغورس

### من فيثا غورس ؟

ختمنا الكلام في الفصل السابق بمخلص بالغ الإبجاز عن الديانة اليونائية : يبلغ هذا الملخص من الاختصار درجة تجعله قاصراً عن توفية أى غرض ما عدا أنه يعين القارئ على إدراك أهمية الدين في بلاد اليونان ، مهد العلم ، ولابنبغي لمؤرخ العلم عموماً — بما في ذلك مؤرخ العلم اليوناني — أن يغفل المنظر إلى الدين. ومع هذا ليس من الصواب أن نقول إن الدين نما في جميع صوره نمواً مزدمراً ، كذلك الذي حدث أثناء القرن السادس ، أعان العلم أو أضر به . ذلك أن التقدم العلمي والتقدم الديني ، في ذلك الزمان كما هي الحال الآن ، سارا متعادين ، متجاورين متداخلين ، في أشكال متعددة ، ولم يكونا بالضرورة متعاديين ، بل الأغلب أنهما عاشا معاً في عقل المفكر الواحد .

ومن أغرب مظاهر ذلك الازدهار الديبي في القرن السادس أنه تم في الجزء الغربي من العالم اليوناني ، لا في الجزء الشرقي ، كما يمكن أن نتوقع ، ولعل ذلك كان من قبيل المصادفة. حقبًا كان الفسيولوجيون الأيونيون يمثلون جناحاً عقليبًا لكن كم كان عددهم ؟ أو قل كم كانوا قليلين . أما اليونانيون الشرقيون أو الشرقيون اليونانيون ، فكانوا في جملهم ، ذوى عقلية دينية ، مغرمين بالطقوس والمعجزات . وحين دفعهم الحطر الفارسي – ثم الإرهاب الفارسي فيا بعد – نحو الغرب، قرر بعضهم ألا يستقر في بلاد اليونان ، أو على الأقل لم يستوطنوها بل استمروا في هيجرتهم نحو الغرب البعيد ، ووجدوا في المستعمرات الأيونية والمهجر الأيوني الأكبر في جنوب إيطاليا وغيرها (١) ملجأ لهم . وسبق لنا أن

تحدثنا عن أحد هؤلاء اللاجئين وهو زينوفان القولوفوني ، وسنتحدث الآن عن لاجئ آخر أعظم منه شهرة هو فيثاغورس .

أى نوع من الرجال كان فيثا غورس ؟ من العسير أن نجيب عن ذلك لأن تراحمه التي وصلت إلينا كتبت في وقت متأخر ، وهبي مملوءة بالتحريف وجمعها ديوجينيس اللاثرتي (النصف الأول من القرن الثالث) ، وفرفريوس ( النصف الثانى من القرن الثالث) ، ويامبليخوس ( النصف الأول من القرن الرابع ) ، ورواية آخرهم أكثر الروايات شيوعاً وأبعدها عن الصحة . ومما يزيد فى عدم ارتياحنا أن بعضُ الروايات الأقدم من ذلك كثيرًا ، كالتي وردت على لسان هيرودوت ، وأرسطو وتلاميذه ، بلغت مرتبة الحرافة إلى حد ما . مثال ذلك أن هير ودوت ــ وهو من الناحية الزمنية أقرب شهود هذا الموضوع ــ خلط بين الأفكار الفيثاغورية والمصرية والأورفية والباخوسية (٢) ، كما خلط بين قصة فيثاغورس وقصة زالموكسس فعرف الشيء بما هو أغمض منه ٣٠٠. وتقول تلك الرواية التي يرويها هيرودوت في شيء من التردد (ولا ينبغي لنا أن نكون أكثر منه تصديقاً) أن زالموكسس تراقى الأصل ، وأن فيثاغورس ابن منيسارخوس اتخذه عبداً له . فلما ظفر زالموكسس بحريته ، وحصل على ثروة ، وصار عارفاً بأساليب الأيونيين في الحياة ، عاد إلى وطنه الأصلي حيث شيد إيواناً كبيراً اجتذب إليه جيرانه ، وأخذ يشرح لهم آراء خاصة بالحلود والنعيم ، ولكي يصل إلى إقناعهم اختفي ثلاث سنين في حجرة تحت الأرض. وفي السنة الرابعة طلع عليهم حيثًا ، وكانوا لا يزالون ينوحون عليه، فانقطعوا عن تكذيبه . وتبين هذه القصة أن فيثاغورس. كان في القرن الحامس شخصية أسطورية مثل زالموكسس نفسه .

ومع هذا فثمة أساس صغير من الواقع نستطيع أن نقبله على أنه صحيح، وهو أن فيثاغورس بن منيسارخوس ولد فى ساموس ، وازدهر بها فى أثناء حكم بوليقراطيس (قتل عام ٢٢٥) . ويروى أرستوكسينوس التارنتي (النصف

الثاني من القرن الرابع ق.م. ) - وهوشاهد غير متأخر إذا قيس بمقياس الروايات القديمة - أن فيثاغورس رحل عن ساموس هرباً من طغيان بوليقراطيس ، وهي رواية مقبولة . أو لعله فر كغيره من الكثيرين حوفاً من الفرس . ومن الطبيعي جدًا أن يلتمس فيثاغورس في مصر ملاذاً حيث عاش كثير من الساموسيين (كان لهم في نقراطيس معبد خاص بهم) . وإذا نحن أخذنا برواية يامبليخوس ، فيكون فيثاغورس ذهب أولا إلى ملطبة حيث عرفه طالبس ، وأدرك عبقريته وعلمه كل ما يعرفه ، ثم زار بعد ذلك فينيقيا ، حيث مكث بها زمناً يكنى لأن يتعلم طقوس السوريين . وهناك قويت رغبة فيثاغورس في الرحيل إلى مصر التي كانت تعد حينذاك مهد التعاليم المضنون بها ، فانتقل إليها ومكنث بها مالا يقل عن اثني عشر عاماً يدرس الفلك والهندسة والأسرار الكهنوتية ،و بعد أن غزا قمبيز مصر سنة ٥٢٥ عاد معه فيثاغورس إلى بابل ، وأنفق هناك اثنى عشر عامآ أخرى بدرس الحساب والموسيقي وتعاليم أخرى للمنجوس (٤) . ثم عاد إلى ساموس وهو في الخامسة والستين من العمر ، لكنه لم يلبث أن استأفف التنقل ، فرحل إلى ديلوس وكريت واليونان نفسها ، حتى بلغ أخيراً كروتون (٥) «يث أسس مدرسته المشهورة . وبعد أن ظفر بكثير من الشهرة والسلطة اللتين ربما أساء استعمالهما ، حملته العداوات السياسية أو ألوان الحسد المحلمية على الحروج من تلك المدينة ، وقضى السنوات الأخيرة من حياته في بونتيوم <sup>(١)</sup> .

وإذ أطلنا في إيراد هذه القصة على الرغم من قلة تصديقنا لرواية يامبليخوس فسواء أكانت التفضيلات صحيحة أم لا فالجوهر مقبول (٧). أكان فيثاغورس تلميذ طاليس بالفعل أم لا ؟ هل انقطع أربعة وثلاثين عاماً للدراسة في مصر وبابل ؟ ثم إننا لسنا على ثقة كذلك من أنه أكثر من التنقل في طريقه من ساموس إلى كروتون. والقصة تدل على وجود أصول مصرية وبابلية في فلسفته ، لكن شخصاً في مثل ذكائه و بحثه كان يستطيع أن يجمع الشيء الكبير من تاريخ الملم

الحكمة الشرقية دون زيارة بلاد الشرق ، أو على الأقل دون أن ينفق فيها من السنين ما ذكره لنا يامبليخوس . ولا ريب أن فيثا غورس لم يكن فى حاجة إلى أربعة وثلاثين عاماً ليتعلم ما ينبغى تعلمه فى ذلك الزمان ، وهو مما يسهل فهمه على ذهنه الحصب المتعطش للمعرفة . الراجح أن يامبليخوس ، أو صاحب الرواية الذى أخذ عنه ، قصد أن يوضح أن زيارة فيثاغورس لمصر وبابل لم تكن لحجرد التجارة أو اللهو كما كان يفعل كثير من اليونانيين ، وأنه مكث فى هذين البلدين زمناً يكنى للدرس على علمائها ، والارتواء من معين حكمتهم ، والاطلاع على ما عندهم من أسرار .

### الإخوان الفيثاغوريون والمذاهب الفيثاغورية الأولى :

كان ظهور الجماعات من الناس المشتركة فى وحى جديد ومذاهب غيبية متعددة الأنواع مظهراً من مظاهر الإحياء الديبي الذي حدث فى أماكن كثيرة القرن السادس. وكان من الطبيعي أن تتخذ مثل تلك الجماعات هيئة الأخوة ، لأن الرجال والنساء المشتركين فى أسرار البعث والنشور أشبه ما يكون بأعضاء الأسرة ، فيهم إخوة وأخوات يحمون ميرائهم المشترك من الأجانب . وحاكي فيثاغورس وتلاميذه التابعون فى ذلك ما كان متبعاً فى كروتون ، وبعض تعاليمهم مذاهب علمية سنشرحها فيا بعد ، وبعضها الآخر ذو طبيعة أعم ، وربحا ترجع شهرة جماعهم إلى هذا البعض الآخر ، لأن الفيثاغورية أولا وقبل كل شيء طريقة فى الحياة .

تصور الفيثاغوريون نوعاً جديداً من القداسة يحتاج بلوغه إلى رياضيات من الزهد وامتناع عن المحرمات ، مثال ذلك الامتناع عن تناول ألوان معينة من الطعام كاللحم والسمك والبقل والحمر ، وتجنب لبس الصوف (٨) . وكان مسموحاً للنساء كما للرجال بالالتحاق بالجماعة ، ويبدو أنهن قمن بدور هام في تاريخ الجماعة الفيثاغورية الأولى . ولبس أعضاء هذه الطريقة ملابس

#### Pythagora Philifophi Aurea uerba

Qua transuited egited quod agendú suerit, prætermista primo incipi ens, discurras ad reliqua Cu turpego feceris, te ipsum crueia. Cnm ucro bona pfeceris, tibi cógraculare. Hæc exercere, hæc meditari, hæc te amare oportet hac tei dinina urtutis uestigiis collocabut peu. q animo nro quadruplice fonté ppetuo fluéris natura tradidit. Exi ad opus cu diisuo ueris. Nă ista si tenebis, cognosces imortaliu deo șe, mortaliu ue hominu códitione, qua procedunt, & cótinentur o la Cognolces quatú fas é, naturá circa oia fimilé nece sperare cotingar, que sperada non sut nece te geg latest. Cognosceshoies, cúsuo pe sint malo ne ca miseros este Quibo na d prope funt, nec uidet, nec audi ut. Solutione uero malo se pauci admodu itelligunt. Talefatú lædit méte hőiú, g reu oluttóibus qbuídam ex alissed alia fertitur, ifinitis malis obnoxii latifera discordia ilita latéterobeli cam ru cedédo deuita, & polig uenent, ne exaugeas. O lupiter pater, uel a malis hoi es libera, uel ost édeilles, quo dæmon eu cantur. A tru cólide, quonia divinu genus hoibus iest his nelacra natura proferés uniuerla demostrar. Quo e sigd ubi fuerit renelatu, abstinebisabiis, a qbus abstinédu iubeo Quod si mediciná adhibueris aiam abhis laborib" liberabis Vege abstine à mortalibus, à supra diximus i purgation solution negranima. Recto iudicio confydera fingula Opuma deinde fententiam tibi uclut aurigam przeone.

CCorpore depolito cum liber ad zithera perges, CEuades hominem, factus deus zitheris almi.

CSymbala, pythagore phylosophi.

CCum uenerisin templum adora neq aliquid interim quod ad uichi pertineat aut dieas aut agas, Exitmere przeer propolitu nó é igredi endu i templu,negioradu,negieus aprope uestibulu iplum trasiueris. CNudispedibus facrifica, Stadora CPopularesulas hige, pdiuerti-TAb eo quod nigram caudam habat abilie, rerreibrium euk usde enim deorum est ■ Linguá in primis coherce, geam imitans. CFlantibusuentis echon adora. Cignem gladio ne scalpas COmne acutum abile dimoue CV110,qui podus eleuat auxiliarenó tamé cú co deponaz g deponit. Cla calcos dextrú pramitre podě,i lauacrů ucro linéltrů. Dereb diminisables lumine ne lo- 2 Clugum ne transilias CScateram ne transilias Cum domo discelleris ne renerrans furiz enim congredientur. TAd folem uerfus ne mingas TAd folem uerfus ne loquaris. COico ledem ne abltergas C Callum nutnas quidem,netaméta.

شكل ( • • ) - « الحكم الذهبية » و « ربوز » فيثاغورس لى سبتمبر ١٤٩٧ طبع الناشر البندق العظيم ألدومانويشي الفشيو ( ١٤٤٩ - ١٥١٥ ) صفحة صغيرة (طوفا ٣٠ سم ) تشعل مقالة يامبيليخوس: De mysteriis Aegyptiorum Chaldacorum et Assyriorum وبمهاعد من النصوص الأخرى ترجمها لأفلاطون الفلورنسي مارسيليو فيشينو ( ١٤٣٣ - ١٤٩٩ ) ويتعلق أقل من ثلاث صفحات مها بفيثاغورس إلا أن تلك الصفحات هي أول ما طبع عن فيثاغورس . وهي تشمل و الحكم الذهبية » ( الأقاويل المنسوبة إليه ) و « رموزه » . أما الصفحة التي نثبت صورتها هنا فتبين آخر و الحكم الذهبية » وأول « الرموز» ، وهي أصلا من نوع الحرمات . ( عن النسخة الموجودة في مكتبة حامعة هارفارد ) .

عرفوا بها ، ومشوا حفاة الأقدام ، وعاشوا عيشة بساطة وفقر .

و يتصور الفيثاغوريون أن النفس يمكن أن تفارق البدن ، إما مفارقة مؤقتة أو دائمة ، وأنها يمكن أن تعيش في بدن شخص آخر أو حيوان ، لكننا لا نستطيع القول بأن فيثاغورس استمد هذا الاعتماد من منابع هندية أو شرقية أخرى . وإذا سلمنا بالمشاعر التي يحس بها المرء إحساساً مباشراً من أن النفس تفارق البدن بعد آخر نفس ، ومن وجود نوع من القرابة بين الإنسان والحيوان (١) ، وهي مشاعر توجد عند كثير من الأمم ، بدائية كانت أو متحضرة فإن فكرة تناسخ الأرواح يمكن أن تحدث ( بل حدثت فعلا) مستقلة في أماكن كثيرة (١٠)

وقامت ديانة الفيثاغوريين على أساس الحياة الآخرة إلى درجة جعلتهم ينظرون إلى هذه الحياة الدنيا كأنها نوع من النبي ، وأشبهت ديانهم أى دين آخر من حِيث نقائها في أعلى مراتبها ، ومن حيث عكس ذلك في أدنى مراتبها ، مثال ذلك أن كثيراً من قواعدهم (كما لا حظنا من قبل) كانت مجرد محرمات (١١١) أى ممنوعات لا تستند إلى علة معقولة، وإنما ترجع إلى أن أنواعاً معينة من الأشياء تعد مقدسة ، وتحرم بسبب طهارتها أو نجاستها ، وفي التعرض لها ما يجلب سوء الحظ . وهذه القواعد تسمى السمعيات acusmata ، وأدنى أفراد الطريقة الفيثاغورية هم «المستمعون acusmaticoi » ، وهم المتعصبون المساكين الذين حلت هذه المحرمات عندهم محل المعتقدات ، لعجزهم عن فهم أى شيء آخر (شكل٥٠)(١٢) . وعلى العكس من ذلك اهتم المتعمقون في المذهب اهتماماً عظيما إما بالبعث والنشور والإلهيات ، أو بالأفكار العلمية التي كانت في الواقع الب تفكيرهم . ومن المستحيل معرفة الشيء الكثير عن تلك النظريات ، أو معرفتها بدقة ، لأن أعضاء الطريقة الفيثاغورية كانوا مطالبين بالصمت ، بل بالسرية .

ثم أضيفت الأفكار السياسية شيئاً فشيئاً إلى الأفكار السابقة ، لأن الطريقة

الفيثاغورية قامت على قاعدة أنها جماعة صغيرة داخلة في جماعة كبيرة . مع عافظتها الشديدة على بقائها منفصلة عنها . وكان لا بد من ظهور ألوان بن الصراع بين هذه وتلك . فإذا سعت الجماعة الفيثاغورية الصغيرة إلى الحصول على السلطان فراراً من مشكلات هذا الصراع تضاعفت متاعبها . ومن المؤكد أن الفيثاغوريين صادفهم كثير من المعاكسات والمعارضات ، وأن فيثاغورس نفسه أرغم على « همجر المدينة » والذهاب إلى ميتابونتيوم ، وأن أتباعه الذين بقوا في كروتون وميتابونتيوم وغيرها من الأماكن لقوا اضطهاداً أعظم من ذلك بعد وفاته ، بل إن بعضهم ذبح ( ولعل بعض هذا الاضطهاد حدث حول بعد وفاته ، بل إن بعضهم ذبح ( ولعل بعض هذا الاضطهاد حدث حول

و زاد استشهاد تلاميذ فيفاغورس في ارتفاع صيته ، ولم يلبث أن عد كالقديسين ، أو (على طريقة اليونانيين ) كالأبطال ، متوسطاً بين الآلهة والبشر ، وأصبحت الأخبار الأخيرة عن حياته وأعماله تكتب كما يكتب عن القديسين . أمن الغريب والحالة هذه أن تكون المذاهب الفيفاغورية الأولى غامضة ، وأن يكون مؤسسها نفسه مجهولا إلى حد كبير ؟ إن الأمل في معرفة الحقائق الحاصة به بعيد ، كالأمل في معرفة الحقائق الحاصة بالنديس جورج الشهيد .

#### الحساب:

كتب أرسطو عن الفيثاغوريين في كتابه المفقود « إن فيثاغورس بن منيسارخوس اشتغل أولا بالرياضة والحساب . ثم انتقل بمد حين إلى الأعمال العجيبة التي مارسها فريسيدس (١٣). ويبدو فرض أرسطو هذا مقبولا ، واوأنه لا يتفق مع الأخبار الحاصة بتربية فيناغورس الشرقية . ومن المحتمل أن أول تفكير مستقل لفيثاغورس كان مركزاً في الرياضة ، وأن نزعات شبابه الصوفية عادت إلى الظهور أواخر حياته. (وهو على كل حال ليس آخر رياضي أصبح

متصوفاً فى شيخوخته ) . ثم إنه كان لا بد له أن يحصل أولا على معرفة كافية بالأعداد قبل أن يجعل لها مغزى صوفينًا . وأكبر الظن أنه مؤسس تلك المدرسة الرياضية الكبرى التى تحمل اسمه .

وها هي ذي بعض أمثلة قليلة من التأملات التي تبلغ من القدم ما يكفي لنسبها إليه . المثال الأول هو النمييز بين الأعداد الزوجية والفردية ، فالزوجية هي التي تقبل القسمة إلى قسمين متساويين ، أما الفردية فلا تقبل . ولهذا قيمة واضحة لأول وهلة . فإن الإنسان يرغب عادة في قسمة المجموعة الواحدة إلى مجموعتين صغيرتين متعادلتين مهاثلتين ما أمكن . وإذا بني مهندس معبداً ، حرص على أن يكون عدد الأعمدة في مدخله زوجيبًا حتى لا يبرز عمود منها في وسط الباب فيفسد المنظر الداخلي أو الخارجي ويعطل الحركة ، أما عدد الأعمدة على الجانبين فيكون إما زوجيبًا وإما فرديبًا (١٤) .

وقام حساب فيثاغورس على أساس استعمال النقط المرسومة في الرمل ، أو الحصيات التي يمكن تجميعها بسهولة في مجموعات مختلفة . ثم استطاع بمد ذلك إجراء تجارب حسابية كثيرة تتصل بعدد الحصي الذي يملأ سطحاً معيناً . فلو رتبت الحصيات بطريقة تكون مثلثال (شكل ٥١) فإن عدد الحصيات في المثلثات (١، ٣، ٢، ١٠، ١، مي الأعداد المثلثة . ولعل فيثاغورس رأى أن هذه الأعداد هي مجموع عدد أو أكثر من الأعداد الطبيعية للتي تبدأ بالواحد . فهل استطاع أن يصل إلى النتيجة كالآتي ؟

ں س ی = ۱ ن (ن + ۱)

أكبر الظن أنه لم يفعل ، لكنه ظل يجرب حيى أدرك كيف يشتق كل عدد من هذه الأعداد من العدد السابق عليه .

وذلك من حيث إن الإضافات المتوالية ، لا بأعداد كما فعلنا ، بل بالحصى واستلفت العدد المثلث الرابع ، وهو مثلث فيه أربع حصيات على كل جانب ، اهتمام فيثا غورس . وهذا العدد هو الذي يسمى تتراكتيس tetractys ( المتابع عورس . وهذا العدد هو الذي بسمى تتراكتيس عصائص ( ۲+۲+۲+٤=۱۰ ) . وهو الذي جعلت المدرسة الفيثاغورية له خصائص عبجيبة (١٠) ، وكان الفيثاغوريون يحفلون به .

وعلى هذا المنوال بحثت الأعداد المربعة . كيف ينتقل الإنسان من عدد إلى ما يليه ؟ مثال ذلك لكى ينتقل الإنسان من موبع ٣ إلى مربع ٤ (شكل ٢٥) ، يضيف من الحصى ما يحيط بمربع ٣ من جانبين عند ركن واحد ، هذه الحصيات المضافة ذات الجانبين ، والمسماه زاوية gnomon ، يكون عددها بالضرورة ، عدداً فرديناً . ومن ثم جاءت هذه القاعدة الواضحة : إذا أضيف عدد فردى إلى عدد مربع كان الحاصل عدداً آخر مربعاً ،

ع ۲ + ( ۲ ع + ۱ ) = (ع + ۱ ) <sup>۲</sup> و بشكل محسوس أكثر من ذلك ، انظر إلى متوالية الأعداد الفردية

شكل (١٥) - الأعداد المثلية شكل (١٥) - الأعداد المربعة

٣،١، ٥،٧،٥،، . . . الأول هو أيضاً المربع الأول ، وإذا أضفنا إلى هذه الأعداد الفردية عدداً حصلنا على جميع الأعداد المربعة :

$$^{7}V = V +$$
 $^{7}V = V +$ 
 $^{7}V = V +$ 
 $^{7}V = V +$ 

وبناء على ذلك كل عدد مربع هو مجموع جميع الأعداد الفردية الأقل من ضعف جدره :

 $^{Y}$  = (1 -  $^{Y}$  + · · · +  $^{Y}$  + · · ·

وهذا شيء جميل بقدر ما هو سهل ويمكن أن نتصور فرحة فيثاغورس حين اكتشف هذه الأمثلة الجزئية للحقيقة الكلية . فإذا كانت عنده نزعات صوفية كتلك التي لا بد أن يكون قد اكتسبها بسهولة في مصر وآسيا ، فن الطبيعي أن تتزايد في نفسه النشوة .

لقد تحدثنا عن الحصى لأن فيثاغورس لم يستعمل الأعداد كما نفعل ، والأرجح أن الأعداد الحرفية لم تكن مستعملة فى زمن فيثاغورس (١١٦). ولو فرضنا أن فيثاغورس كتب الأعداد ، فأكبر الظن أنه استعمل الرموز العشرية التي استعملها المصريون ، ولكن هذه لم تكن إلا طريقة استخدام لوحة العد فى الكتابة . ومع هذا فلنفترض أن الرموز الحرفية كانت معروفة من قبل ، حتى تتاح لنا مناقشها .

وتبلغ عدة الأرقام اليونانية ٢٧ تنقسم إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة من تسعة أرقام ، فالمجموعة الأولى تضم الواحدات من ١ إلى ٩ ، والثانية مجموعة المثات من ١٠ إلى ٩٠٠ . والرموز

| -             |       |      |              |      |       |        |        |       |     |
|---------------|-------|------|--------------|------|-------|--------|--------|-------|-----|
| 1             | 11    | 111  | IV           | ٧    | VI    | V#     | Am     | ŀΧ    | x   |
| ,,            | ١٧    | ٧١   | VIII         | ×    | XH    | ×IV.   | χVI    | *VIII | XX  |
| 111           | VI    | tΧ   | XII          | ٧K   | XYH1  | XXI    | YIXK   | XXVII | KKF |
|               | VIII  | Xti  | XVI          | ХX   | XXIV  | XXVIII | 22211  | ועגגג | ΧL  |
| ٧             | ×     | יא   | ХX           | XXV  | XIX   | ***    | ΧL     | XIV   | ١.  |
| v             | XII   | XVIH | XXIV         | XXX  | ***** | XLII   | *tviii | fιΛ   | ιx  |
| V11           | XIV   | XXI  | XXVIII       | VXXX | XLIF  | xııx   | (VI    | txiii | ιxx |
| <b>A1</b> 111 | IVK   | XXIV | 11KK         | ΧL   | HIVEK | LVI    | LXIV   | FXXII | XXX |
| łχ            | XVIII | u∨xx | <b>IVXXK</b> | XLV  | IIV   | UXIII  | rxxıı  | LXXXI | хc  |
| ×             | XX    | XXX  | m'           | ı    | ίx    | LXX    | txxx . | xc    | ٠   |
|               |       |      |              |      |       |        |        |       |     |

شكل (٣٥ ا) جداول فيثاغورس – ا، ب، ج: (أ) الجدول الرومانى ، النظام المصرى (الرومانى) ولا يحتاج إلا إلى خمه رموز نختلفة .(ب) الجدول اليونانى ويحتاج إلى ٢٧ رمزاً نختلفاً ، وقد هجرت العلامات التى توضع بعد كل رقم. (ج) الجدول الهندى العربى ، ويحتاج النظام الهندى إلى ١٠ رموز محتلفة . وتقع قيمته العملية في أنه يطبق طريقة لوج العد على الكتابة بشكل أعمق من الطريقة المصرية .

والحداول الثلاثة عشرية ، إذ لم يتصوروا أي أساس آخر اللهم إلا الأساس السداسي (البابل) للكسور ، ولم يستعمل ذلك إلا في عصر متأخر (بطليموس ، النصف الأول من القرن الثاني) ، والأساس الاثني عشري في حالات استثنائية (تقسم اليوم ، الركل) وغرائب أخرى في الموازين والنقود (كالذي يستعمل حتى اليوم في الأنظمة الإنجليزية). انظر : (1935) 23, 206-209 Isis

المستعملة هي الحروف الأبجدية اليونانية (مع وضع علامة على يمين كل حرف) بحسب ترتيبها الأبجدي . ولما كانت الأبجدية اليونانية لا تحتوى إلا على ٧٤ حرفاً أضيف ثلاثة أحرف يونانية قديمة غير مستعملة بحيث نالت كل مجموعة منها حرفاً، وهي الديجاما digamma أوستجما stigma للعدد؟، والكوبا koppa للعدد، والا swampi وال swampi للعدد، م استعملت الحروف العشرة الأولى (بما فيها

حرف الاستجما stigma) للدلالة على الآلاف من ١٠٠٠ إلى ١٠٠٠ (مع وضع علامة في هذه الحالة على شهال الحرف تحت السطر) . لهذا كان اليونانيون مضطرين إلى استذكار ثلاثة أضعاف الرموز التي نستعملها نحن الآن ، ثم إن هذا التعدد جعل كثيراً من العلاقات البسيطة غامضاً . انظر مثلا إلى التمييز الأساسي بين الأعداد الفردية والزوجية ، فمن اليسير علينا أن نتذكر أن الأعداد الزوجية تنتهى يالأعداد ٠ ، ٢ ، ٤ ، ٢ ، ٨. فكيف كان اليونانيون يذكر ون ذلك ؟ فإن أي عدد فردي يمكن أن ينتهى بأي من ٢٧ رمزاً (انظر شكل ٥٣)

|     | β           | γ         | 8   |    | 5          | 5          | 77 | ð          |   |
|-----|-------------|-----------|-----|----|------------|------------|----|------------|---|
| β   | 8           | 5         | 7   | ı  | В          | ú          | 15 | 47         |   |
| . 7 | ۶           | ð         | ф   | uŧ | щ          | ĸa.        | κδ | æ.Ę        | λ |
| ð   | 4           | <b>\$</b> | "5  | •  | 48         | <b>477</b> | λβ | λς         | μ |
| •   | ٠           | 44        | •   | æ  | λ          | <b>λ</b> e | μ  | με         | , |
| 5   | <b>,</b> εβ | 4         | ක්  | λ  | ۸۶         | μβ         | μη | ₽ð         | Ę |
| 7   | .5          | <b>«a</b> | KTQ | λε | μß         | μv³        | 15 | ξγ         | o |
| ŋ   | 45          | αô        | NB  | ¥  | μη         | "5         | ξδ | oβ         | 7 |
| ð   | 677         | κζ        | λς  | με | νδ         | ęr         | оβ | <b>र</b> द | ρ |
| ,   | *           | λ         | μ   | •  | , <b>ŧ</b> | 0          | r  | P          | ø |

شکل (۵۳ س)

ومن المؤكد أن جدول الضرب المسمى فى كثير من اللغات بالجدول الفيثاغورى لم يكن من اختراع فيثاغورس ، ذلك أن أول مثل أعرفه له جاء فى كتاب بو يتيوس (النصف الأول من القرن السادس ) عن الحساب المعروف باسم أرتماطيقا Arithmetica ، وهو الكتاب الذى طبع فى أوجز برج عام ١٤٨٨ (١٨٥).

ومن المحتمل أن جداول أخرى متقدمة عليه لا تزال مخطوطة ، ولعلها نكون مكتوبة بالأرقام الرومانية ، لأن الأرقام الهندية العربية لم تكن تعرف فى الغرب قبل القرن الثانى عشر أو الثالث عشر ، ولتى استعمالها مقاومة شديدة بحيث لم تصبح شائعة إلا بعد ذلك بزمن طويل .

وجدول فيناغورس بالأرقام الهندية في غاية الوضوح ، فنحن نرى على الفور أن الحط (أوالعمود) ١٠،٨،٦،٤،٢ لا يشتمل إلا على الأعداد الزوجية ، وأن الحط (أو العمود) ه ينهى كل عدد فيه به ه أو صفر (صحيح أنه في الكتابة اليونانية تنهى نصف الأعداد بهذا الحرف E) . ولم يعرف فيناغورس أو أحد الفيناغوريين في الزمن القديم شيئاً عن الأرقام الهندية (أو مايساويها) لذلك لم يكن الجدول الفيناغوري في أغلب الظن إلا ابتكاراً متأخراً في العصر الوسيط، لعله لا يسبق جدول بويتيوس المطبوع بزمن كثير (١٥)

|    |    | -  | *************************************** | <del>/</del> | *************************************** |    | ********** |    | <del></del> . |
|----|----|----|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----|------------|----|---------------|
| '  | 2  | 3  | 4                                       | 5            | 6                                       |    |            | •  | 10            |
| 1  | 4  | 6  | 8                                       | 10           | l2                                      | 14 | 15         | ta | 30            |
| ,  | 6  | 9  | 12                                      | 15           | 18                                      | 11 | 24         | 27 | 30            |
|    | 8  | 12 | 15                                      | 50           | 24                                      | 28 | 32         | 36 | 40            |
| 5  | ю  | 15 | 20                                      | 25           | 30                                      | 35 | 40         | 44 | 50            |
| ۰  | 12 | 15 | 24                                      | 30           | 36                                      | 42 | 48         | 54 | 60            |
| ,  | 14 | 21 | 78                                      | 35           | 42                                      | 49 | 54         | 63 | 70            |
| •  | 16 | 24 | 32                                      | 40           | 48                                      | 56 | 64         | 72 | €O            |
| •  | 18 | 27 | *                                       | 45           | 54                                      | 63 | 72         | 81 | 90            |
| 10 | 20 | 30 | 40                                      | 50           | 60                                      | 70 | 80         | 90 | 100           |
|    |    |    |                                         | -            |                                         |    |            |    | - 1           |

ونحن نكاد نجزم بأن فكرة الفيثاغوريين الأولين عن الأعداد لم تنشأ من استعمال الأرقام بل انحصرت فيا يمكن أن يؤدى إليه استعمال الحصى أو ما يشبهه. وأدت هذه الطريقة البسيطة إلى كشف حقائق ذوات معان تفوق التصور والحساب الفيثاغورى ليس أساسًا لعلم الحساب أو فن العد عندنا ، بل هو أساس النظرية الحاصة بالأعداد في الوقت الحاضر.

وربما يعترض القارئ ، وبخاصة إذا كان من المعنيين بالناحية السوسيولوجية للعلم أو بالتفسير المادي للتاريخ ، بأن النتيجة التي انتهينا إليها لا تتسق مع ما نعرف من قوة ميول الشعب اليوناني القديمة للتحارة . هذا فضلا عن أن كل تجارة وكل صورة من صور التبادل تتطاب الحساب البسيط بالمعنى الذي نفهمه ، أما من وجهة نظر الباعة والمشترين (أى جميع السكان) فإن نظرية الأعداد ترف . وربما قال قائل هنا بأن الدين والفاسفة والدراسات الإنسانية هي أيضيًّا ألوان من الترف من وجهة النظر التجارية . يضافإلى ذلك أن الحساب ( العد ) نما على يد اليونانيين وتغلغلت جذوره بطريقة تجريبية . ولنا أن نؤكد أن التاجر اليوناني المتوسط التجارة كان يعرف كيف يعد بسرعة وضبط ، في ذهنه أو بوساطة نوع من لوحات العد (٢٠) . ومهما يكن التاجر بارعًا في ذلك الفن ، فإنه لم يكن يتصور قط أنه يجرى عمليات رياضية ومن ناحية أخرى لم يخطر ببال قدماء الرياضيين أن العد جزء من ميدان بحثهم . حتى اليوم لا يخلط بين الرياضيات والحساب أو العد إلا الجهلة من الناس أو الدين يظنون الصير في ر باضبا <sup>(۲۱)</sup> .

#### الهندسة :

هناك أعمال هندسية تنسب إلى المدرسة الفيثاغورية . ويبدو من قدمها أنها قد تكون من عمل فيثاغورس نفسه ولعل خير مثل لذلك هو ما يأتى :

زوايا المثلث الداخلة تساوى قائمتين . ويمكن إثبات هذه النظرية

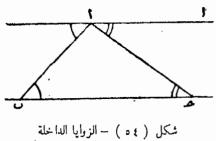

شكل ( ؛ ه ) – الزوايا الداخلة بين خطين متوازيين

مباشرة إذا عرف أحدنا أنالمتوازيين إذا قطعهما مستقيم كانت الزاويتان المتبادلتان متساويتين (شكل ٤٥). فإذا كان المستقيم أا موازياً للمستقيم ب ج، فزوايا المثلث الثلاثة تساوى القائمتين في المستقيم أ. ولعل فيثاغورس قدطبق هذا البرهان على

الأشكال المتعددة الأضلاع (شكل٥٥). في الشكل السداسي أ ب ج د ه و ، إذا وصلنا ه أ، ه ب، ه جكان مجموع الزوايا الداخلة للشكل السداسي مساويًا لزوايا المثلثات ط الأربع الداخلة ، أو ثماني زوايا قائمة . وبوجه عام إذا فرضنا شكلا متعدد الأضلاع عدد أضلاعه يساوي س ، فإن مجموع زواياه الداخلة يساوي (٢ س – ٤) زوايا قائمة . وكان مجموع زواياه الحارجة (من حيث إن كل زاوية منها تكمل الداخلة) يساوي ٢ س – (٢ س – ٤) = ٤ زوايا قائمة : و بذلك يكون مجموع الزوايا الحارجة مستقلا عن عدد الأضلاع .

وامل خبرتهم بتبليط الأرض أو تخشيبها دلتهم على أن متساويات الأضلاع الوحيدة التي بها يمكن تغطية مساحة ما دون أن تترك فراغاً هي المثلث المتساوى الأضلاع والمربع ، والمسدس والبرهان على ذلك يسير ، لأن كل زاوية من

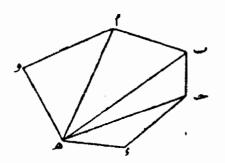

شكل ( ٥٥ ) – الزاويا الداخلة في الشكل كثير الأضلاع

هذه المتساوية الأضلاع تساوى عسلى النوالى ثلنى قائمة أو ثلاثة أثلاث أو أربعة أثلاث . ويمكن ملء فراغ حول نقطة فى سطح حد بما يساوى أربعة قوائم بستة مثلثات، أو أربعة مربعات ، أو ثلاثة مسلسات (شكل ٥٦)

ثم هل عرف فیثاغورس « نظریة فیثاغورس » فی الهندسة الحدیثة ، وهی أن مربع الوترفی المثلث قائم الزاویة یساوی مجموع مربعی الضلعین الآخرین ؟ (۲۲) ولم لا ؟ لأن ذلك یكاد یمكن معرفته بطرق متعددة .

مثال ذلك ، لنفرض مربعين أحدهما أكبر من الآخر (شكل ٥٥) بحيث يكون الأصغر هو داخلا في الأكبر أب (أي إن رؤوس المربع . . الأصغر تمس أضلاع الأكبر) . ومن الواضح أن المثلثات الأربعة هأ و . . . الحارجة عن المربع الأصغر متساوية . والآن ارسم الحطه ها موازيًا أب، والحط ووا موازيًا ب ج ، ومتقاطعين في ط . وبذلك ينقسم المربع أب أربعة أقسام: مستطيلين متساويين ومربعين ه طا ، وب . وهكذا يمكن أن نعادل المربع الأكبر أب بطريقتين :

ا ٢ ب = ه و٢ + ٤ مثلثات

ه طأ + وبأ + = مستطيلين .

وبما أن كل مستطيل منهما يساوى مثلثين من الأربعة ، إذن :

هو٢ + ... هط٢ + وب١ = أو٢ - أ ه٢

والبرهان على ذلك من السهولة بحيث يمكن أن يكون المصريون والبابليون والصينيون والهنود اهتدوا إليه قبل ذلك ، كل منهم على حدة . وسبق لنا أن ناقشنا احمال أسبقية المصريين في الفصل الثاني ، ولا نود مناقشة الاحمالات الأخرى لا ستحالة الاقتراب من اليقين فيها . ومن المحتمل أن فيثاغورس كان أول من برهن على هذه النظرية (لا أنه أدرك فقط أنها صحيحة) ، أو لعل برهانه كان أصرح وأقوى ، لاستعماله منهجا مساويا لما استعمله أوقليدس و ومما يروى أن فيثاغورس ضحى بثور احتفالا بذلك الكشف ، أو لعل الضحية كانت للاحتفال بكشف خصائص مثلثات معينة أضلاعها ( ٣ ن ، ٤ ن ، كانت للاحتفال بكشف خصائص مثلثات معينة أضلاعها ( ٣ ن ، ٤ ن ،

واحله كان أول من استعمل المسائل الهندسية المتعلقة بإ يجاد المساحة المساوية

لمساحة أخرى (مثل مربع مساو لمتوازى أضلاع) ، أو بتطبيق الأشكال ، إما بزيادة أحدها عن الآخرو إما بنقصه بمقدار معين . ثم أدت تلك المسائل على مر

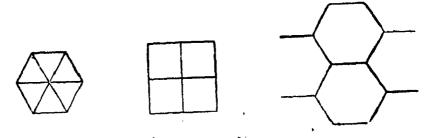

شكل ( ٥٦ ) وضع منتظم لكثير الأضلاع

الزمن إلى الحل الهندسي للمعادلات التربيعية ، ومن الغريب أن الاصطلاحات اليونانية التي ذكرناها من قبل ، والتي هي في الأغلب متأخرة عن فيثاغورس طبقت فيها بعد على الأنواع الثلاثة للقطاعات المخروطية .

ولم يكن من السهل إثبات الأفكار والنظريات الهندسية التي نسبناها لفيثاغورس ، على الرغم من بساطتها ، دون استعمال الحروف للدلالة على الخطوط الداخلة في الأشكال . ونحن استعملنا الحروف في تفسيرنا بغير تفكير ، إذ من الصعب جدًّا أن نفعل غير ذلك . ولا يترتب على هذا أن فيثاغورس استعمل الحروف . والعله مثلا برهن على النظرية التي تسمى باسمه برسم خطوط على الرمل والإشارة إلى الحطوط والمساحات بأصابعه . ولا تصبح الحروف (أو الرموز الأخرى) لازمة إلا حين يكتب البرهان .

وتقول رواية يتردد صداها في عصر متأخر عند اوسيان ( ١٢٠ – ١٨٠) إن الفيثاغوريين استعملوا النجمة المخمسة (٢٣ رمزاً للتعارف المتبادل ، وأطلقوا عليها اسم « الصححة » (٢٤) . وكانت الحروف الحمسة في ذلك الاسم المعودين المودين الحمسة في ذلك الاسم المعودين الرؤوس الحمسة لللك الرمز . ( انظر شكل ٥٥) (٢٥) . واعل هذا أقدم مثال لتطبيق الحروف على النقط المختلفة ( أو الأجزاء الأخرى ) من الشكل المندسي ، وربما تكون أقدم من استعمال الحروف لنسهيل البراهين المندسية ،

أو لعل ذلك الاستعمال ذاته هو الذي أوحى به .

وكان فيثاغورس أو تلاميذه المباشرون على علم ببعض المجسمات المتساوية

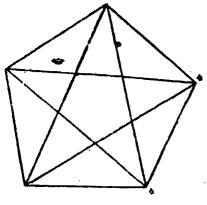



شكل ( ٥٨ ) - المخمس الفيثاغوري

شكل (٧٥) - نظرية فيثاغورس

الأضلاع ، لأن من اليسير جدًّا تصور المكعب أو الهرم من المناوهما ، وكذلك لم يكن المشمن مركيب الحماسي المتساوى الأضلاع ، بالنجمة المحمسة دليلا على استطاعتهم تركيب الحماسي المتساوى الأضلاع ، وعلى فرض أنهم لم يعرفوا تركيبة الهندسي فإنهم استطاعوا دائمًا تقسيم محيط الدائرة تجريبيًا إلى خمسة أجزاء . يضاف إلى ذلك أنهم إذا كانوا بعد الاهتداء إلى تركيب الهرم المتساوى الأضلاع والمثمن المتساوى الأضلاع استمروا يلعبون بالمثلثات المتساوية الأضلاع ، ويضعون كل خمسة منها معًا (رأس واحد يعم بالمثلثات المتساوية الأضلاع ، ويضعون كل خمسة منها معًا (رأس واحد يعم جميع الحمسة) ، فلا بد أنهم توصلوا بذلك إلى تركيب إحدى زوايا المجسم ذى العشرين وجهًا ، فلابد أنهم عرفوا أن قاعدة تلك الزاوية المجسمة عبارة عن محمس متساوى الأضلاع . ولابد أنهم توصلوا وهم يلعبون بالمحمسات المنتظمة إلى تركيب المجسم ذى الاثنى عشر وجهًا مناقشة المحسات المنتظمة في كلامنا هذا كثير من التخمين ، وسنؤجل مناقشة المحسات المنتظمة في كلامنا هذا كثير من التخمين ، وسنؤجل مناقشة المحسات المنتظمة في كلامنا هذا كثير من التخمين ، وسنؤجل مناقشة المحسات المنتظمة في كلامنا هذا كثير من التخمين ، وسنؤجل مناقشة المحسات المنتظمة أ

أو « الأشكال الأفلاطونية » إلى ما يعد .

## علم الفلك:

كنا حدرين في مناقشة هندسة فيثاغورس ، وعلينا أيضاً أن نناقش الفلك الفيثاغوري بمثل ذلك الحدر . وليس من أغراضنا أن نعرف النشأة الأولى للأفكار الجديدة في الفلك ، لأن ذلك بالطبع أمر مستحيل . والأصح أن ننتظر حتى تبلغ تلك الأفكار مرحلة كافية من الوضوح والتحديد . ومن أجل ذلك لن نشير في هذا القسم إلا إلى بعض الأفكار العامة ، وأكبر الظن أنها سابقة على فيلولاوس (القرن الحامس ق . م .) الذي ينسب إليه أقدم ما دونه الفيثاغوريون في علم الفلك .

ومن الراجح أن ترجع الفكرة القائلة بأن الأرض كرة إلى أيام فيثاغورس ، أما كيف اهتدى فيثاغورس إلى مثل النتيجة الجريثة فهذا موضع العجب . لعله لاحظ أن سطح البحر ليس مسطحًا بل منحنيًا ، لأن السفينة كلما اقتربت من الشاطئ يرى الرائى أولا قمة السارية والشراع ، ثم يرى بقيتها تدريجًا . ويمكن أن يوحي الظل المستدير الملتى في خسوف القمر شكل الأرض الكروي ، لكن هذا النوع من الملاحظة عال ، ويتطلب فهم الكسوف والحسوف ، وهو أمر لم يهتد إليه أحد في القرن السادس . والأرجح أنه عندما استبعدوا القول بأن الأرض مسطحة ، افترضوا كرويتها وكان فرضًا جريئًا لم يقم على أساس كاف من التجربة . وبعبارة أخرى إذا لم تكن الأرض مسطحة ، فلا بد أن تكون كروية . ألسنا نرى السهاء ذات النجوم جزءاً من كرة ؟ أليس قرص الشمس وكذلك القمر مستديراً ؟ أيوجد أى جسم أو سطح يقارن فى تناسب أجزائه . وجماله بالكرة ؟ وكانت تلك الفكرة الفيثاغورية الأساسية تمرة الإيمان أكثر منها نتيجة الاستدلال العلمي . ألم يبدأ كل فرض علمي على هذا النحو ؟ وعلى أية حال جعل هذا الفرض نظرية الكسوف والحسوف ممكنة ، ومن وجه

آخر أدى تطور تلك النظرية وما أوحت به من ملاحظات إلى التأييد المتكرر لهذا الافتراض الأول .

ويمكن أن نعد عقيدة الكمال الكروى وما ترتب عليها من نتائج كونية محور العلم الفيثاغورى القديم ، إذ افترضوا أن الأجرام السهاوية ذات شكل كروى ، وأنها تتحرك فى مدارات مستديرة ، كما لو كانت متعلقة بأفلاك . وكان من الطبيعى افتراض الأرض ثابتة لا تتحرك فى وسط الكل ، لأن مركزها هو مركز الكون . وحركة جميع الأفلاك منتظمة كحركة السهاوات . وهل كان لها إلا أن تكون منتظمة و يمكن أن تكون شيئيًا آخر سوى أن تكون منتظمة ؟

والمعروف أن البابلين قنعوا بوصف حركات الكواكب وصفاً دقيقاً ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، وشرحوا ذلك في جداول حسابية . وإذ عرف فيثاغورس الفسيولوجيا الملطية ، لم يعد يقنع بالوصف ، بل أراد أن يفسر الظواهر ويبرزها ، فلا يمكن أن تكون الكواكب أجراماً ضالة (٢٢) ، ولا بد أن تكون ذات حركات مستديرة منتظمة تختص بها . وينسب هذا الرأى إلى لقمايون كما ينسب لفيثاغورس ، وهورأى - بصرف النظرعن أول من نادى به - يمثل خطوة عظيمة إلى الأمام في المذهب الفيثاغورى . وإذا رصدت النجوم من مكان شهالى خط الاستواء فإنها ترى متحركة كعقارب الساعة وفي مثل انتظامها . أما الكواكب (أى الشمس والقمر وكواكبنا) فإنها لا تسبح على غير هدى ، بل لما حركاتها التي تشبه عقارب الساعة الحاصة بها ، ولو أن أحداً استطاع تحليل لما حركات المعقدة لردها إلى حركات داثرية منتظمة . ونشأ جميع علم الفلك الحركات المعقدة لردها إلى حركات داثرية منتظمة . ونشأ جميع علم الفلك اليوناني من هذا الاعتقاد التحكمي (٢٢) .

وتأسس اعتقاد آخر تدريجيًّا على هذا النحو الغامض الحنى ، إذ نشأ عن مذهب الملطيين الآحادى ضرب جديد من الثنائية يميز من جهة تمييزاً جوهريًّا بين عالم السماء وهو عالم أزلى إلهى كامل لا يتعين ، تتحرك عناصره فى دوائر لا زوايا فيها تزيد من سرعتها ، ومن جهة أخرى بين عالم ما تحت فلك القمر

(ta hypo selenen) وهو عالم عرضة لتغييرات لا نهاية لها ، من الانحلال والفساد ، والموت ، وتجرى الحركات فيه على هواها وبغير انتظام . وعالم ما فوق الفلك موطن الآلهة المحلدين ، والأرواح فيما يحتمل . وعالم ما تحت الفلك مفر الأشياء غير الحية أو الفانية (٢٨) .

وأثرت هذه الثنائية الفيثاغورية فى التفكير العلمى إلى زمن جاليليو ، بل إلى بعد زمنه . ولم يكن أثرها فى الدين أقل أهمية ، وسنناقش بعض أوجه هذا الأثر عند الكلام عن كتاب « ملحق القوانين Epinomis » فيا يلى . ويكفى الآن أن نشير إلى أن ديانة الصائية القائمة على حركة النجوم والكواكب ، وهى التى أصبحت لب التنجيم ، جاءت مباشرة من تلك التصورات الفيثاغورية بالإضافة إلى التصورات الكلدانية .

### الموسيقي والحساب:

وهدى هذا الاكتشاف تفكير فيثاغورس إلى النسب ذاتها ، أى إلى نظرية الوسط والتناسب . أو لعلنا نضع الأمر على العكس فنقول إن علمه بالتناسب لفت نظره إلى الفواصل الموسيقية . ومن المؤكد أن فيثاغورس لم يكن أول من فكر في الوسط الرياضي . وكان من الطبيعي أن يتصور الوسط الهندسي (أ: ب = في الوسط الرياضي . وأكبر الظن أن فيثاغورس هو الذي أدخل ذلك ب : ج) منذ الزمن القديم . وأكبر الظن أن فيثاغورس هو الذي أدخل ذلك النوع الجديد من الوسط المسمى (الهارمونيكي) (harmonice analogia) وحدوده الثلاثة بحيث «تكون زيادة الأول عن الثاني بالنسبة إلى الأول ، هي زيادة الثاني عن الثالث بالنسبة إلى الثالث ، وبشكل أوضح ، إذا كانت به هي الوسط التناسق بين أ ، ج ، فيمكن أن تكتب على النحو الآتي :

وتكوّن الأعداد ١٢ ، ٨ ، ٦ المذكورة فيما سبق تناسبًا تناسقيبًا . وكان المكعب يسمى « تأليفًا هندسيًا » إذ أن له ١٢ ضلعًا ، ٨ زوايا ، ٦ أوجه (٣٢) . وتعرضت نظرية الوسط لكثير من المباحث التي تعمق فيها الرياضيون الفيثاغوريون في أزمنة متأخرة .

ولم تلبث فكرة التناسب التناسق أن امتدت إلى علم الفلك إذ افترض الرياضيون أن الأفلاك السهاوية تنفصل بمسافات موسيقية، وأن الكواكب تنبعث عنها أنخام منسقة . ويذهب هيبوليتوس (النصف الأول من القرن الثالث) إلى أن «فيثاغورس زعم أن الحكون يغنى ، وأنه مركب تركيبًا متناسقًا . وهو أول من رد حركات الأجسام السهاوية السبعة إلى الوزن واللحن ه (٣٣) ، ولكن القديس هيبوليتوس شاهد متأخر جدًا ، ولا يعول على روايته . لقد كانت تلك

التصورات الرياضية موجودة بالقوة فى ذهن فيثاغورس ، وليس من المرجح أنه صاغها بالدقة التى يصفها هيبوليتوس ، أما الصياغة فقد تمت فى القرن الحامس أوالرابع ، فى زمن أفلاطون أو قبله (٣٤) .

### الطب: ألقما يون وديموقيدس:

لعل أقدم مركز طبى فى اليونان بمكن أن يسمى مدرسة ، أى مدرسة نظرية ، هو ذلك المركز الذى نما فى كروتون . ولعل أصل تلك المدرسة أسبق من فيثاغورس ، لكن الأغلب أنها اند بحت فى المدرسة الفيثاغورية . غير أن كتابات معلمها الأول ، ألقما يون الكروتونى ابن بريتوس ضاعت ، وهو تلميذ لفيثاغورس حسب ما يستخلص من النصوص الباقية ، وما ذكره الرواة . وتنسب بعض الآراء الطبية لفيثاغورس نفسه ، لكن الأبسط أن نعد ألقما يون المعلم الطبى المجماعة كلها .

ويوحى عنوان رسالة ألقمايون «فى الطبيعة » peri physeos بتأثير ملطى ولعله كان لا جئاً ملطيناً (أو أيونيناً) مثل كثير من معاصريه الذين حملهم الحوف من الفرس أو من الاستبداد المحلى على الهجرة من بلادهم . وبحث ألقمايون فى أعضاء الحس وبخاصة البصر ، وإذا صدقنا خلقيديوس (النصف الأول من القرن الرابع) كان ألقمايون أول من حاول إجراء عملية جراحية فى العين (٣٥٠) . وزعم أن المخ مركز الإحساس ، وأن هناك طرقاً أو منافذ (poroi) بين هذا المركز وأعضاء الحس . وإذا قطعت تلك المنافذ أو تعطلت ، بحرح بين هذا المركز وأعضاء الحس . وإذا قطعت تلك المنافذ أو تعطلت ، بحرح مثلا ، انقطع الاتصال . هذه النظريات الحصبة — وهى أول بذور لعلم النفس التجريبي — هى التي وسعها أنبادوقليس والذريون فى القرن التالى .

ولعل القمايون كان أول من أدخل نظرية نفسانية أخرى اهم بها الفيثاغور يون المتأخرون اهماميًا متزايداً . وهي أن الأنفس تشبه الأجرام الساوية وتتحرك حركة أزلية في دوائر ، فهناك تعادل بين الدوران والحلود . ومن ناحية

أخرى يفى الناس لعدم استطاعتهم الرجوع إلى أصل وجودهم (٣٦) لأن دورة الحياة ليست دائرة بل خطبًا منحنيًا غير مغلق ، ويمكن أن نفسر قوله بأن الحياة عملية تجرى إلى الفناء . أما النجوم والأنفس فلا تسير إلى الفناء بل دورانًا أزليًا .

ونظرية ألقمايون الأساسية هي أن الصحة هي توازن قوى البدن ، فإذا تغلبت إحداها انعدم الاتزان ، وحدثت حالة تسلط ومرض .

ونجد في الفصول الأحد عشر الأولى من كتاب أبقراط الذي عنوانه « في الأسابيع » (Peri hebdomadon) عدداً من الملحوظات الأسابيع » (الفسيواوجية والطبيعية الخاصة بأهمية العدد سبعة : فالجنين يأخذ هيئة الإنسان في اليوم السابع و بعض الأمراض تخضع لدورة

أسبوعية ، وهناك سبع نباتات ، إلخ . ويرجع ذلك النص إلى زمن قديم لايتأخر عن القرن السادس (٣٦) ، ومع هذا فليس النص فيثاغورينا بل أيونينا (قنيديا ؟) بكل تأكيد . وهذا يدل على أن أسرار العدد لم تقتصر على اليونان الكبرى . ولماذا ينبغى أن تقتصر عليها ؟ لعل بلاد العراق كانت مهداً لمثل تلك التصورات ولا ينبغى أن ننسى أن فيثاغورس نفسه كان من ساموس .

انظر المراجع الحاصة برسالة الأسابيع في كتابنا ، Introduction, vol. 1 وهذا النص مفقود في اليونانية ما عدا قطعة صغيرة ، لكنه وصل إلينا في ترجمة عربية من عمل حنين بن إسحاق (النصف الثاني من القرن التاسع) (١٠٠٠) ، وفي ترجمة لاتينية رديئة . ويمكن الحصول على النص اللاتيني في :

Littrè. Oeuvres complètes d'Hippocrate (10 Vols.; Paris, 1839-1861) vol. 8, pp. 634-673; vol. 9, pp. 433-466.

وترجم كريستيان هاردر النص العربي إلى الألمانية في كتابه . "Zur pseudohippokratischen Schrift Peri hebdomadon vive To Proton Peri nuson to microteron," Rheinisches Museum 48, 433-447 (1893).

وترجمه من الألمانية إلى الإيطالية ألمدومييلي فى كتابه عن مدرسة الأيونيين والفيثاغوريين والإيليين : Le Scuole inica, phythagorica (Isis 4, 347-348 (1921-22). ed eleata

انظر أيضيًّا مقالة:

Joseph Bidez, Eos (Brussels: Hayez, 1945), pp. 126-133 (Isis 37, 185 (1947).

وفكرة العالم الصغير المشار إليها في هذه المقالة من أصل فارسي على الأرجح

#### الأعداد والحكمة:

لوجمعت الاكتشافات المنسوبة لفيثاغورس أو على الأقل لمدرسته الأولى في ميادين الحساب والهندسة والفلك والموسيقي لهالتنا سيطرة التصورات العددية

ألا نتوقع أن تهول تلك السيطرة أولئك المفكرين الأوائل أكثر مما تهولنا ؟ أوليس من المدهش على الرغم من نزعة عقولهم ولا ريب إلى الغموض أن يقفزوا في النهاية إلى نتيجة جريئة عظيمة ؟ فالأعداد باطنة في الأشياء . واستطاع فيثاغورس أن يرد منتصراً على الأيونيين الذين افترضوا مادة واحدة أساساً للطبيعة وعلى أنكسمندروس الذي افترض المبهم أساساً ميتافيزيقيناً ، بقوله : الأعداد جوهر الأشياء . ولسنا في حاجة أن نحاول تعمق البحث في تلك الفكرة أكثر من ذلك إذ الأغلب أن فيثاغورس لم يمض بها في البحث شوطاً طويلا ، وأهم من ذلك أن هذه الفكرة لا تحتمل التحليل ، ولا تثبت إلا ما دامت باقية في صورتها الغامضة التي خلعها فيثاغورس عليها . الواقع أن الفيثاغوريين المتأخرين أوضحوا أنواعاً كثيرة من العلاقات بين الأعداد المحدودة والأفكار المبهمة ، اكن جهودهم كانت بطبيعتها تعسفية خادعة ، على حين بقيت الفكرة العامة ( ولا تزال باقية ) عظيمة التأثير .

وكان لهذه الفلسفة العددية نتائج بعيدة المدى لا نزال نحس أثرها حتى اليوم في اتجاهين ، خير وشر ، إذ فتحت الباب لدراسة الطبيعة دراسة كمية من جهة ، وللتصرف العددي والطوالع العددية من جهة أخرى . ولعلنا نزعم أن الطبيعيين في جميع العصور أو الفلاسفة الطبيعيين سحرهم الأمل على الدوام أن يكشفوا علا قات عدية جديدة ، كأنهم يسمعون فيثاغورس يهمس في آذانهم : الأعداد هي الأشياء . والأولى بنا أن نقول إن العلاقات الرياضية في آذا لم تكشف عن جوهر الحقيقة فإنها تعكسها . أما التصوف العددي فهو مسخ للفكرة نفسها ، لأنه ينقلب إلى محال بتطرف الجهلة والحمقي من الناس .

# طلب المعرفة أعظم سبيل إلى التطهير:

إذا كانت الأعداد جوهر الأشياء فكلما تعمقنا فى فهمها أصبحنا أقدر على فهم الطبيعة ، فنظرية الأعداد أساس الفلسفة الطبيعية . ويبدوأن الإخوان

الفيثاغوربين انتهوا إلى هذه النتيجة في وقت متقدم . ولا يستعمل العامة العدد إلا لحاجتهم للقياس وعد الأشياء التي يبيعونها وحساب الأرباح ، غير أن فيثاغورس نادى بوجود سبب أعمق يدعو إلى الاهمام بالأعداد ، وهو النفاذ إلى أسرار الطبيعة ، وأن مثل هذه الجهود البريئة ترفع الحياة الإنسانية إلى مستوى أرفع وأدنى إلى الآلهة .

والرغبة في التطهير والحلاص مفطورة في أفاضل الناس (٤١١) ، وامتدت جَدُورِهِا قبل فيثاغورس إلى الأسرار الأورفية وغيرها من الطقوس الدينية ، لكن فيثاغورس هو في الأرجح أول من جمع بين النطهير والخلاص ، وحاول أن يلامجها فى الرغبة فى المعرفة وبخاصة المعرفة بالرياضة والتناسب والموسيقي ، وبرى أعظم الموسيقين في الزمن القديم وهو أرستكسينوس التارنتي (النصف الثاني من القرنُ الرابع ق . م .) أن الفيثاغوريين استخدموا الموسيقي في تطهير الأنفس ، كما تستخدم الأعشاب في تطهير الأبدان . و يمكن أن نزعم مطمئنين أن تلك الإشارة تنطبق على فيناغورس نفسه أو على أوائل تلاميذه (وأكثرهم اتصافًا بالعلم). يل ذِهب فيثاغورس إلى أبعد من ذلك حين أعلن أن طلب المعرفة الخالصة أعظم تطهير ، وأن أسمى ضرب من ضروب الحياة هو الحياة النظرية أو الْتَأْمَلية وهذه الآراء هي البدور التي نبتت منها آراء وأكمل منها في كتاب فيدون وفي كتاب الأخلاق النيقوماخية . وهي كذلك بذور العلم الخالص . ومن غرائب الأقدار أن يكون فيثاغورس مؤسس العلم ومؤسس الدين في الوقت نفسه . فهو أول من قررأن للعلم قيمة بغض النظرعن نفعه ، لأنه أفضل سبيل للنظر والفهم . وهو أول من جمع بين حب العلم والقداسة ، وهو من أجل ذلك إمام العلماء وشفيعهم في جميع العصور ، وحامى فعار المفكرين النظريين وأرباب التأمل .

## التعليقات

- (۱) يستممل اصطلاح اليونان الكبرى Magna Graecia بدلا من جنوب إيطاليا لأنه أكثر دقة، ولكنه لم يكن معروفاً في القرن السادس. واليونان الكبرى (hē megalē Hellas) تشير الكارى (hē megalē Hellas) الشير الله المستعمرات اليونانية في جنوب إيطاليا ، لا إلى جميع ذلك الإقليم . وكان بوليبيوس Polybios إلى المستعمرات اليونانية في جنوب إيطاليا ، لا إلى جميع ذلك الإقليم . وكان بوليبيوس Livy (النصف النائق من القرن الأول قبل الميلاد) أول من استعمل الاصطلاح اليونانية ، وسترابو Strabo (النصف الثانى من القرن الأول قبل الميلاد) وقصد به أيضاً المستعمرات اليونانية في صقلية . انظر :

  T.J. Dunbabin, The Western Greeks. The history of Sicily and South Italy from the foundation of the Greek colonies to 480 B.C. (518 pp, Oxford : Glarendon Press 1948) (Isis 40, 154 (1949) .
- (٢) يلاحظ هيرودوت (٢، ١٨) وهو يتحدث عن المصريين أنه: «لا يدخل شيء مصنوع من الصوف إلى الهياكل، أو يدفن مع الموق، فهذا محرم. وهم يتبعون في هذا نفس القاعدة المتبعة في الطقوس المعروفة باسم الأورفية والباخوسية ، لكنها في الحقيقة مصرية وفيناغورية ، إذ طبقاً لطقوسهم لا يدفن أحد من أتباعهم في أكفان من الصوف ». وهناك بعض الصواب فيها ذكره هير ودوت من خلط ، لأن الأورفية والفيناغورية امتزجتا قبل زمنه بوقت طويل. و «الألواح الذهبية من خلط ، لأن الأورفية وألفيناغورية المقابر إيطاليا وكريت والتي كان العلماء يعتقدون أنها أورفية هي فيناغورية . انظر:

F. Cumont, Lux perpetua (Paris: Geuthner, 1949), pp. 248, 406.

- (٣) يكتب هير ودوت : ٤ ، ٥ ٩ هذا الاسم Salmoxis ، لكن النطق بالزاى Zalmoxis أكثر شيوعاً . و زالموكسس كلمة تراقية معناها الجلد .
- ( ؛ ) هذه هي الكلمة التي يستعملها يامبليخوس ، ولفظة مجوس Magos ( المشتقة من الفارسية القديمة مجوش magush ) تدل في الأصل على الكهنة والمفسرين من الفرس والزرادشتين ، ثم فيها بعد على كهنة الكلدانيين وسحرتهم . وبهذه المناسبة نجد أن لفظة السحر magic مشتقة من الأصل نفسه ، في اللغة اليونانية hēe mageia, hē magicē technē ، عبارة عن علم المحوس أو فهم . انظر Joseph Bidez and Franz Cumont, Les mages hellenises

(2 vols. Paris: Les Belles Lettres, 1938) (Isis 31, 458-462 (1939-40).

( • ) كرتون (Groton) أو كروتونا فى مستعمرة يونانية قديمة ، أسسها الأخيون والإسبرطيون عام ٧١٠ ق . م . وكانت ميتابونتيوم مستعمرة آخية أخرى على مقربة منها . وتقع ميتابونتيوم فى أسفل الخليج ، على حين تقع كروتون فى الجنوب الغربى من مدخله .

- ( ۲ ) مات فیفاغورس فی میتابونتیوم عام ۴۹۷ . وحین زارشیشرون تلک المدینة سنة ۷۸ ق . م زار البیت الذی مات فیه فیشاغورس . انظر ۷٫ 2٫4 . De finibus, v, 2٫4
- (۷) لا يمكن قبول هذه التواريخ ، فلو كان فيثاغورس في السادسة والحمسين عام ١٠٥، فمحمى ذلك أنه ولد عام ٢٥، و بدلك لم يعمل فمحمى ذلك أنه ولد عام ٢٦، و بو بدلك لم يعمل إلا قليلا في كروتون ، إذ يقال إنه مات عام ٧٩٪ . ويرى المؤرخ الصقل طمايوس الميتابوتي (النصف الأول من القرن الثالث ق . م .) أن فيثاغورس أمضى عشرين عاماً في كروتون حتى نشبت الثورة ضده وضد مدرسته سنة ١٠٥ أو بعد ذلك مباشرة ، وعندئذ انتقل إلى ميتابونتيوم. ولعله أمضى في مصر و بابل زمناً أقل مما يرريه يامبليخوس .
- ( \( \) كان الصوف ( وهو مختلف عن الكتان ) محرماً من جهة أنه نتاج حيوانى ، وسبق أن أشرنا إلى هذا النوع الحاص من المحرمات فى الهامش رقم ٢ وما يدعو إلى الالتفات أنه على حين-حرم المسوف على متصوفة الفيثاغوريين ، دعا متصوفة المسلمين فى العصر متأخر إلى لبسه . ويدل الاصطلاح العربي « صوفى » على الصوف .
- ( ٩ ) لا تزال تلك المشاعر موجودة بيننا . وفيها يختص بالنوع الثانى فإننا نتمرف على حيوانات متعددة فى أنفسنا وفى جيراننا ، ذلك أننا حين نسمى أحدهم سبعاً أو خروفاً ، قرداً أو ثعلباً ، ثوراً أو خنزيراً ، فالمعنى الذى نقصده واضح و يمكن نقله إلى غيرهم دون لبس. الواقع أننا لا نذهب بهذه الموازنة بعيداً كما كان يفعل أجدادنا .
- التى تستمال metempsychosis metensomatosis nalingenesia التى تستمال الفكرة الفكرة الفكرة الفكرة الفكرة المترك فيها كثير من الشعوب ، كالهندوس كثيراً في اللغة الإنجليزية . ولم تكن الفكرة نادرة ، إذ اشترك فيها كثير من الشعوب ، كالهندوس والبوذيين ، والمصريين ، والإغريق ، والرومان ، والبود ، والكلت ، والتيوتون ، انظر : Encyclopedia of Religion and Ethics, vol. 12 (1922), pp. 425-440.

وانظر بحثًا أكل عن الفيثاغورية لا يمكننا إيراده هنا في المرجع السابق ، المجلد العاشر ،( ١٩١٩)

بقلم جون برنت ، ص ۲۰ – ۳۰ .

نفسه على تفسير بشرى أنثر وبولوجي لم يكن من اليسير معرفته حتى القرن الماضي . وأدخلت لفظة تابو taboo أو tabo إلى اللغة الإنجليزية من اليسير معرفته حتى القرن الماضي . وأدخلت لفظة تابو وعرف دلاتها في تونجا (جنوب المحيط بوساطة الضابط كوك ( ١٧٧٨ – ١٧٧٨) الذي عرفها وعرف دلاتها في تونجا (جنوب المحيط المادي) . ثم تطور تفسير معناها ببطء خلال القرن التاسع عشر . انظر هذه المادة في : R.R. Marctt, Ibid, vol. 12 (1922), pp. 181-185.

( ۱۲ ) هذه هي بعض المحرمات الفيثاغورية : عدم التقاط ما يقبع على الأرض ، عدم لمس الديك الأبيض ، عدم تقطيع الخبز ، عدم الأكل من رغيف كامل ، عدم تعريك النار بقضيب من الحديد ، عدم الساح للعصافير ببناء عشها تحت السقف الذي ينام قيه المره . ولا ينبغي أن نبتهم لحده المحرمات أو نشعر بالتعالى عليها ، لأن محرمات أخرى ليست أفضل ولا أسوأ منها كامنة في أفلس معاصرينا ، إن لم يكن في أفضنا نحن!

History of Greek Mathematics (Oxford, : السير توماس هيث السير توماس هيث (١٣) السير توماس هيث (١٣) المحكيماً الله وعالماً بالكون أو (١٣) بالكون أو (١٩٤١ وكان فريسيدس من سيروس ابن بابيس ، الحكيماً الله وعالماً بالكون أو فسيولوجيا من القرن السادس ، ويذكر أحياناً على أنه معلم فيثاغورس . انظر : السادس ، ويذكر أحياناً على أنه معلم فيثاغورس . انظر : الاستدار (١٩٥٤) Kurt von Fritz, Pauly-Wissowa, vol. 38, pp. 2025-2033 (1938).

(۱٤) يوجد في البارثينون ٨ أعمدة في كل نهاية ، و ١٧ في كل جانب ، أي أن مجموعها هو ١٤.

(١٥) أدرك فيثاغورس أن المشرة هي رابع عدد مثلث ، فأغراه ذلك أن يمضى بالنتائج الغامضة لتلك الحقيقة . ومن المستحيل القول بمقدار ما ينسب إليه في ذلك العمل، ومقدار ماينسب للفيثاغوريين المتأخرين . ويمكن تتبع طور الحساب الفيثاغوري مدة ألف عام ، فنرى محات من نضجه عند نيقوماخوس الحيراسي (النصف الثاني من القرن الأول) وعند يامبليخوس (النصف الأول من القرن الرابع). ونجد في كتاب يامبليخوس المسمى الإلهيات الحسابية (Theologumena tes arithmétices) الكون ، أليس (لاحظ العنوان ا) تأكيداً لقدسية التراكيس . وتمثل العشرة (الديكاد decad) الكون ، أليس هناك عشر أصابع الدين ، وعشر أصابع القدمين إلخ ؟ انظر :

(New York, 1926) والملاحظات على الصفحتين ٢١٩ ، ٢٦٧. .( (1927) 120-123) وكانت الإشارة إلى الأساس العشرى للمد باطنة ، ومن الملاحظ أننا لا نجد فيثاغورياخطر بباله أن يجمله ظاهراً .

( ١٦ ) استعملت اللفظة نفسها جنوبون gnomon – مزولة – من قبل للدلالة على الآلة الفلكية وهي المشير الرأسي في المزولة الشمسية . والمعنى الرياضي الجديد مشتق من استعمال اللفظة لزاوية النجار ( باللاتينية nomia ) .

(۱۷) أقدم أعداد مكتوبة هي التي نجدها في كتابة هاليكارناسية من عام ٥٠ و ق . م . انظر : Heath, History of Greek mathematics, vol. 1, p. 32 للا المولفات المولفات المولفات المولفات المولفات أجروا حساباتهم بضرب من اللوح العداد أو بالحصى . ويست تكن طريقة الحساب ، فإن الأرقام اليونانية تثبت أن أساس العدد ولوحة العدد كانا عشريين . وكانت اللفظة اليونانية الدالة على الحصى هي الحصى مي العجب الإغريق ويعدون بتحريك اليد من الشهال الحالة على العدى في هذه الحملة : «يكتب الإغريق ويعدون بتحريك اليد من الشهال إلى اليمين » . (٣٦ ، ٢١) . ويعبر الفعل calculus عن الفكرة نفسها . وإن بين الألفاظ التي نستعملها «يحسب ، وحساب » وحساب » calculus calculate ولا ريب أن استعمال الحصى الحصاة . أما فيها يختص بلوحة العد فانظر الها ش رقم ٢٠ فيها بعد . ولا ريب أن استعمال الحصى اقدم بكثير من استعمال لوحة العد ، وهي آلة اخترعت لتحسين استعمال الحصى (أو هي مساوية لها ). (٢٨)

Johannes Tropfke, Geschichte der Elementear-Mathematik (Berlin, ( ) ) ed. 3, 1930), vol. 1, p. 144.

David Eugene Smith, History of Mathematics (Boston, 1925), vol. 2, p. 124 (Isis 8 22 1-225 (1926)).

المنطقة المريخ الوحات العديوجد في كتاب ، Lable with loose counters وهو يميز بين ثلاثة أنواع مختلفة من هذه اللوحات ، لوحة الراب المقيدة بخطوط . ولوحة الأعداد المقيدة بخطوط . ولوحة الأعداد المقيدة بخطوط . وتشتق لفظة عداد المقيدة اليونانية abacus ، ومن الواضح أنها أجنبية ، وفي الغالب مامية ( اللفظة العربية أباك abacus تمني التراب ) . وأول استعمال للفظة عداد مصادفه عند أرسطو مامية ( اللفظة العربية أباك Atheniensiuni respublica ( الفصل الأخير ) حيث تشير اللفظة إلى لوحة لعد الأصوات . ويذكر سكستوس أمبر يكوس (النصف الثاني من القرن الثاني ) في رسالته ضد الرياضيين ( الفصل التاسع ، ١٨٢ ) عداداً عبارة عن لوحة قد نشر عليها التراب لرمم الأشكال الهندسية . وحيت أن نوعاً من العدادات كان مستعملا من قبل عند البابليين والصينيين . ولم يصل إلينا من آثار اليونان إلا عداد من الرخام الأبيض ؟ ( ١٩٤٩ × ١٠٥ مم ) عثر عليه في جزيرة سلاميس ، وهو اليونان إلا عداد من الرخام الأبيض ؟ ( ١٩٤٩ × ١٠٥ مم ) عثر عليه في جزيرة سلاميس ، وهو حجمه الكبير بأنه كان يستعمل في الاحتفالات العامة ، وبرهن هيث ( إجراء هذه الحسابات بالأرقام حجمه اليونان كانت قليلة للعداد لعمل الحساب وبين كيف أنه يمكن إجراء هذه الحسابات بالأرقام اليونانية . انظر أيضاً :

Carl B Boyer,... "Fundamental steps in the development of numeration" Isis 35, 153-168 (1944).

هذا وأدلة هيث و بوير لا تقنعي .

( ٢١) يحدث الحلط والارتباك في أجلى صورة عند الكلام عن الحاسين الذين يقومون بالعمليات الحسابية عقلياً » ، أولئك الذين يقومون بعرض مقدرتهم الفائقة على الناس . وكثيراً ما يتحدث الصحفيون وغيرهم من الناس عن عبقرية هؤلاء . و يمكن أن ندخل هذا العبل في باب الرياضيات، إذا شتنا ، وإن كان من مرتبة أقل نسبيا .

( ۲۲ ) أوقليدس ، ۱ ، ۲۷ .

( ٢٣ ) النجمة المحمسة pentagrani شكل محمس مجوف ، نحمة ذات خسة أطراف . والنجمة المحمسة المتساوية الأضلاع يمكن الحصول عليها بسهولة من الحماسي المتساوي الأضلاع برسم أتطاره . وفي العصر الوسيط وما بعده كانت النجمة المحمسة تسمى في الغالب pentaculum و بالفرنسية pentalpha ، وكالك pentalpha

(Hyper tu en te prosagoreusei ptaismatos) : لوسيان : هفوة لسان في التحية (٢٤) لوسيان : هفوة لسان في التحية التحية للدين النظر الدين النظر النظرة المنظرة المن

- الفيثاغورية المثلثة (he tetractys) والتي كانوا يقسمون بها قسماً مقدساً.
  - The diphthg ei Counting For one letter ( Ye )
- ( ٢٦ ) سميت الكواكب بهذه التسمية دلالة على اللفظة اليونانية planao ، أى ما يبعث على التجوال والضلال ، ولفظة planétés معناها جسم هائم حائر ضال .
- ( ۲۷ ) كان الاعتقاد تحكيا فيها يختص بطبيعة حركات الكواكب. ومع هذا أثبتت جداول البابليين الفلكية أن تلك الحركات لم تكن على غير هدى بل يمكن التنبؤ بها .
- ( ۲۸ ) انتقد التمييز بين ميكانيكا الأجرام السهاوية والميكانيكا الأرضية قليل من المفكرين في العصر الوسيط مثل بوريدان (النصف الأول من القرن الرابع عشر) واورزى Oresme (النصف الثانى من القرن الرابع عشر) ولم يتأيد النت تأييداً كاملا إلا على يد نيوتن ، حيث اتخذ الأمر شكلا آخر هو التمييز بين الميكانيكا النظرية والعملية . وقد رأى أحد المؤسسين الديناميكا المرارية وهورانكين عام ١٨٥٥ أنه من الضرورى بيان ما في ذلك التمييز من سطحية .
- والآلة في هيئة القيثارة متأخرة ). أما الرباب Iyra ، وهي لفظة ثالثة ، فإنها متأخرة عصر هوبير وس . وأكبر الظن أن هذه الألفاظ الثلاثة كانت تمثل أساساً نوعاً واحداً من الآلإت. عصر هوبير وس . وأكبر الظن أن هذه الألفاظ الثلاثة كانت تمثل أساساً نوعاً واحداً من الآلإت. ويقال إن ترباندر وس السبوسي «أبا المرسيق اليونانية » ( زهاء ٧٠٠ ١٥ ق م . ) قد زاد في عدد الأوتار فجعلها سبعة ، أو إنه قدس الوتر السابع والنظام المرسيق القائم على استعماله . وعا يدل على إغراق تلك الآلات الوترية في القدم عند اليونان ( دون أن نتعرض لبابل ومصر ) ، هو نسبة اختراعها للآلهة ، فالرباب لأبولون والقيثارة لهرمس . وكانوا يستعملون غلاف السلحفاة الفارغة في البدء من زمامهم لشد الأوتار ، أو لعلهم كانوا يكسونها بالحلد لتكون كالصندوق الذي يردد الصوت .
- He diapason (he dia pason chordon symphonia), he dia pente, he dia  $(r \cdot)$  tessaron.
- Diels : Vorsokratiker ) هكذا عرفه فرفر يوس في شرحه على موسيقي بطليموس . انظر : Diels : Vorsokratiker ) . وقارن بين هذا التعريف وتعريف أفلاطون للوسط التناسق والرياضي في طهاوس (٣٦) .
- ر ۲۲) ينسب هذا الرأى إلى نيقوباخوس ( النصف الثانى من القرن الأول ) في كتابه « مدخل Martin Luther D'Ooge's edition (New York إلى علم الحساب ۲ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۹ انظر طبعة 1926), p. 277.
- ( ۳۳ ) قد یکون الفیثاغوریون القدماء تأثروا بوجود سبعة کواکب وسبعة أفغام ن\underschord
   وزاد ذلك في إیمانهم بأسرار العدد سبعة .
- Hippolytos, Philosophumena, I, 2, 2. Plato, Republic, 617B (Mayth of Er) ( عن المنطقة) المنطقة عند المنطقة ال

حيث مات بها عام ٢٣٧ م – دافع عن المسيعية ورد على الفلسفة اليونانية ، ويعرف كتابه السايق باسم « الرد على هرطقة » ).

( ٥٥ ) انظر شرح خلقيديوس لطياوس ، الفصل ٣٤٤ حيث يقول :

"primus exsectionem aggredi est ausus"

F.C.A. Mullach, Fragmenta philosophorum graecorum (Paris, 1867), . . ن كتاب . vol. 2, p. 233.

ولا ریب أن لفظة exsectio قد تشیر إلی تقطیع تشریحی ، ولکن لماذا یقول ausus ؟ فلم یکن ثمة أی مجازفة فی تشریح مین میتة .

- Aristotle, Problemata, 916A 33. Tus anthropus phesin Alemaion dia tuto ( 7 7 ) mollysthai oti u dynantai ten archen to telei prosapsai.
- ( ٣٧ ) أتوشا هي الملكة الحالدة التي جعلها اسخيلوس الشخصية الأساشية في روايته « الفرس »
   حبث تقم وقائمها في السوس مقر ملوك فارس .
- ( ٣٨) هير ودوت ٣ ، ١٢٥ ، ١٢٩ ١٣٨ . وكان ميلون الكروتوني أحد أبطال الرباضة المشهورين في الزمن القديم عند اليونان، حتى أصبحت أعماله أسطورية وفاز ست مرات يطولة المصارعة في الألعاب الإيلية ، وست مرات أيضاً في الألعاب البيئية . وبلغ إعجاب مواطنيه به حداً جعلهم يؤمرونه على رأس الحيش الذي انتصر على أهل سيباريس عام ١١٥ ، ودمر مدينهم نسميراً تاماً . وكانت سيباريس مستعمرة يونانية واقعة على خليج تارنتوم ، شالى كروتون ، وتخلد حب السيبارين الملذات والترف في الاصطلاح الإنجليزي sybaritic, sybaritic
- ( ٣٩ ) هذا التاريخ حسب روشر W,H, Roscher ، أما فرانزبول فيجعله متأخراً وليس قبل ٥٠ ٤ ـ (Introduction, vol. I, p.92 ) . انظر أيضاً:
- W.H.S. Jones, Philosophy and medicine in ancient Greece )Baltimore : John Hopkins University Press, 1946), pp. 6-10 (Isis 37, 233 (1947)).
  - ( ٠٠) لم تذكر هذه الترجمة في مراجع حنين التي نشرها جوتلف برجشتراسر .

Gotthelf Bergstrasser, Hunain ibn Ishaq uber die syrischen und a abischen Galenubersetzungen (Leinzig, 1925) (Isis 8, 685-724 (1926)).

ور بما كان أحد تلاميذ حنين هوالذي ترجمها .

- catharis, catharmos, lysis. الألفاظ الدالة عليهما قديمة ، فالخلاص يقابله catharsis, catharmos, Iysis. : والتطهير يقابله
- theorem على تأمل منظرون إلى استعمال اصطلاحين في مقابل اصطلاح واحد في اليونائية وهو theorem معنى المنظر، الذي يطلق على تأمل منظر كالألعاب الأوليمبية ، أو تأمل الحقيقة. وتفيد منظر كذلك معنى النظر العقل ، و theorem هي النظر أو النظرية . أما قولنا نظرية ، ونظرة لكنها تفيد كذلك معنى النظر العقل ، ومقاحات فقدت الأصل المحسوس لمعناها واحتفظت بالمجرد فقط.

الإشـــراف اللغــوى: حسام عبد العزيز الإشــراف الفــنى: حسن كامـل التصميم الأساسى للغلاف: أسـامـة العبد

تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة



"... لم يوضع هذا الكتاب للغويين ... بل لطلاب العلم الذين لم يحصلوا من المعارف القديمة إلا بسائطها والذين لم يدرسوا اللغة اليونانية أو لم يتعمقوا درسها، ولهذا جاءت مقتبساتى عن اليونانية مقصورة على القدر الضرورى، مصحوبة دائما بترجمتها.

... وتاريخ العلم ميدان واسع، ليس من المستطاع شرحه كله في مائة محاضرة أو ألف، ولذا فضلت أن أتناول طائفة من الموضوعات المختارة في الحدود المستطاعة من أن أحاول غير المستطاع، إذ ليس ثمة مكان أو زمان لإثبات كل شيء.

... إن ما أقدمه هنا مبنى على المصادر الأولى، إذ حرصت دائما أن أغوص إلى الأعماق، ومع هذا تقصر وثائقنا كثيرا عن الكمال، ومثال ذلك أن الجماعات البشرية البدائية استخدمت كمية كبيرة من المعرفة قبل أن تدرك حيازتها لهذه المعرفة، وإذا هي لم تدركها فمن أين لنا أن ندركها؟

... ومن الناحية الأخرى نجد غالبا أن الوثائق الخاصة بالعلم في مصر وبلاد ما بين النهرين أدق من وثائق العلم الإغريقي، إذ الواقع أن علماء المصريات والأشوريات موفقون في أن لديهم وثائق أصلية، على حين يضطر علماء الهلينيات إلى القنوع بوثائق مجزوءة في مقتبسات واراء غير أصلية ..."



من مقدمة چورچ سارتون